سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها علاللحختي المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب-الكويت

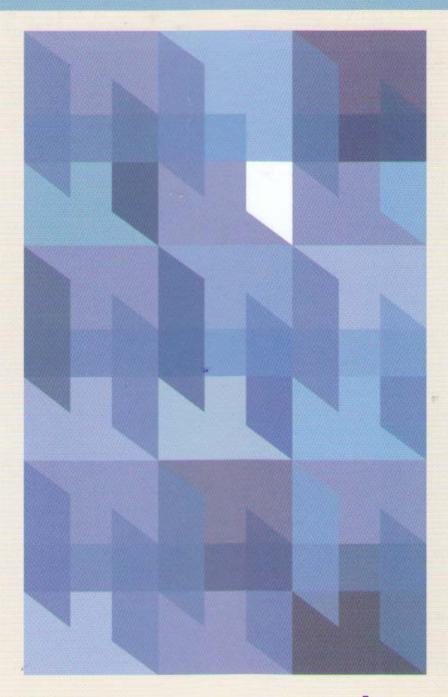

# مشروع الديموقراطية

التاريخ، الأزمة، الحركة

تأليف: ديفيد غريبر

ترجمة: أسامة الغزولي





### سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها علالعفي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت

صدرت السلسلة في يناير 1978 أسسها أحمـد مشـاري العدواني (1923–1990) ود. فؤاد زكريا (1927–2010)

# مشروع الديموقراطية

التاريخ، الأزمة، الحركة

تأليف: ديفيد غريبر

ترجمة: أسامة الغزولي



نوفمبر 2014 418

علللعفتي

سلسلة شهرية يضدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب

> سسها أحمد مشاري العلواتي د . فسؤاد ژکسريسا

د . محمد فائم الرئيسي rumsihim@outlook.com

هيئة التجرير أ . جامسم خالد السعيدون

ا . عليل علي حياتر

د . على ژيدالزهيي

أ . د . نريدة محمد العرضي

آ . د . تاجي محود الزيد

A. F. M. L. W.

Lehnertal Species Com

عزيزاللحري - تعلق سيلالسوال

ترسل الاقتراحات على العنوان التالي: السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ص . ب : 28613 - الصفاة الرمز البريدي 13147 ﴿ دولة الكويت

تليفون : 22929492 (965) فاكس : 22929412 (965)

www.kuwaitculture.org.kw

التنضيد والإخراج والتنفيذ وحدة الإنتاج في المجلس الوطني

ISBN 978 - 99906 - 0 - 435 - 1

رقم الإيداع (2014/668)

### العنوان الأصلي للكتاب

# The Democracy Project A History, A Crisis, A Movement

By

David Graeber

Spiegel & Grau, New York 2013

First Published in English by Spiegel & Grau, a division of Random House. This edition has been translated and published under license from the author, David Graeber. All rights reserved.

طُبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة

المحرم 1436 هـ \_ نوفمبر 2014

المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس

### المحتوى

| 9       |               | مقدمة المترجم                       |
|---------|---------------|-------------------------------------|
| 15      |               | مقدمة                               |
| ·<br>27 |               | الفصل الأول<br>البداية قريبة        |
| 73      |               | الفصل الثاني<br>لماذا نجحنا؟        |
|         |               | الفصل الثالث                        |
| 157     | دبر»: التاريخ | «تبدأ الدهماء في<br>الخفي للديموقرا |

الفصل الرابع كيف يحدث التحول؟ 207 الفصل الخامس إبطال السحر 261 الهوامش 289

## مقدمة المترجم

«إن قراءة كتاب غريبر ضرورية لفهم علاقة حركات الربيع العربي بالحركة الفوضوية العالمية، المناهضة للدولة الوطنية، ولإدراك النقائي في الطروحات النظرية وفي النتائيج التي تترتب عليها عندما بين حركات سياسية في نيويورك بين حركات سياسية في نيويورك التي لا تملك مجتمعاتها ودولها قدرا مهاثلا من التماسك والمرونة»

المترجم

# مشروع الديموقراطية: من نيويورك إلى عواصم الربيع العربي

توحي القراءة السريعة لكل ما كتب عن حركة «احتلوا وول ستريت» وعن الاحتلالات التي استلهمتها واقتدت بها، بأنها رجا كانت مدخلا إلى فصل جديد من التاريخ الثوري الذي قد يرى البعض أنه بدأ بالثورة الفرنسية في 1789، وقد يرى البعض الآخر أنه بدأ بما يسميه المؤرخون «الثورة المجيدة» في 1688 في إنجلترا. كتاب «مشروع الديموقراطية» هو في الحقيقة كتاب عن حركة الديموقراطية» هو في الحقيقة كتاب عن حركة «احتلوا وول ستريت». فهل هو بالتالي، كتاب «شروي» يمهد لما يشير إليه البعض في الولايات المتحدة ذاتها بأنه «الثورة الأمريكية المقبلة»؟

قبل أن ينشر غريبر كتابه هذا، جاء على موقع «سوق الناشرين» Publisher's انه عاكف على إعداد كتاب Marketplace لراندوم هاوس Random House، يروي فيه «حكاية حركة الاحتلالات، رابطا ذلك بقراءة تاريخ حركة الفعل المباشر والديموقراطية التشاركية والتحول السياسي، ومستقبلها». وهذا الذي جاء على موقع «سوق الناشرين» يوحي بأن غريبر يبيع نفسه للبورجوازية التي تمثلها دار النشر راندوم هاوس. دعك مما قاله البلاشفة في العشرية الثانية من القرن الفائت من أن المدافعين عن البروليتاريا لا بد أن يكونوا من المثقفين من أبناء البورجوازية الذين تجاوز حسهم التاريخي والأخلاقي والطبقي ودفع بهم إلى مقدمة «الثوريين البروليتاريين». نحن هنا نتساءل عما إذا كان غريبر، ودفع بهم إلى مقدمة «الثورين البروليتاريين». نحن هنا نتساءل عما إذا كان غريبر، عولفه هذا، ربا وضع نفسه، بالأصل، في موضع مشابه، على نحو ما للموقع الذي احتله فلاديم إيليتش أوليانوف المشهور باسم «لينين» بكتابه «ما العمل؟»، أو رفيقه ليف دافيدوفيتش برونشتاين المشهور باسم ليف (ليون) تروتسكي، بكتابه «مهامنا السياسية» من ثورة 1917 في روسيا.

قد يجد من ينحازون إلى هذا الرأي ما يستشهدون به على صحته بالإشارة إلى ما سرده الكتاب، في جانبه الأوتوبيوغرافي القوي المعزّز بالمرويات anecdotes، عن مسيرة سياسية ثورية تكشف بجلاء عن تركيب فريد من ناشط سياسي وأستاذ جامعي ومُنظّر أيديولوجي، أشعلت حماسه حركة العدالة العولمية direct-action، بما نظمته من احتجاجات تندرج تحت عنوان "الفعل المباشر" direct-action، المتصلة بحركة العولمة البديلة، التي بدأت مع انتفاضة الزاباتيستا في المكسيك ووصلت ذروتها في الاحتجاجات ضد منظمة التجارة الدولية في سياتل في 1994.

ولا أظن أن ديفيد غريبر سوف يسعده، إن تيسر له أن يقرأ هذه السطور، أن يعلم أن بعض التفصيلات الأوتوبيوغرافية في كتابه هذا، قد توحي لقارئه بأن الرجل ربما كان يرى في نفسه صورة ما بعد حداثية من أشخاص ولى زمانهم، من أمثال لينين وتروتسكي وكيم إيل سونغ. لكن هذا ما قد يخطر للقارئ وهو يطالع ما كتبه غريبر عن وعيه وهو يتفتح لاستيعاب فهم جديد لحركة الاحتلالات، إذ هو واقف على درج القاعة الفدرالية، في ربيع العام 2012، يرتجل خطابا يستمع إليه الناشطون (والمندسون ورجال الشرطة)، وفجاة، عند نقطة ما من الخطاب المرتجل، أشرقت في ذهنه فكرة مؤداها أن حركة الاحتلالات هي جزء من مسيرة طويلة لنضال ديموقراطي وثورة شعبية في الولايات المتحدة. ألا يبدو غريبر هنا قريب الشبه، على نحو ما، وعلى نطاق يتراوح بين حديقة

عامة واضحة الحدود وعالم الفوضوية المعاصرة، الممتد باتساع العالم، بنوع من البشر كان يشار إلى الواحد منهم باسم «الزعيم الملهم»؟

يصبح هذا الظن أكثر إلحاحا عندما يسسرد علينا غريبر كيف لاحقته التساؤلات حول طبيعة الحركة ومساراتها المحتملة وحول بعض المشكلات التي تواجهها. هنا تظهر سمات القائد - المعلم، وأهمية القيادة التي يتنكر لها فوضوي مثله، يتطلع إلى تنظيم المجتمع على أساس أفقى. وتتأكد ثقة القائد - المعلم بنفسه عندما يشرح بعض المسائل عن طريق الأسئلة والأجوبة، تحت عنوان «قائمة موجزة بأسئلة وأجوبة حول التوافق». ليس هذا هو الجزء الوحيد من الكتاب الذي يغلب عليه الطابع التعليمي didactic. صحيح أن هذا كتاب ذو طابع خاص، يعزف ثلاث نغمات متوافقة: نغمة ذاتية أوتوبيوغرافية تلونها المرويات، ونغمة فلسفية تحليلية تخفف من جفافها المرويات، ونغمة أكاديمية أنثروبولوجية تؤدي فيها المرويات دور التوضيح الذي يختار له الأستاذ في كلية غولدسميث اللندنية أمثلة من بلاد ما بين النهرين إلى بلاد وادي الهندوس، في الأزمنة السحيقة، وأمثلة من أزمنة أقرب إلينا عندما كان البريطانيون والفرنسيون والهولنديون وغيرهم من البيض يتعلمون، كما يقول لنا غريبر، من سكان أمريكا الأصليين معنى الحرية الفردية وحقوق الإنسان (خاصة الطفل والمرأة) ومزايا الفدرالية. لكن القارئ يجد في كل هذه النغمات مسحة باطنة undertone من اللهجة التعليمية. وعلى رغم براعة الكاتب في عزف النغمات الثلاث، فإن لغة المعلم ومفرداتها وإيقاعاتها هي الأقرب إلى روحه. فهل يرى نفسـه، كما رأى لينين في روسيا أو ماو في الصين أو تشي غيفارا في عموم أمريكا اللاتينية أنفسهم من قبل، كقادة - معلمين للجماهير؟

في عرضه لفكرة التوافق consensus كما تفهمها حركة الاحتلالات وتوظفها، يلقي غريبر ضوءا كاشفا على الهوة السحيقة التي تفصله عن قادة اليسار القديم والراهن. وهنا تمارس المرويات دورا أكثر حسما من التحليل الفلسفي. لا يشير غريبر إلى تناقض فكرة التوافق عند الفوضويين مع مبدأ المركزية الديموقراطية التي يتحمل وزرها – على الأقل من المنظور التروتسكي- لينين وخليفته يوسف ستالين، فيما لا يكف التروتسكيون عن محاولة تبرئة تروتسكي منها. إن كانت الفوضوية، بالأساس، رفضا لتنظيم الجماعات الإنسانية على أساس رأسي، تتنزل فيه الأوامر والتوجيهات، من أعلى لأسفل، وإذا كان كتاب "مشروع الديموقراطية" معنيا بتوضيح منطلقات الفوضوية، فقد كان المتوقع أن

يكون تناقضها مع المركزية الديموقراطية التي فرضت التنظيم الرأسي المتصلب والمصمت على مئات الملايين من البشر في أكثر من ستة عشر جمهورية ضمها الاتحاد السوفييتي، لأكثر من سبعين عاما، والتي اعتبرها الماركسيون اللينينيون، في العالم أجمع موروثا مقدسا، محورا رئيسيا من محاور الكتاب الذي اكتفى، بدلا من ذلك، بمقارنة بين أسلوب الماركسيين اللينينيين، في التجمعات اليسارية الأمريكية في ستينيات القرن الماضي عندما كان يقفز الواحد منهم ليقف فوق كرسي ويخطب في الحشود ملوحا بقبضته، وبين الأسلوب الذي تدعو إليه الحركة الفوضوية، التي تعلمت من الصاحبيين Quakers ومن الحركة النسوية أهمية التواصل على أساس من الود والاحترام المتبادلين، بين فرد وآخر يخالفه الرأي، وبين أغلبية كاسحة وأقلية يجب كسبها بالحوار الودي المقنع وليس بالقمع. ولا بد أن نتذكر أن أكبر قدر من العنف الراديكالي (من اليسار المادي ومن اليمين الديني الأصولي، على السواء) يوجه، غالبا، إلى الإخوة في العقيدة ذاتها، ممن لهم اليمين الديني الأصولي، على السواء) يوجه، غالبا، إلى الإخوة في العقيدة ذاتها، ممن لهم رأي مخالف في مسألة ما.

ونظرا إلى الأهمية البالغة لفكرة التوافق، وللأهمية البالغة أيضا للتناقض بينها وبين مبدأ المركزية اللينينية، فمن الممكن القول بأن مبدأ التوافق، كبديل لا بد أن تستغني به المجتمعات المعاصرة عن الاحتكام إلى أغلبية الأصوات، هو مدخل مهم لإدراك حقيقة أن الفوضوية منبتة الصلة بالتجربة السوفييتية (وبأي أرثوذكسية أخرى)، وبمبدأ العنف الثوري. حتى عندما يدعو غريبر إلى استعادة الشيوعية، فهو يتحدث عن شيوعية لا تتصل بملكية وسائل الإنتاج بقدر ما تتصل بعدالة التوزيع وموقف متوازن من الدولة إزاء الجميع، صغارا وكبارا.

ولأن كل ثـوري يحمل في خياله، فيما يبـدو، صورة لعصر ذهبي يحلم بالعودة إليه، فالعصر الذهبي الـذي يحلم به غريبر ليس المجتمع المشاعي القديم الذي حدثنا عنـه كارل ماركس وفريدريك إنغلز، وليس هو المدن المساواتية في منطقة ما بين النهريـن أو في وادي الهندوس التي يتحدث عنها غريبر الأنثروبولوجي، في كتابه هـذا. الماضي الذهبي الذي يحلم غريبر بالعـودة إليه هو، على الأرجح، تلك الفترة الممتدة من بداية ولاية الرئيس آيزنهاور الأولى في 1953حتى سقوط ريتشارد نيكسـون في 1961، والذي تبدو قوة مشاعره العائلية في إهدائه الكتاب إلى أبيه، وتبدو قوة اهتمامه بالمشاعر في حقيقة مشاعره العائلية في إهدائه الكتاب إلى أبيه، وتبدو قوة اهتمامه بالمشاعر في حقيقة

أن كلمة «شعر» بتصريفاتها المتباينة (شعرت، شعرنا، الشعور،... إلخ) هي من أكثر الكلمات استخداما في النص الأصلي لهذا الكتاب. وفي الفترة المشار إليها، التي عاشها الكاتب في كنف والدين منخرطين في النضالات الأممية للطبقة العاملة، كانت الدولة الأمريكية تتبنى، معظم الوقت، تنويعات على سياسة الصفقة الجديدة التي ابتكرها فرانكلين روزفلت، والتي كانت النسخة الأمريكية من أيديولوجية الطبقة العاملة، التي كانت أقرب شيء إلى الاشتراكية العربية في مصر حتى 1974-1975.

لكن المؤلف لا يغرق قارئه في حديث عن فائض القيمة أو في اغتراب العامل المنتج في عالم رأسمالي مستغل، بل يتحدث عن مشكلات محددة: عن نسبة جاوزت الخمسين في المائة من طالبات الجامعة اضطررن إلى تقديم خدمات جنسية لتحصيل مبالغ محكنهن من مواصلة التعليم، وعن طلاب يتزايد عدد المنضمين منهم إلى الجامعات فيما يبقى عدد الخريجين ثابتا، لأن عدد من يعجزون عن إتمام التعليم يتزايد. وليست هذه المشكلات وغيرها، برأي المؤلف، سوى محصلات لتحول الولايات المتحدة من رأسهالية منتجة إلى رأسمالية مالية تستغل موقعها المتميز في النظام التمويلي العالمي المفروض بقوة عسكرية لا نظير لها في العالمين، لتدير شؤون العالم لمصلحة واحد بالمائة من سكانها، يتبعهم حلفاؤهم وراء البحار، وعلى حساب 99 في المائة هم سكان الولايات المتحدة ومليارات من المهمشين والمحرومين في العالم. ونحب أن نسـجل هنا أن أوضح تعبير عن إدراك الصلة بين السياسات الاجتماعية التى ترعاها أمريكا في الداخل وتلك التي ترعاها في الخارج هو تلك العبارة التي جاءت في نهاية كتاب إيمانويل وولرستاين «الوطنية والديموقراطية والحس السليم» والتي تقول «ما نفعله بالعالم نفعله بأنفسنا». وليس هذا خروجا على موضوعنا، وهو التقديم لكتاب «مـشروع الديموقراطية» بعرض نقدي، لأن غريبر تأثر في هذا الكتاب بأفكار وولرستاين، كما أشار هو بنفسه، وبكل وضوح.

وإذا كان السخط، في تجربة غريبر السياسية – الأكاديمية وفي كتابه هذا، مركزا على وول ستريت باعتباره قلعة السياسات التمويلية العالمية، فإن الدعوة إلى مناهضة وول ستريت لا تكون بأي نوع من العنف المهدد للأرواح أو بأي اعتداء على الملكيات، يتجاوز تحطيم واجهات قلة من المحال التجارية، أو رشها بالألوان (وهذا بحد ذاته عدوان مؤثم)، بل تكون بأعمال يمكن القول إنها رمزية وهدفها

النهائي ليس تغيير علاقات الإنتاج أو تفعيل آليات الصراع الطبقي بقدر ما هو تغيير المفاهيم العامة، على النحو الذي يدعو إليه وولرستاين.

وهنا نجد جوهر الخلاف بين غريبر والماركسية اللينينية: التركيز على دور الثقافة كقـوة فاعلة وليـس كبنية فوقية. وقد يبـدو هذا عودة إلى مبدأ قديـم لطالما آمنت به الحضارات الإنسانية على مر الدهور، ويمكن تلخيصه في العبارة الشهيرة، الواردة في المزمور التاسع عشر بعد المائة: روحي تتعلق بالتراب، امنحني الحياة بقوة كلمتك. وهذه العودة وثيقة الصلة بجوهر الثقافة الأنجلو - أمريكية في القرن العشرين، وبخاصة في المواجهة مع المادية التاريخية. وفي هذا الإطار عكننا فهم ما يقوله غريبر عن أغلبية متزايدة من المؤمنين بالاشتراكية بين الأمريكيين وعا أشرنا إليه من دعوته إلى استعادة الشيوعية من قبضة الماركسية اللينينية، أو من قبضة الكومنترن، أو الأممية الثالثة التي تأسست على مؤتمر عقد في موسكو في 1919 عندما تحول الثوريون السوفييت، تحت ضغطي الحرب الأهلية والحصار الدولي، من ثوريين إلى بيروقراطيين مسلحين ساعدوا على الدفع بالعالم باتجاه العسكرة التي مازالت البشرية تتأذى منها، إلى يومنا هذا، والتي يعد كتاب «مشروع الديموقراطية» جهدا نظريا يساهم في النضال ضدها. لكن قراءة «مشروع الديموقراطية» يجب أن تأتي في ضوء قراءة كتاب «الدَّيْن: الخمسة آلاف سنة الأولى» والـذي يعد أهم أعمال غريـبر، وكتاب «ما الذي يتعين علينا عملـه، إذن؟» الذي وضعه أستاذ العلوم السياسية غار آلبيروفيتس. وهنا، كما في كتاب «مشروع الديموقراطية» ستجد أثرا فوضويا مسيحيا عظيما هو ليف (ليون) تولستوي أوضح من تأثير مؤلف أقل قيمة وسياسي ورجل دولة أشد خطرا مثل لينين أو تروتسكي اللذين قدما كتابين بالعنوان ذاته؟ فلماذا يأتي «مسشروع الديموقراطية» لديفيد غريبر على قاممة الكتب، التي يتعين على القارئ العربي مطالعتها، قبل كتاب آلبروفيتس؟ لأن قراءة كتاب غريبر ضرورية لفهم علاقة حركات الربيع العربي بالحركة الفوضوية العالمية، المناهضة للدولة الوطنية، ولإدراك الفوارق في الطروحات النظرية وفي النتائج التي تترتب عليها عندما تتحول إلى مواجهات في الشارع بين حركات سياسية في نيويورك ومدريد وأثينا وغيرها في بلدان لا تملك مجتمعاتها ودولها قدرا مماثلا من التماسك والمرونة.

### مقدمة

في السادس والعشرين من أبريل 2012 تجمع قرابة ثلاثين ناشطا من حركة «احتلوا وول ستريت» (\*) Occupy Wall Street على درج القاعة الفدرالية في نيويورك على الجانب المقابل من الشارع الذي تقع فيه سوق الأوراق المالية.

وعلى مدى أكثر من شهر كنا نحاول أن نعود إلى اكتساب موطئ قدم لنا في الطرف الجنوبي من مانهاتن كبديل عن المخيم الذي طردنا منه، قبل ستة أشهر، في الحديقة العامة زكوتي بارك Zuccotti Park. وحتى إن لم يتيسر لنا أن نؤسس مخيما جديدا، فقد كنا

المؤلف

<sup>«</sup>لا تتنازل السلطة أبدا، طواعية، عن أي شيء. وبقدر ما لدينا من حريات، فإن هذا ليس راجعا إلى أن البعض من عظماء الآباء المؤسسين منحونا إياها. هذا يرجع إلى أن أناسا مثلنا أصروا على ممارسة تلك الحريات قبل أن يظهر أحد، كائنا من كان، استعدادا لأن يقر لهم بها»

<sup>(\*)</sup> حركة احتجاجية فوضوية بدأت في السابع عشر من سبتمبر 2011 في منطقة المال في نيويورك المعروفة باسم وول ستريت. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> الحديقة التي بدأت منها حركة «احتلوا وول ستريت»، وهي فضاء مملوك لمكتب أملاك بروكفيلد ويحمل اسم رئيس مجلس إدارة المكتب الذي جعله فضاء عاما. وقد أضيرت الحديقة -->

نأمل أن نجد، على الأقل، موضعا ما يمكننا أن نعقد فيه اجتماعات منتظمة، وننشئ مكتبتنا ومطابخنا. وكان أعظم ما تهيزت به زكوتي بارك هو أنها كانت مكانا يمكن فيه دائما لأي شخص لديه اهتمام بما نفعل أن يأتي للقائنا، ليحاط علما بأحداث مرتقبة أو لمجرد الكلام في السياسة؛ وقد تسبب الافتقار إلى مكان كهذا في مشكلات لا تنتهي. لكن سلطات المدينة كانت قد قررت ألا يكون لنا، أبدا، زكوتي أخرى. وكلما كنا نجد موضعا يحق لنا فيه قانونا أن نقيم محلا لنا، عمدوا، ببساطة، إلى تغيير القوانين وطردونا. وعندما حاولنا أن نستقر في ساحة يونيون سكوير Union تغيير القوانين وطردونا. وعندما حاولنا أن نستقر في ساحة يونيون سكوير Square ثلة من المنتمين إلى حركتنا النوم على رصيف شارع وول ستريت ذاته، اعتمادا على قرار قضائي ينص صراحة على حق المواطنين في النوم في الشارع في نيويورك كشكل قرار قضائي ينص صراحة على حق المواطنين في النوم في الشارع في نيويورك كشكل من أشكال الاحتجاج السياسي، اعتبرت السلطات ذلك الجزء من جنوب مانهاتن من أشكال الاحتجاج السياسي، اعتبرت السلطات ذلك الجزء من جنوب مانهاتن من أشية خاصة» لا ينطبق عليها القانون.

وفي النهاية قر قرارنا على درج القاعة الفدرالية (\*) Federal Hall (\*) وهو درج رخامي عريض يرقى باتجاه تمثال جورج واشنطن، الذي يخفر الباب المفضي إلى المبنى الذي وُقعت فيه وثيقة الحقوق (\*\*) Bill of Rights قبل 223 عاما. لم المبنى الذي وُقعت فيه وثيقة الحقوق الحدائق العرالية تحت إدارة مصلحة الحدائق الوطنية، وكان ممثلون لشرطة الحدائق العامة للولايات المتحدة أخبرونا - ربا لعلمهم بأن ذلك الفضاء بكامله كان بمنزلة رمز للحريات المدنية - بأنه لا اعتراض لديهم على احتلالنا الدرج، مادام أحد لا ينام هناك، بالفعل. وكان الدرج عريضا بما يكفي لاستيعاب مائتي شخص بسهولة، وفي البداية حضر قرابة هذا العدد من أعضاء حركتنا. لكن لم يمض وقت طويل حتى كانت سلطات المدينة قد تدخلت وأقنعت المسؤولين عن الحدائق العامة بأن تتولى هي الأمر، فعليا: فأقاموا حواجز وأقنعت المسؤولين عن الحدائق العامة بأن تتولى هي الأمر، فعليا: فأقاموا حواجز

<sup>→</sup> بهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، وأصبحت محل احتفال سنوي بذكرى تلك الهجمات قبل تحولها إلى منطلق لحركة «احتلوا وول ستريت». [المترجم].

<sup>(\*)</sup> القاعـة الفدرالية أو الاتحادية، شُـيّدت في 1700 لتكون قاعة المدينـة في نيويورك وأصبحت فيما بعد أول مقر للبرلمان للولايات المتحدة، كما ينص الدستور، وجرى فيها تدشين رئاسة جورج واشنطن. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> وثيقة الحقوق الأمريكية التي أعلنت في القاعة الفدرالية وثيقة جامعة للتعديلات العشرة على الدستور، وقد صدرت لتهدئة مخاوف المتحفظين على تأثيرات الفدرالية على حقوق الولايات وعلى الحقوق العامة. [المترجم].

فولاذية لتحيط بالمكان، وحواجز غيرها لتقسيم الدرج ذاته إلى نطاقين. وسرعان ما أصبحنا نشير إلى القسمين باعتبارهما من «أقفاص الحرية». واتخذ فريق من القـوات الخاصـة SWAT موقعه عند المدخل، وراح أحد قـواد الشرطة، بقميصه الأبيض، يرصد بعناية كل من يحاول الدخول، مبلغا من يفعلون ذلك بأنه، لأسباب تتعلق بالسلامة، لن يسمح لأكثر من عشرين شخصا بالحضور في أي قسم من القسمين في أي وقت من الأوقات. وعلى رغم ذلك، صمدت حفنة من ذوى العزم. حافظوا على حضور استمر أربعا وعشرين ساعة، عبر مناوبات، منظمين حلقات تعليمية في أثناء النهار، ومنخرطين في مناظرات عفوية مع المتعاملين في وول ستريت الذين كانوا يتمشون خلال فترات الراحة، وقائمين بخفارة ليلية على الدرج الرخامي. وسرعان ما خُظرت اللافتات الكبيرة. ثم امتد الحظر إلى أي شيء مصنوع من الورق المقوى. ثم بدأت الاعتقالات العشوائية. أراد قائد الشرطة أن يوضح لنا أنه، وإن لم يكن بوسعه اعتقالنا جميعا، فبوسعه، يقينا، اعتقال أي واحد منا، وربما لأي سبب وفي أي وقت. وفي ذلك اليوم وحده شاهدت ناشطا قيدوه بالأغلال وساقوه بعيدا بتهمة «مخالفة صاخبة» عندما ردد شعارات، وآخر، وهو محارب قديم شارك في حرب العراق، حُررت ضده تهم تتصل محالفة الآداب العامة لأنه استخدم ألفاظا نابية وهو يلقى خطابا. ورجا كان السبب أننا أعلنا عن الحدث باعتباره «حفلا خطابيا». وبدا أن الضابط المسـؤول يوصل إلينا رسالة أنه: حتى في البقعة التي شهدت مولد التعديل الدستوري الأول لايزال هو مخولا سلطة توقيفنا لمجرد تورطنا بالحديث في السياسة.

نظم الحدث صديق لي يدعى لوبي، اشتهر بمشاركته في المسيرات وهو على ظهر دراجة نارية ذات ثلاث عجلات، حاملا لافتة ملونة كُتب عليها «اليوبيل!»، وقد وصف الحدث بأنه «الإعراب عن شكايات ضد وول ستريت: تجمع سلمي على درج مبنى القاعة الفدرالية التذكاري، محل ميلاد وثيقة الحقوق المغلق حاليا من قبل جيش الواحد في المائة». وفيما يتعلق بي، فلم أكن يوما من مثيري المتاعب. وطوال فترة انخراطي في حركة «احتلوا وول ستريت» لم ألق خطابا، ولو مرة واحدة. وبالتالي فقد كنت آمل أن أكون هناك باعتباري مجرد شاهد، لأقدم المساندة المعنوية والتنظيمية. وطوال الشطر الأكبر من نصف الساعة الأول من

الحدث، ومع تحرك واحد تلو الآخر من أعضاء حركة الاحتلال باتجاه مقدمة القفص، أمام تجمع عفوي لكاميرات الفيديو على الرصيف للحديث عن الحرب، والتدهور البيئي، والفساد الحكومي، بقيت على الهامش، محاولا الدخول في محادثة مع الشرطة.

قلت لشاب متجهم الوجه يحرس المدخل المفضي إلى القفصين، وتتدلى من خصره بندقية هجومية كبيرة «إذن أنت تنتمي إلى قوات السوات». «ماذا تعني كلمة «سوات» إذن؟ تعني «القوات المزودة بأسلحة خاصة...».

«... وبتكتيكات» سارع هو بالرد قبل أن تتسنى لي الفرصة للنطق بالاسم الصحيح للوحدة، وهو فريق الهجوم المزود بأسلحة وتكتيكات خاصة.

«مفهوم. ولهذا فأنا أتساءل: ما نوع الأسلحة الخاصة التي يظن قادتكم أنها قد تكون ضرورية للتعامل مع ثلاثين مواطنا غير مسلحين منخرطين في تجمع سلمي على الدرج الفدرالي؟».

«هذا مجرد إجراء احتياطي» رد بلهجة غير المرتاح.

كنت قد تملصت من دعوتين للحديث، لكن لوبي ألح، وبعد فترة تصورت أنه يجمل بي أن أقول شيئا، ولو بإيجاز. وهكذا اتخذت مكاني أمام الكاميرات وألقيت نظرة على جورج واشنطن الشاخص ببصره إلى السماء فوق سوق نيويورك للأوراق المالية، وبدأت أرتجل.

«يبدو لي من الملائم تماما أن نجتمع هنا، اليوم، على درج المبنى الذي شهد توقيع وثيقة الحقوق. أمر غريب. يظن معظم الأمريكيين أنهم يعيشون في بلد حر، في أعظم ديموقراطية في العالم. وهم يشعرون بأن حقوقنا وحرياتنا الدستورية، التي قررها آباؤنا المؤسسون في ذلك المبنى، هي التي تحدد هويتنا كأمة، وأنها هي التي تجعلنا على ما نحن عليه في الحقيقة – حتى لو أصغيتم إلى السياسيين فهي التي تعطينا الحق في غزو بلدان أخرى، وهو حق يخضع، بدرجة تزيد أو تنقص، لمشيئتنا نحن. لكنكم تعلمون أن الرجال الذين كتبوا الدستور لم يكونوا راغبين، حقيقة، في تضمينه وثيقة للحقوق. لهذا جاءت الحقوق كتعديلات دستورية. لم ترد الحقوق في الوثيقة الأصلية. والسبب الوحيد في أن كل تلك العبارات الطنانة حول حرية التعبير وحرية الاجتماع انتهى بها المطاف إلى أن توضع في الدستور، هو أن المناهضين

للفدرالية، أمثال جورج ميسن وباتريك هنري (\*)، بلغ بهم الغضب مبلغه عندما رأوا المسودة النهائية، فبدأوا الحشد ضد إقرارها ما لم يجر تغييرها - تغييرها بهدف أن تتضمن أشياء من بينها الحق في الانخراط في ذلك النوع من الحشد، تحديدا. وأفزع ذلك الفدراليين لأن أحد أسباب دعوتهم إلى عقد المؤتمر الدستوري كان، بداية، تجنب ما تبينوه من خطر أشد راديكالية وهو ذلك المتصل بالحركات الشعبية التي دعت إلى دمقرطة الشؤون المالية، بل إلى إلغاء الديون. كان آخر شيء يرغبون فيه هو حدوث تجمعات جماهيرية حاشدة وانفجار مناظرات عامة من النوع الذي شهدوه إبان الثورة. لهذا انتهى الأمر إلى أن جمع جيمس ماديسون قائمة بما ينوف على مائتى اقتراح، واستخدمها لكتابة النص القائم، لما ندعوه الآن وثيقة الحقوق.

لا تتنازل السلطة أبدا، طواعية، عن أي شيء. وبقدر ما لدينا من حريات، فليس هذا راجعا إلى أن البعض من عظماء الآباء المؤسسين منحونا إياها. هذا يرجع إلى أن أناسا مثلنا أصروا على ممارسة تلك الحريات – بأن فعلوا، بالضبط، ما نفعله هنا – قبل أن يظهر أحد، كائنا من كان، استعدادا لأن يقر لهم بها.

ولـن تجد في أي جزء من إعلان الاسـتقلال أو في الدسـتور ما يقول شـيئا عن أمريكا باعتبارها ديموقراطية. وهناك سبب لذلك. فقد كان الرجال من أمثال جورج واشـنطن يعارضون الديموقراطية، صراحة. وهذا يجعل مـن الغريب، نوعا ما، أن نقـف هنا، تحت هـذا التمثال، اليوم. لكن هذا ينطبق عليهم جميعا: ماديسون، هاميلتون، آدامز... كتبوا، صراحة، أنهم راغبون في إنشاء نظام بوسعه تجنب أخطار الديموقراطية والسيطرة عليها، حتى على رغم أن الشعب الذي كان، بالفعل، يطلب الديموقراطية هو من فجر الثورة التي أوصلتهم إلى السلطة، بالمحل الأول. وبالطبع، فمعظمنا هنا لأننا مازلنا لا نحسب أننا نعيش في ظل نظام ديموقراطي بأي معنى يعتد بـه للمصطلح. ما أقصده هو، انظروا حولكم. فريق «سـوات» ذاك، الموجود هناك يقول لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته. لم تعد حكومتنا تزيد كثيرا على كونها نظاما مُمأسسا للرشي حيث يمكن إيداعك الحبس لمجرد أنك قلت ذلك. وربها لم يعد

<sup>(\*)</sup> جورج ميسن الرابع George Mason 17، وطني أمريكي ورجل دولة مناهض للفدرالية، مثّل ولاية فيرجينيا في المؤتمر الدستوري في 1787، ويشترك مع جيمس ماديسون في حمل لقب أبي وثيقة الحرية، وباتريك هنري هو أحد قُواد الثورة الأمريكية ومكنته بلاغته كخطيب من اكتساب موقع بارز في المؤتمر الدستوري في 1778. [المترجم].

بوسعهم، في المرحلة الراهنة، أن يبقوا علينا في الحبس، في معظم الحالات، لأكثر من يوسعهم، في المرة الواحدة، لكن من المؤكد أنهم يبذلون غاية جهدهم ليغيروا ذلك. غير أنه لم يكن لهم أن يحبسونا، من الأصل، لو لم يكونوا يعلمون أن ما نقوله صحيح. لا شيء يخيف حكام أمريكا أكثر من أن يلوح طيف الديموقراطية. وإن كان هناك احتمال لذلك، إن كان هناك ورثة يخلفون أولئك الذين كان لديهم استعداد للنزول إلى الشوارع للمطالبة بوثيقة للحريات، فهذا موكول إلينا، على الأرجح».

قبل اللحظة التي دفع بي لوبي عندها إلى المسرح لم أكن أفكر في حركة «احتلوا وول ســتريت» باعتبارهــا حركة تضرب بجذورها في أي من السـنن الكبرى في التاريخ الأمريكي. كنت أكثر ميلا إلى الحديث عنها باعتبارها ذات جذور تمتد إلى الفوضوية أو النسوية أو حتى حركة العدالة الكونية (\*) Global Justice Movement. ولكن، عندما أعيد النظر الآن، فما قلته يبدو صحيحا. فبالنهاية، هناك تناقض بالغ في الطريقة التي تعلمنا بها كيف نفكر بالديموقراطية في أمريكا. فمن ناحية، يقال لنا على الدوام إن الدعوقراطية هي مجرد انتخاب سياسيين يديرون شؤون البلاد. ومن ناحية أخرى، فنحن ندرك أن غالبية الأمريكيين يحبون الديموقراطية، ويكرهون السياسيين، ويتشككون في فكرة الحكم بحد ذاتها. فكيف عكن أن تصح كل هذه الأمور؟ من الواضح أن الأمريكيين، في اعتناقهم الديموقراطية، لا يفكرون إلا في أمر أوسع وأعمق من مجرد المشاركة في الانتخابات (حيث لا يكلف نصف الأمريكيين أنفسهم عناء التصويت، على أي نحو)، فيتعين أن تكون الديموقراطية مزجا، من نوع ما، بين الحرية الفردية وفكرة لم تتحقق بعد حول ضرورة أن يكون الأحرار من الناس قادرين على أن يجلسوا معا كما يجلس الكبار العاقلون ليديروا شؤونهم. وإن كان الأمر كذلك، فلا غرو أن يكون من يحكمون أمريكا حاليا خائفين، إلى هذا الحد، من الحركاتُ الديموقراطية. لو بلغ النزوع الديموقراطي غاية نهائية، فلن يفضي إلا إلى الاستغناء التام عنهم.

ويمكن للمرء الآن أن يعترض قائلا إنه حتى لو كان هذا صحيحا، فسوف ينفر معظم الأمريكين، ببساطة، من المضي في ذلك النزوع الديموقراطي إلى أي نقطة قريبة من غايته النهائية. معظم الأمريكين ليسوا فوضويين. ومهما بلغ بهم التعبير عن نفورهم من الحكومة، أو في أحيان كثيرة من فكرة الحكم بحد ذاتها، فقلة

<sup>(\*)</sup> شبكة دولية تضم حركات مناهضة للعولمة كما تدعو إليها الشركات الكبرى. [المترجم].

قليلة للغاية هي التي يمكن، في الواقع، أن تؤيد فكرة تفكيك الحكومة. لكن قد يكون مرد ذلك أنه لا توجد لديهم فكرة عما يمكن أن يحسل محلها. وفي الحقيقة معظم الأمريكيين تعلموا، منذ سن باكرة للغاية، أن يكون أفقهم السياسي بالغ المحدودية، وأن يكون فهمهم للممكن البشري بالغ الضيق. وبالنسبة إلى معظمهم، الديموقراطية، في النهاية، نوع من التجريد، هي مثال، وليست شيئا تيسر لهم أبدا أن يمارسوه أو يخبروه؛ وهذا هو السبب في أن كثيرين منهم شعروا، في مبتدأ أن يماركتهم في الجمعيات العمومية وغيرها من أشكال اتخاذ القرار أفقيا المستخدمة عندنا في حركة «احتلوا وول ستريت» – كما شعرت أنا أيضا، في مبتدأ انخراطي في شبكة الفعل المباشر (\*) direct action في نيويورك في العام 2000 - وكأن كل فهم كان لديهم، لما هو ممكن سياسيا، قد تحول بين ليلة وضحاها.

ليس هذا، إذن، كتابا حول حركة «احتلوا وول ستريت» بل كتاب حول ممكنية الديموقراطية في أمريكا. وأكثر من ذلك، إنه كتاب حول انفتاح الخيال الراديكالي الذي سمحت به حركة «احتلوا وول ستريت».

ولا يحتاج المرء إلا إلى مقارنة الاستثارة الواسعة الانتشار التي قوبلت بها الشهور الافتتاحية القليلة لحركة «احتلوا وول ستريت» بالمزاج العام الذي ساد موسم الانتخابات الرئاسية، بعد ذلك بعام. وقد شهد هذا الخريف مرشحين اثنين - أحدهما في سدة الرئاسة بعد فرضه كحقيقة قائمة على قواعد الحزب الديموقراطي التي شعرت بأنه غالبا ما خذلهم؛ والآخر ألقت به قوة المال المجردة على قواعد الحزب الجمهوري التي أوضحت تفضيلها لأي فرد سواه – ينفقان القسم الأوفر من وقتهما في التزلف إلى المليارديرات، كما يتبين الجمهور عندما يطل على أحوالهم، عرضا، عبر التلفاز، مدركا أن من لم يصادف أنه من شريحة تقدر بـ 25 في المائة من الأمريكيين، يعيش أفرادها في الولايات المتأرجحة (\*\*\*)، فإن أصواتهم لن يكون لها أدنى تأثير، على يعيش أفرادها في الولايات المتأرجحة (\*\*\*)

<sup>(\*)</sup> هذه الشبكة التي يشار إليها بالمختصر DAN كانت اتحادا كونفدراليا بين جماعات فوضوية، وجماعات مناهضة للسلطوية قام بغرض تنسيق العمل المباشر المتصل عناهضة منظمة التجارة العالمية، في 1999. وتفكك بعد أحداث شهدتها سياتل، فشكلت بعض التنظيمات المكونة له شبكة جديدة عرفت باسم الشبكة القارية للعمل المباشر CDAN. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> Swing States هي الولايات التي يشار إليها أحيانا باسم ولايات أرض المعركة في أثناء الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، ولا يجد فيها المرشح قاعدة جماهيرية تضمن له الفوز بأصوات ممثلي تلك الولايات في المجمع الانتخابي، وهي نقيض الولايات المأمونة safe states التي تنحاز أغلبيتها، على نحو واضح، إلى أحد المرشحين. [المترجم].

#### مشروع الديموقراطية

أي حال. حتى بالنسبة إلى أولئك الذين تكون لأصواتهم أهمية فالمفترض، ببساطة، أن الأمر ينحصر في اختيار أي من الحزبين ليؤدي الدور المهيمن في إبرام صفقة لتقليص رواتبهم التقاعدية، والرعاية الطبية، والتأمين الاجتماعي – مادام لا بد من الإقدام على تضحيات، وأن حقائق القوة هي على نحو لا يجعل أحدا ينظر في مجرد احتمال أن يتحمل القادرون هذه التضحيات.

وفي مقالة ظهرت أخيرا في إسكواير Esquire بيسير تشارلز بيرس إلى أن أذاءات نجوم التلفزة في الدورة الانتخابية الراهنة غالبا ما تبدو كأنها لا تزيد كثيرا عن كونها احتفاء ساديا- مازوخيا بالعجز الجماهيري، وهو ما يجعلها قريبة الصلة بعروض تلفزيون الواقع حيث نحب أن نشاهد الرؤساء المغرمين بالتسلط وهم يزجرون مرؤوسيهم:

لقد سـمحنا لأنفسنا بأن نغوص في مسـتنقع اعتياد الأوليغاركية (\*\*) كأنه لا إمكانية لأي سياسات أخرى، حتى بالنسبة إلى نظام جمهوري يفترض أنه يقوم على حكم الشـعب بالشـعب، وأحد أوضح ملامح هذا الاعتياد هو الاستسـلام. نوطن أنفسنا على اعتياد أن تتنزل علينا سياساتنا كأمر نتلقاه أكثر مما هي أمر نسيطر عليه، فنجوم التلفزة هم من يخبروننا بأن نجوم السياسة سـوف يبرمون صفقتهم الكبرى وأننا «نحن» من سـيصفق لهم لأنهم التزموا «الخيارات الصعبة» نيابة عنا. هكـذا تروض النفوس على اعتياد الأوليغاركية في كيان ديموقراطي. أولا، بتخليص الناس من وهم مقتضاه أن الحكومة هي التعبير النهائي عن تلك الدولة الديموقراطية، ثم باستئصال أو بإضعاف أي مركز قوة يمكن أن يوجد في شـكل مسـتقل عن تأثيرك الخانق - وليكن، التنظيمات النقابية، مثلا - ثم توضح، على نحو قاطع، من الذي يملك السلطة. أنا إلرئيس. تعودوا هذا الأمر(1).

هـذا هو مـا يبقـى متاحا للمـرء من السياسـات، عندمـا تتـلاشى إمكانية الديموقراطية. لكن هذه الظاهرة هي أيضا ظاهرة لحظية. ويجدر بنا أن نتذكر أن المحادثات ذاتها دارت في صيف 2011 عندما كان كل ما يسـع الطبقة السياسـية، بكاملهـا، أن تتحدث عنه لم يعْـدُ كونه أزمة ملفقة على نحـو مفتعل فيما يخص

ķ

<sup>(\*)</sup> أشهر المجلات الرجالية الأمريكية، تأسست في العام 1932. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> النظام القائم على تحكم الأقلية المنغلقة على ذاتها. [المترجم].

«سـقف الديْن» و«الصفقة الكبرى» (لتقليص الرعاية الطبية والتأمين الاجتماعي، مجددا) التي كان لها أن تلي ذلك، حتما. ثم في سبتمبر من ذلك العام ظهرت حركة «احتلوا وول سـتريت»، وظهر معها المئات من المنتديات السياسية التي أتيح فيها للأمريكيين العاديين أن يتحدثوا عن همومهم ومشكلاتهم الحقيقية – وعقدت المفاجأة ألسنة كبار السياسيين التقليديين. لم يكن مرجع ذلك أن أعضاء حركة «احتلوا وول سـتريت» حملوا إلى السياسيين مطالب ومقترحات معينة، فما جرى هو أنهم خلقوا أزمة شرعية داخل النظام بكامله، بإعطاء لمحة عما يمكن أن تكون عليه الديوقراطية الحقيقية.

وبالطبع، هؤلاء السياسيون الكبار أنفسهم هم من أعلن وفاة حركة «احتلوا» منذ وقعت عمليات الإخلاء في نوفمبر 2011. وما لا يفهمونه هو أنه ما إن تتوسع الآفاق السياسية لدى الناس فإن التحول يصبح حقيقة باقية. وعلك مئات الألوف من الأمريكيين (وليس فقط من الأمريكيين، بالطبع، بل من اليونانيين والإسبان والتونسيين) الآن خبرة مباشرة بالتنظيم البذاتي، وبالعمل الجماعي، وبالتضامن الإنساني. هذا يجعل عودة المرء إلى حياته السابقة، لينظر إلى الأمور بالطريقة ذاتها، أمرا يكاد يكون مستحيلا. وفيما تنزلق النخب المالية والسياسية الدولية انزلاقا أعمى باتجاه الأزمة المقبلة التي لن تقل درجة خطورتها عما شهدناه في 2008، مازلنا مستمرين في تنفيذ عمليات احتلال لأبنية ومزارع ومنازل استولت عليها البنوك الدائنة وأماكن عمل – مؤقتة أو دائمة – وفي تنظيم إضرابات عن دفع الإيجارات وندوات واجتماعات للمدينين، وبذلك نحن نضع أسس ثقافة دعوقراطية بحق، ونكرس المهارات والعادات والخبرات التي من شأنها أن تُخرج إلى الوجود فهما جديدا تماما للسياسة. وصحب ذلك إنعاش الخيال الثوري الذي أعلن أصحاب الفكر جديدا تماما للسياسة. وصحب ذلك إنعاش الخيال الثوري الذي أعلن أصحاب الفكر التقليدي موته منذ زمن طويل.

ويدرك كل المعنيين بهذا الأمر أن تخليق ثقافة دعوقراطية سيتعين أن يكون عملية طويلة الأمد. نحن نتحدث، في النهاية، عن تحول خلقي عميق. لكننا مدركون أيضا حقيقة أن أمورا كهذه وقعت من قبل. فقد عرفت الولايات المتحدة حركات اجتماعية أحدثت تحولا أخلاقيا عميقا - وهذا يستدعي للذاكرة فورا حركة دعاة إلغاء الرق والحركة النسوية – لكن إنجاز أمر كهذا استغرق وقتا لا يستهان

به. وكما هو الأمر بالنسبة إلى حركة «احتلوا وول ستريت»، فهذه الحركات كان قسم كبير مما قامت به من نشاط يقع خارج النظام السياسي الرسمي، فوظفت العصيان المدني والفعل المباشر، ولم تكن تتخيل أبدا أن بوسعها تحقيق أهدافها خلال سنة واحدة. ومن الواضح أنه كان هناك كثير غير هؤلاء، ممن حاولوا، من دون جدوى، إحداث تحولات خلقية ذات عمق مكافئ. لكن تبقى هناك أسباب وجيهة للغاية للاعتقاد بأن تحولات جوهرية تطرأ على طبيعة المجتمع الأمريكي وهي ذاتها التي جعلت من الممكن، بداية، أن تنطلق حركة «احتلوا وول ستريت» بهذه السرعة – على نحو يؤمن فرصة حقيقية لأن ينجح التجديد الطويل الأمد للمشروع الديموقراطي الأمريكي.

والمحاجّة الاجتماعية التي سأطرحها بسيطة إلى حد كبير. فما يسمى الكساد الكبير لم يفعل سوى أنه سرع من وتيرة تحول عميق في النظام الطبقى الأمريكي كان قد بدأ بالفعل قبل عقود. ولننظر في الإحصائيتين التاليتين: وقت وضع هذا الكتاب يجد واحد من كل سبعة أمريكيين نفسه مطاردا من قبل وكالة لتحصيل الديون؛ وفي الوقت ذاته أظهر استطلاع للرأي أجري أخيرا، أنه، وللمرة الأولى، تصف أقلية بين الأمريكيين (45 في المائة) نفسها بأنها «طبقة وسطى». ومن الصعب تخيل انعدام الصلة بين هاتين الحقيقتين. وقد دار أخيرا قدر كبير من النقاشات حول تآكل الطبقة الوسطى الأمريكية، لكن معظم هذه النقاشات فاتتها حقيقة أن «الطبقة الوسطى» في الولايات المتحدة لم تكن قط مقولة اقتصادية في المقام الأول. لقد ارتبطت على الدوام، تمام الارتباط، بذلك الشعور بالاستقرار والأمن الذي ينبع من القدرة على افتراض أنه، وبكل بساطة - وأيا كانت النظرة إلى السياسيين - فمؤسسات الحياة اليومية، مثل الشرطة ونظام التعليم والعيادات الطبية بل ومؤسسات الائتمان تكون، بالأساس، منحازة إليك. وإن كان الأمر كذلك، فيصعب أن نتصور كيف عكن لمن عر بتجربة يرى فيها مسكنه العائلي وقد رُهن من قبل «المُوقّع الآلي» robo-signer (\*\*) أن يشعر بأنه، تحديدا، من الطبقة الوسطى. وهذا الأمر لا يتعلق انطباقه، على أي كان، بفئة المدخول أو بما حاز من درجات علمية.

<sup>(\*)</sup> موظف في مؤسسة للتمويل العقاري يوقع عقود ووثائق الاستيلاء على العقارات ورهنها. [المترجم].

والشعور المتنامي لدى الأمريكيين بأن البني المؤسسية المحيطة بهم ليست قائمة، في الحقيقة، من أجل خدمتهم - بل إنها قوى غامضة ومعادية - هو نتيجة ترتبت مباشرة على تحول الرأسهالية إلى رأسهالية مالية. وقد يبدو هذا كلاما غريبا الآن لأننا اعتدنا التفكير في التمويل على اعتبار أنه شديد التنائي عن مثل هذه الاهتمامات اليومية. ويدرك معظم الناس أن القسم الأكبر من أرباح وول سـتريت لم يعد يأتي من غمرات الصناعة أو التجـارة بل من مجرد المضاربة ومن تخليق أدوات تمويلية مركبة، لكن الانتقاد المعتاد هو أن هذا لا يعدو كونه مضاربة، أو مكافأة لحيل سحرية محكمة، تنبثق بفضلها الثروات إلى الوجود عجرد القول إنها موجودة. والحقيقة، فإن ما تعنيه الرأسمالية التمويلية هو التواطؤ بين الحكومة والمؤسسات التمويلية لضمان إغراق قسم أكبر وأكبر من المواطنين، أعمق وأعمق، في غمرة الديون. وهذا يحدث على كل المستويات. فهناك اشتراطات جديدة يجرى فرضها على المؤهلات الأكاديمية لوظائف مثل الصيدلة والتمريض، لإجبار كل من يريد الاشتغال بمهن كهذه على الحصول على قروض طلابية بضمان حكومي، حتى يصبح مضمونا أن حصة معتبرة من الرواتب التي سيحصلون عليها، فيها بعد، ستذهب مباشرة إلى البنوك. ويدفع التواطؤ بين المستشارين التمويليين في وول ستريت والسياسيين المحليين بالسلطات البلدية إلى الإفلاس، أو إلى حافته، فيما تصدر الأوامر للشرطة المحلية بزيادة ما يفرض على مالكي المساكن من ضوابط تنظيمية، تتصل بتنسيق الحدائق وإدارة المخلفات والصيانة، حتى تزيد العائدات التي تدفع للبنوك بفضل ما يتحقق مـن تدفق للغرامات. وفي كل حالة من الحالات يجرى توجيه حصة من الأرباح المحققة لتعود إلى السياسيين عبر أعضاء جماعات الضغط ولجان الفعل السياسي (\*\*) PACs. ومع تحول كل وظيفة من وظائف الحكم المحلى، على وجه التقريب، لتصبح آلية لاستخلاص الأموال، والحكومة الفدرالية لا تنكر أن جل مرادها هو أن تبقى أسعار الأسهم مرتفعة وتحافظ على تدفق النقود لمصلحة حملة الأدوات التمويلية (فضلا عن ضمان الحيلولة دون أن تفشل أبدا أي مؤسسة تمويلية كبرى أيا كان سلوكها)، يزيد الالتباس حول الفارق الحقيقى بين

<sup>(\*)</sup> اللجان التي تؤمن المساندة المالية للسياسيين. [المترجم].

مشروع الديموقراطية

السلطة المالية وسلطة الدولة.

وهذا بالضبط هو ما كنا نرمي إليه عندما قررنا أن نسمي أنفسنا الـ 99 في المائة. وبذلك فعلنا شيئا يكاد يكون غير مسبوق. نجحنا في أن نعيد، ليس فقط المسائل المتصلة بالطبقة بل المتصلة بالسلطة الطبقية أيضا، إلى مركز الجدل السياسي في الولايات المتحدة. ويخيل إلي أن هذا أصبح ممكنا فقط بسبب تحولات تدريجية في طبيعة النظام الاقتصادي – ونحن في حركة «احتلوا وول ستريت» نشير إلى تلك التحولات باعتبارها «رأسهالية المافيا» - وهي تحولات جعلت من المستحيل تخيل أن تكون للحكومة الأمريكية أي صلة بالإرادة الشعبية، أو بالرضا الشعبي. وفي زمن كهذا، فأي تنشيط للنزوع الديموقراطي لا يمكن إلا أن يكون دفعا ثوريا.

### البداية قريبة

في مارس 2011 طلب إلى رئيس تحرير مجلة «آدبسترز» (\*) Adbusters الكندية ميكاه وايت Micah White أن أكتب عمودا عن إمكانية قيام حركة ثورية في أوروبا أو في أمريكا. في ذلك الوقت، كان أفضل ما خطر لي هو أن أقول إنه عندما يتأتى لحركة ثورية حقيقية أن تنشأ، فسوف تكون مفاجئة للجميع بمن فيهم منظموها. وقد دخلت أخيرا في محادثة مطولة، انتهت لهذا المعنى، مع فوضوية مصرية تدعى دينا مكرم عبيد، في ذروة الانتفاضة في ميدان التحرير، واستخدمتها في مفتتح العمود.

«كيف لنا أن نعبًر بطريقة لا لبس فيها عن أن السبيل البديهي لأن نستعيد صوتنا هو احتلال وول ستريت!»

المؤلف

<sup>(\*)</sup> مجلة لا تنشر إعلانات وتعتمد في بقائها على عطاءات قرائها وتوزع، دوليا، مائة وعشرين ألف نسخة. وهي مجلة الناشطين في حركة آدبسترز، والاسم يعني «المخلّصون من الإعلانات»، والمجلة معادية لثقافة الاستهلاك – [المترجم].

قالت لي صديقتي المصرية: «الغريب في الأمر أننا نفعل ما نفعله هذا منذ زمن، حتى بدا أننا نسينا أن بوسعنا الفوز. طوال كل هذه السنوات ونحن ننظم المسيرات والمؤة رات الجماهيرية.... وعندما لا يحضر أكثر من 45 شخصا، كنا نكتئب. وإذا وصل عددنا إلى 300 كنا نفرح. ثم حدث ذات يوم أن بلغ العدد 500 ألف، فلم نكد نصدق: فعلى مستوى من المستويات كنا قد تخلينا عن فكرة أن هذا يمكن أن يحدث، أصلا».

كانت مصر حسني مبارك واحدة من أكثر المجتمعات قمعية، على وجه الأرض-كان جهاز الدولة، بكامله، منظها على نحو يضمن الحيلولة دون حدوث ما انتهى الأمر إلى حدوثه. لكنه حدث.

فلماذا لا يحدث ذلك هنا؟

وللحقيقة فمعظم من أعرفهم من النشطاء يشعرون إلى حد كبير بما كان يساور أيا من الأصدقاء المصريين - نحن نرتب جانبا كبيرا من حيواتنا على أساس إمكان حدوث أمر لسنا واثقين بأننا نؤمن حقا بإمكان حدوثه، على الإطلاق. لكنه حدث. وبالطبع لم يكن الأمر في حالتنا سقوط ديكتاتورية عسكرية، بل كان انطلاق حركة جماهيرية تقوم على الديموقراطية المباشرة - وهي محصلة كانت، على نحو خاص بها، قد طال حلم منظميها بتحققها بقدر ما طال تخوف الممسكين بزمام السلطة في البلاد منها، وبقدر ما كان عدم التيقن بتجسدها النهائي، وكان كل ذلك مماثلا لعدم التيقن بسقوط مبارك.

رويت حكاية هذه الحركة بالفعل في عدد لا يحصى من المنافذ، من صحيفة «أوكيوباي وول ستريت جورنال» (\*\*) Occupy Wall Street Journal إلى صحيفة «وول ستريت» Wall Street Journal ذاتها، وفق تنويعة من دوافع وزوايا رؤية وأغاط شخصية ودرجات من الدقة. وفي الأغلبية العظمى من مكونات هذه التنويعة جرى تأكيد أهميتي الخاصة، على نحو بُولغ فيه. كان دوري هو دور الجسر الموصل بين المعسكرات. لكن هدفي من هذا الفصل ليس إثبات حقائق التاريخ، أو حتى كتابة تاريخ من الأصل، بقدر ما هو تصوير مغزى الحياة في نقطة التلامس الخاصة بمثل هذا التفاعل التاريخي. والقسم الأعظم من ثقافتنا السياسية،

<sup>(\*)</sup> مطبوعة خاصة بالحركة - [المترجم].

بل من حياتنا اليومية، يجعلنا نشعر بأن أحداثا كهذه هي، ببساطة، مستحيلة (وفي الحقيقـة فهناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن ثقافتنا السياسية مصممة على نحو يولد لدينا مثل هذا الشعور). وللنتيجة تأثير يفوق الخيال. وحتى أولئك الذين هم، مثلى ومثل دينا، من رتبوا لتمحور كثير من جوانب حياتنا، ومعظم أوهامنا وطموحاتنا، بشان إمكان مثل هذه الشطحات في الخيال، بهتوا عندما بدأ انفجار من هذا النوع يحدث، فعلا. وهذا هو السبب في أن من الضروري أن نبدأ بتأكيد حقيقة أن ما شطح به الخيال باتجاه استشراف التحول، تحقق ويتحقق، ومن المؤكد أنه سيواصل التحقق مجددا. وما خبره أولئك الذين يعايشون تلك الأحداث هو أنهم يجدون آفاقنا تنفتح على اتساعها، وأننا نجد أنفسنا في موقف التساؤل بشأن ما إذا كان هناك شيء آخر نفترض أنه لا مكن أن يحدث حقا، في حين أنه عكن أن يحدث بالفعل. مثل هذه الأحداث يجعلنا نعيد النظر في كل ما كنا نظن أننا نعرفه عن الماضي. ولهذا يبذل أولئك القامُون على السلطة كل ما في وسعهم لخنق هذه الخيالات، للتعامل مع هذه الشطحات باعتبارها جنوحا غريبا، أكثر مما هي لحظات كانت المصدر الأساس الذي نبع منه كل شيء، ما في ذلك سلطتهم هم. وعندما كتبت القطعة التي كانت للنشر في آدبســترز- التي وضع لها مســؤولو التحرير عنوانا يقول «في انتظار الشرارة السحرية» - كنت أعيش في لندن، أعمل في تدريس الأنثروبولوجيا في كلية غولد سميث، جامعة لندن، في العام الرابع لمنفاي بعيدا عن الأكاديميا الأمريكية. وقد كنت منخرطا، بقدر معتبر من العمق، في الحركة الطلابية في المملكة المتحدة في ذلك العام، بزياراتي لعـشرات من عمليات احتلال الجامعات عبر البلاد، التي تشكلت احتجاجا على الهجمات التي شنتها منشورات حكومة المحافظين على نظام التعليم العام في بريطانيا، ومشاركتي في التنظيم وفي النزول إلى الشارع. واختارتني آدبسترز لتكلفني بكتابة قطعة تراهن على إمكان أن تصبح الحركة الطلابية علامة البداية لتمرد واسع على امتداد أوروبا، أو حتى على اتساع العالم.

كنت من المولعين متابعة آدبسترز منذ زمن طويل، لكني لم أسهم في الكتابة فيها إلا منذ وقت قريب إلى حد ما. فقد كنت أقرب إلى الناشط الميداني عندما كنت أتجنب التحول إلى مُنظَّر اجتماعي. ومن جهة أخرى كانت آدبسترز مجلة

«المشوشين على الثقافة»: خلقت في الأساس من قبل عاملين متمردين في مجال الإعلان نفروا من مهنتهم، فقرروا الانضمام إلى الجانب الآخر، مستخدمين مهاراتهم المهنية لتخريب عالم الشركات الذي كانت ترقيته هي ما تدربوا على تحقيقه. وقد اشتهروا بتخليق «الإعريبات» (\*) Subvertisements، وهي الإعلانات المضادة على سبيل المثال، إعلانات عن الموضة تُظهر عارضات مصابات بالبوليميا (\*\*) وهن يتقيأن في المرحاض – التي تميزت بمراعاة القيم المهنية للإنتاج، ثم بمحاولة وضعها على صفحات مطبوعات التيار الرئيسي أو على شبكة التلفزة الرئيسية، وهي محاولات كان من المحتم رفضها. وبين كل المجلات الراديكالية كان من السهل أن تتبين أن آدبسترز هي الأكثر جمالا، وإن اعتبرت ثلة من الفوضويين أنه من الواضح أن مقاربة آدبسترز المتأنقة والساخرة لا ترقى إلى مستوى التشدد المطلوب. وقد بدأت الكتابة لهم، لأول مرة، عندما اتصل بي ميكاه وايت في 2008 لكي أسهم بعمود. ولم ينته صيف 2011 إلا وقد أصبح مهتما بتحويلي إلى ما يشبه مراسلا بريطانيا منتظما.

لكن هذه المخططات تعطلت عندما عادت بي إجازة، لمدة عام، إلى أمريكا. وصلت في يوليو، ذلك الصيف من العام 2011، إلى مسقط رأسي في نيويورك، متوقعا أن أُمضي معظم الصيف في التنقل وإجراء المقابلات الصحافية لمصلحة كتاب ظهر قبل وقت قصير، حول تاريخ الديون. وكنت أريد أيضا أن أعاود الانخراط في أوساط الناشطين في نيويورك، ولكن بقدر من التردد، نشأ عن انطباع واضح بأن المشهد كان في حال من الـتردي. بدأ انخراطيا، على نحو قوي، في دوائر الناشطين في نيويورك بين العامين 2000 و 2003 في ذروة نشاط حركة العدالة العولمية. وكانت تلك الحركة، التي بدأت مع التمرد الزاباتيستي (\*\*\*) في ولاية تشاباس المكسيكية في 1994 ثم وصلت إلى الولايات المتحدة مع الأحداث الجماهيرية التي عطّلت اجتماعات منظمة التجارة العالمية في سياتل في 1999، الجماهيرية التي عطّلت اجتماعات منظمة التجارة العالمية في سياتل في 1999، تمثل آخر لحظة تولد فيها لدى أي من أصدقائي الشعور بإمكان تخلّق نوع من

<sup>(\*)</sup> لفظ اخترعه المؤلف بالمزج بين subversion وبين advertisement أو بين «إعلانات» و«تخريب» - [المترجم]. (\*\*) اضطراب نفسي يتميز بتصور مضطرب عن الذات وبرغبة قهرية في فقدان الوزن وبنوبات من الإفراط في تناول الطعام تتبعها نوبات من تعمد التقيؤ لإفراغ المعدة مما حُشيت به من طعام - [المترجم].

<sup>(\*\*\*)</sup> حركة ثورية في إقليم تشاباس المكسيكي - [المترجم].

الحركـة الثورية العالميـة. كانت تلك أياما تأسر القلـب. وفي أعقاب ما جرى في سياتل بدا أن شيئا يحدث، كل يوم، احتجاجا، حدثا تنظمه حركة «استعيدوا الشوارع» (\*\*) Reclaim the Streets أو حفلا يقيمه ناشطون في قطارات الأنفاق، وألف اجتماع تخطط لأمور متباينة. لكن تداعيات الحادي عشر من سبتمبر ضربتنا بقوة، حتى إن استغرق الأمر عدة سنوات قبل استيعاب أثرها كاملا. تصاعد مستوى العنف التعسفي الذي استخدمته الشرطة ضد النشطاء بمعدلات لا يرقى إليها الخيال، وعندما احتلت ثلة من الطلاب غير المسلحين سطح مدرسة نيويورك في احتجاج وقع في 2009، على سبيل المثال، فإن إدارة شرطة نيويورك، فيها يقال، ردت على ذلك بأربعة فرق مختلفة لمكافحة الإرهاب، كان بينها عناصر من المغاوير الذين نزلوا من الطائرات العمودية مسلحين بكل أنواع الأسلحة التي تراها في روايات الخيال العلمي (\*\*\*)، ومن الغريب أن مدى اتساع الاحتجاجات المناهضة للحرب وللمؤتمر الوطنى للحرب الجمهوري أضعف سريان الحياة، نوعا ما، في المشهد الاحتجاجي، فقد وصل الأمر بالمجموعات «الأفقيـة» الفوضوية الطراز، القائمة على أسـس مـن الديموقراطية المباشرة، أن حلت محلها، إلى حد كبير، تحالفات واسعة مناهضة للحرب تدار من أعلى إلى أسفل، كان العمل بالنسبة إليها، في جانب كبير منه، مجرد مسيرات تدور حاملة لافتات. وفي الوقت ذاته فقد انحط المشهد الفوضوي النيويوركي الذي كان في موضع القلب من حركة العدالة العولمية، بتأثير الخلافات الشخصية التي لا تنتهى، إلى مستوى لم يعد يتجاوز عنده تنظيم معرض سنوي للكتاب.

### حركة 6 أبريل

وحتى قبل أن أعود إلى العمل كل الوقت، في فصل الصيف، فقد بدأت أعاود الانخراط في دوائر الناشطين في نيويورك عندما زرت المدينة في أثناء عطلتي الربيعية في أواخر أبريل. دعتني صديقتي بريا ريدي Priya Reddy، التي كانت يوما من

<sup>(\*)</sup> حركة تتبنى مبدأ الملكية المشاعية للفضاءات العامة، وتطرح نفسها كحركة مقاومة لهيمنة الهيئات التجارية العولمية وللسيارة كنمط أساس في التنقل - [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> أشير هنا إلى الاحتلال الثاني لمدرسة نيويورك، في 2009 - وكان احتلال أسبق للكافيتريا في 2008 قد أسفر عن انتصار ثانوي للطلاب، مع قدر ضئيل نسبيا من العنف الشرطى. وقوبل الاحتلال الثاني بقوة مباغتة وجائحة.

«الجالسين على الشعرة» (\*) كما أنها من قدامى المدافعين عن البيئة، إلى مقابلة اثنين من مؤسسي حركة 6 أبريل الشبابية المصرية كانا في سبيلهما إلى الحديث في منتدى بريخت، وهو منتدى تربوي راديكالي كثيرا ما كان يفسح المجال لاستضافة المناسبات مجانا.

كانت هذه أخبارا مثيرة، باعتبار أن 6 أبريل مارست دورا رئيسيا في الثورة المصرية الأخيرة. ويتبين أن المصريين الاثنين، اللذين كانا في نيويورك لجولة تتعلق بكتاب، لديهما عدة ساعات خارج جدول الأعمال وقررا التسلل من وراء ظهر مسؤولي الدعاية للقاء زملاء ناشطين. وزارا ماريسا هولم وائقي عن الثورة السينمائية الراديكالية والفوضوية التي كانت تشتغل على شريط وثائقي عن الثورة المصرية – باعتبارها، فيما يبدو، الناشطة النيويوركية الوحيدة التي كانا يعرفان رقم هاتفها بالفعل. ورتبت ماريسا للحدث في منتدى بريخت بعد يوم واحد من إخطارها بذلك. وانتهى الأمر بحضور عشرين منا لنجلس حول طاولة كبيرة في مكتبة والميال إلى الهدوء، بسبب إنجليزيته غير الواثقة أساسا هو مؤسس الجماعة. وكان الآخر، وليد راشد، فخما ومتأنقا وذرب اللسان ومرحا، وبدا لي أقرب إلى المتحدث الرسمي منه إلى واضع إستراتيجيات. وروى الاثنان حكايات كثيرة عن عدد مرات القبض عليهما وعن الوسائل البسيطة التي استخدماها ليمكرا بأشد مما كانت تحكر الشرطة السرية.

«كنا نكثر من استخدام سائقي سيارات الأجرة. من دون أن يدروا بذلك. لدينا في مصر اعتقاد شائع: سائقو سيارات الأجرة لا بد لهم من الكلام. يتحدثون بلا انقطاع. لا يملكون إلا أن يفعلوا ذلك. وهناك حكاية، في الحقيقة، عن رجل أعمال أخذ سيارة أجرة في رحلة طويلة، وبعد نصف ساعة ضجر من ثرثرة السائق التي لا تنتهي، فطلب منه أن يصمت. أوقف السائق السيارة وطلب منه النزول. كيف تجرؤ أن تطلب مني الصمت؟ هذه سيارتي! من حقي الكلام بغير انقطاع. وهكذا ففي أحد الأيام، عندما علمنا أن الشرطة قررت فض اجتماع لنا، أعلنا على صفحات

<sup>(\*)</sup> الجالسون على الشجرة هم من يحمون شجرات عتيقة من أن تقطعها السلطات البلدية بالبقاء فوقها حتى يصدر الأمر بالإبقاء عليها – [المترجم].

الفيسبوك الخاصة بنا أننا سنلتقي جميعا في ميدان التحرير في الثالثة بعد الظهر. وعندها كنا كلنا نعي أننا مرصودون. ولهذا فقد حرص كل واحد منا في ذلك اليوم على أن يستقل سيارة أجرة، قرابة التاسعة صباحا، وعلى أن يقول للسائق لعلمك فقد سمعت عن اجتماع كبير سيعقد في ميدان التحرير في الثانية من بعد ظهر اليوم وكما توقعنا تماما، ففي خلال ساعات كان كل من في القاهرة على علم بذلك. وبلغ عدد من حضروا معنا عشرات الآلاف من الأشخاص قبل أن تظهر الشرطة».

واتضح لنا أن 6 أبريل ليست، بأي معيار من المعايير، حركة راديكالية. راشد، على سبيل المثال، يعمل في مصرف. وقد كان ممثلا الحركة، بطبيعتهما، من الليبراليين الكلاسيكيين، من ذلك النوع من الناس الذي كان سيصبح، لو أنهما ولدا في أمريكا، من المدافعين عن باراك أوباما. ورغم ذلك فقد كانا ينسلان من وراء ظهر المكلفين برعايتهما للحديث إلى مجموعة متنافرة من الفوضويين والماركسيين – الذين صارا يدركان أنهم نظراؤهم الأمريكيون.

قال لنا راشد «عندما كانوا يقذفون الحشود بعبوات الغاز المسيل للدموع، مباشرة، كنا ننظر إلى تلك العبوات ولاحظنا شيئا. كان مكتوبا على كل واحدة منها »صنع في الولايات المتحدة «. وهكذا كانت أيضا المعدات التي استخدمت لتعذيبنا عندما قبض علينا، كما اكتشفنا بعد ذلك. شيء كهذا لا يمكنك أن تنساه».

بعد الكلام الرسمي، أراد ماهر وراشد مشاهدة نهر هدسون، الذي كان على المجانب المقابل من الطريق السريع، وهكذا اندفع ســتة أو سبعة من أكثرنا ميلا إلى المغامــرة ليعبروا الطريق السريع للحي الغــري ووجدوا بقعة بجوار رصيف نهــري مهجور. اســتخدمت وامضة ناقلة flash drive كانت لدي لنســخ بعض الفيديوهات التي أراد راشد أن يعطينا إياها، وكان بعضها مصريا والبعض الآخر، وياللعجب، من إنتــاج الجماعة الطلابية الصربية «أوتبــور!» Otpor!، التي من المحتمل أنها أدت الدور الأكثر أهمية في تنظيم الاحتجاجات الجماهيرية والأشكال المتنوعة للمقاومة الســلمية التي أطاحت بنظام سلوبودان ميلوسوفيتش أواخر العام العام 2000. وقد أوضح لنا أن الجماعة الصربية كانت واحدة من مصادر الإلهام الأولى لحركة 6 أبريل. ولم يتراسل مؤسسو الجماعة المصرية فقط مع المخضرمين في أوتبــور! بــل إن كثرة منهم طارت إلى بلغــراد، في بواكير أيام المنظمة، لحضور

حلقات دراسية حول تقانات المقاومة السلمية. بل إن 6 أبريل تبنت نسخة من الشعار الخاص بـ«أوتبور!»، وهو القبضة المرفوعة.

قلت له «أنت تدرك أن «أوتبور!» أنشاتها، بالأصل، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية؟» هز كتفيه. من الواضح أن منشأ المجموعة الصربية لم يشكل أهمية لديه.

لكن أصول «أوتبور!» كانت أكثر تعقيدا من ذلك. وفي الحقيقة، كما سارع عديد منا للتوضيح، فالتكتيكات التي اتبعتها، هي وكثرة من الجماعات الأخرى التي كانت في طليعة الثورات «الملونة» في العقد الأول من القرن – من الإمبراطورية السوفييتية القديمة نزولا إلى البلقان –ومساعدة من الاستخبارات المركزية الأمريكية، كانت تلك التي تعلمتها الاستخبارات المركزية الأمريكية أصلا، من دراستها لـ «حركة العدالة العولمية» وبينها تكتيكات نفذها بعض الأشخاص الذين تجمعوا عند نهر هدسون، تلك الليلة بالذات.

ومن المستحيل على الناشطين أن يعرفوا، على وجه التحقيق، ما يفكر فيه الجانب الآخر. وليس في وسعنا حتى أن نعرف من هو الجانب الآخر، تحديدا: من الذي يرصدنا، ومن الذي ينسق الجهود الأمنية الدولية ضدنا، إن كان هناك من يفعل ذلك. لكن ليس في وسعك سوى التخمين. وكان من الصعب ألا نلاحظ في تلك الفترة، نحو العام 1999، وبالضبط عندما بدأت شبكة عولمية غير محكمة النسيج من الجماعات المناهضة للسلطوية تحتشد لوقف أنشطة اجتماعات قمة تجارية من براغ إلى كانكون، مستخدمة تقانات مدهشة في فاعليتها تقوم على الديموقراطية اللامركزية المباشرة والعصيان المدني السلمى، أن عناصر معينة في جهاز الأمن الأمريكي لم تبدأ دراسة الظاهرة فقط، بل حاولت أن ترى ما إذا كان في 🕟 وسعها هي ذاتها تطوير حركات كهذه. ولم يكن هذا النوع من التحول الكامل غير مسبوق: ففي الثمانينيات من القرن الماضي صنعت الاستخبارات المركزية الأمريكية أمرا مشابها، عندما استخدمت ثمار البحوث المناهضة للتمرد التي كانت تستطلع كيفية عمل الجيوش المعتمدة على حرب العصابات في الستينيات والسبعينيات من القرن ذاته لكي تحاول تصنيع حركات تمرد من نوع الكونتراس في نيكاراغوا. وبدا أن شيئا من هذا القبيل يحدث مجددا. بدأت الأموال الحكومية تتدفق على مؤسسات دولية تروج للتكتيكات السلمية، وراح مدربون أمريكيون - بعضهم من

قدامى النشطاء في الحركة المناهضة للأسلحة النووية في سبعينيات القرن الماضي – يساعدون على تنظيم جماعات مثل «أوتبور!» ومن المهم ألا نبالغ في تقدير فعالية جهود كهذه. فليس في وسع الاستخبارات المركزية الأمريكية أن تنتج حركة من لا شيء. وقد ثبتت فاعلية جهودهم في صربيا وجورجيا، لكنها فشلت تماما في فنزويلا. لكن المفارقة التاريخية الحقيقة تمثلت في أن هذه التقانات، التي كان فضل الريادة فيها يعود إلى «حركة العدالة العولمية»، والتي نشرتها الاستخبارات المركزية الأمريكية بنجاح بين الجماعات التي تساعدها الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم، هي التي أدت بدورها إلى إسقاط دول عميلة للولايات المتحدة. فمن علامات قوة تكتيكات العمل الديموقراطي المباشر أنها بمجرد انطلاقها في العالم تصبح عصية على السيطرة.

#### يو إس أنكوت

بالنسبة إلي، كانت أهم نتائج لقائي مع المصريين ذلك المساء أني قابلت ماريسا، التي كانت قبل خمس سنوات واحدة من الطلاب الناشيطين الذين قاموا بمحاولة باهرة – وإن كانت قصيرة العمر- لإعادة خلق الجماعة التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، وهي «طلاب من أجل مجتمع ديوقراطي» (إس دي إس SDS). ولايزال معظم الناشيطين في نيويورك يشيرون إلى المنظمين الرئيسين بقولهم «أولئك الأولاد من إس دي إس» – لكن إذا كان معظمهم الآن واقعا في مصيدة العمل من خمسين إلى ستين ساعة في الأسبوع، لسداد القروض التي حصلوا عليها لإكمال تعليمهم، فإن ماريسا التي كانت في أحد فروع «إس دي إس» في أوهايو ولم تنتقل إلى نيويورك إلا أخيرا، كانت لاتزال نشيطة إلى حد بعيد - بل بدا أن لها دورا في كل حدث ذي شأن في المشهد النضالي في نيويورك. وماريسا واحدة من أولئك ألذين يكاد يستحيل أن يوفيهم المرء قدرهم: قصيرة ونحيفة، غير مدعية، ميالة إلى أن تنطوي على نفسها، كأنها كرة، وتكاد تتلاشي في صخب الأحداث العامة. لكنها واحدة من أكثر من قابلتهم من الناشيلين موهبة. وكما تبين لي فيما بعد، كانت لديها قدرة شبه غامضة على التقييم الفوري للحالات ورسم صورة لما يجري، وما الذي يتعين عمله.

وبانفضاض الاجتماع المحدود على شاطئ نهر هدسون، أخبرتني ماريسا بأن اجتماعا ستعقده في اليوم التالي، في مطعم «إيرث ماترز EarthMatters» في اليست فيليج، جماعة جديدة كانت تعمل معها اسمها «يو إس أنكوت» لا "" US "" وقد أوضحت لي أن الحركة تستلهم التحالف البريطاني «يو كي أنكوت» لل UK Uncut وقد أوضحت لي أن الحركة تستلهم التحالف البريطاني «يو كي أنكوت» فرضتها حكومة المحافظين في العام 2010 . وقد سارعت إلى تحذيري من أنهم، في الأغلب، أقرب إلى الليبرالية، وأن الفوضويين ليسوا كثرة بينهم، لكن ما يجذب في هذه الجماعة، على نحو ما، كان التالي: أن فرع نيويورك كان يتألف من أناس من خلفيات متباينة – «أناس حقيقيين، وليسوا أنماطا نضالية» – من ربات بيوت في منتصف العمر، ومنتسبي مصلحة البريد. «لكنهم جميعا متحمسون حقا لفكرة الانخراط في العمل المباشر».

انطـوت الفكـرة على جاذبية مؤكدة. لم تتح لي، أبـدا، فرصة العمل مع «يو كي أنكوت» عندما كنت في لندن، لكن من المؤكد أنهم مروا علي.

وقد كانت إستراتيجية الحركة لدى «يو كي أنكوت» بسيطة وذكية. فبين الفضائح المدوية لحزمة سياسات التقشف لحكومة المحافظين في العام 2010 أنه فيما كانوا يروجون لضرورة مضاعفة مصروفات الدراسة، ثلاثة أضعاف، ولإغلاق مراكز الشباب، وتقليص امتيازات التقاعد والإعاقة لسد فجوة نشأت عما اعتبروه عجزا في الموازنة قد يصيب الدولة بالشلل، لم يظهروا أي اهتمام في جمع مليارات من الجنيهات الإسترلينية، لم يحدد مقدارها، من الضرائب المتأخرة لدى بعض أكبر الشركات التي أسهمت في حملتهم الانتخابية – وهو مدخول، إن تحقق، يمكن أن يغني تماما عن معظم إجراءات التقشف هذه. وكانت طريقة «يو كي أنكوت» في إضفاء طابع درامي على المسألة تتلخص في القول: حسنا، إذا كنتم عازمين على إغلاق مدارسنا وعياداتنا لأنكم لا تريدون تحصيل أموال من مصارف مثل إيتش إس بي ملاكات أو شركات مثل فودافون فسوف ننظم دورات دراسية ونقدم الخدمات

<sup>(\*)</sup> اسم المطعم يعني «الأرض تهمنا» أو «شؤون الأرض» وهو أيضا اسم حركة اهتمت بسلامة البيئة وتحقيق استدامة مواردها - [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> هي حركة شعبية تعمل على كشف ما تعتبره خداعا من جانب مجتمع العمال وتناهض تقليص الإنفاق على الخدمات العامة في الولايات المتحدة - [المترجم].

الطبية في ردهاتها. وقد جاء الفعل الأكثر درامية من جانب «يوكي أنكوت» يوم السادس والعشرين من مارس، قبل أسابيع قليلة، فحسب، من عودتي إلى نيويورك، عندما وقع في أعقاب مسيرة ضمت نصف مليون عامل في لندن للاعتراض على حزمة سياسات التقشف، احتلال نفذه قرابة 250 ناشطا للمحل التجاري البالغ الفخامة «فورتنوم آند ميسون» Fortnum & Mason الذي اشتهر أساسا ببيع أغلى أصناف الشاي والبسكويت في العالم، وكانت تجارته مزدهرة على الرغم من الكساد، لكن مالكيه تمكنوا، بطريقة ما، من تجنب دفع 40 مليون جنيه إسترليني من الضرائب. في ذلك الوقت كنت أعمل مع جماعة مختلفة، هي «آرتس أغينست كوتس» (\*) Arts Against Cuts، والتي تألفت في الأساس من فنانات تمثلت مساهمتهن الرئيسـة يوم المسيرة في تزويد الطلاب النشـطين، الذين اعتمروا قلنسوات ولثامات ومناديل سـوداء (وهو ما يعد، عند الناشـطين، من سـمات الـ «بــلاك بلوك» (\*\*) Black Block)، بالمئات من قنابل الطلاء، ولم أكن رأيت حقا، في حياتي، قنبلة طلاء من قبل. وعندما بدأ بعض أصدقائي يفتحون حقائبهم المحمولة على الظهر، أذكر أني اندهشت لصغر حجمها. ولم تكن قنابل الطلاء قنابل حقيقية، بل مجرد بالونات ماء صغيرة لها ما للبيضة من شكل وإن فاقتها من حيث الحجم بفارق طفيف، وقد امتلاً نصفها بالماء، والنصف الآخر بألوان مختلفة قابلة للذوبان في الماء. وألطف ما في الأمر أنه كان في وسع المرء أن يرميها، كأنها كرة البيسبول، باتجاه أي هدف تقريبا - واجهة محل مستفزة، سيارة رولزرويس أو لامبورغيني عابرة، شرطى من قوة مكافحة الشغب - ومن شأنها أن تحدث انطباعا فوريا ودراماتيكيا بإهراق الألوان الأولية في كل اتجاه، ولكن بطريقة تجنبنا خطر إيقاع أقل ضرر مادي بأي إنسان. وكانت الخطة في ذلك اليوم تقتضي أن ينفصل الطلاب وحلفاؤهم عن المسيرة

<sup>(\*)</sup> إحدى الحركات المناهضة لسياسات التقشف في بريطانيا [المحررة].

<sup>(\*\*)</sup> هناك انطباع واسع الانتشار بأن «البلاك بلوك» هي منظمة غامضة ما، تعتنق أيديولوجيات وتكتيكات فوضوية مغالية في نضاليتها. وفي الحقيقة، فهي تكتيك عكن للناشطين – من الفوضويين عادة - أن يستخدموه في أي تظاهرة؛ ويقتضي هذا التكتيك تغطية الوجه، وارتداء زي أسود يكاد يكون موحدا، وتشكيل كتلة مستعدة وقادرة على الانخراط في تكتيكات نضالية إن اقتضى الأمر ذلك، وهو ما قد يعني في العالم الناطق بالإنكليزية، أي شيء من تشابك الأذرع لإقامة حائط صد ضد الشرطة إلى استهداف واجهات المحال التابعة للشركات الكبرى بالتلف. وهذه التكتيكات ليست موضع استخدام منتظم: فلم يكن لـ «البلاك بلوك» وجود ذو مغزى لفترة امتدت لسنوات قبل أن يقرر أعضاء الحركة الطلابية تجريب تلك المقاربة في أبريل، وفي حدود ما أعلم فلم يتكرر الأمر منذ ذلك الحين.

#### مشروع الديموقراطية

العمالية في جماعات صغيرة، في تمام الثالثة، لينتشروا في منطقة التسوق المركزية في لندن، ليسدوا التقاطعات ويلونوا المظلات على مداخل كبار المتهربين من الضرائب بقنابل الألوان. وبعد قرابة الساعة سمعنا أن «يو كي أنكوت» احتلت «فورتنوم آند ميسون» وتقاطرنا إلى هناك لنرى إن كان في وسعنا أن نساعد بشيء. وقد وصلت في لحظة باشرت شرطة الشغب إغلاق المداخل، وكان آخر المحتلين الذين لم يرغبوا في تعريض أنفسهم لخطر التوقيف يستعدون للقفز نازلين من فوق المظلات الضخمة التي تعلو مداخل المحل الكبير لتتلقاهم أذرع المتظاهرين المحيطين به. وتجمع أغضاء «البلاك بلوك»، وبعد أن أطلقنا البقية الباقية معنا من البالونات، تشابكت أيدينا بغرض وقف تقدم طابور شرطة الشغب التي حاولت إخلاء الشارع ليتيسر لاتزالان تحملان علامات من الكدمات والسحجات التي تسبب فيها ما تعرضت له لاتزالان تحملان علامات من الكدمات والسحجات التي تسبب فيها ما تعرضت له من ركلات في قصبتي الساق في تلك المناسبة. (وأذكر ما جال بفكري آنذاك من أنني أفهم الآن السبب في أن قدامي المحاربين كان يلبسون دروع الساق فمن الواضح أن أول ما يتعين عليك عمله هو أن تركل ساقي خصمك).

\* \* \*

وكما تبين فيما بعد، فلم تكن «يو إس أنكوت» بصدد شيء بهذه الدرجة من الخطر. انعقد الاجتماع، كما ذكرت، في الفناء الخلفي للمطعم النباتي الشهير «إيرث ماترز» جنوب الحي الشرقي، حيث يبيعون المشروبات العشبية الساخنة بأسعار لا تقل عن الأسعار الباهظة في «فورتنوم آند ميسون» وحيث يمتلئ المكان بحشد فيه من التنوع والتفرد ما توقعته ماريسا، بالضبط. وتمثلت خطتهم في تخليق فعل يشبه ذلك الذي ابتكرته «يو كي أنكوت» مع «فورتنوم آند ميسون»: الاحتجاج على تعطيل الدراسة في مختلف أنحاء المدينة بسبب نقص في الموازنة، وكانوا يعتزمون إقامة صفوف للدراسة في ردهات «بانك أوف أميركا» وهو كيان تحويلي ضخم لا يدفع ضرائب على الإطلاق. وكان يتعين أن يقوم أحدهم بدور الأستاذ ويلقي محاضرة في الردهة عن تهرب الشركات من الضرائب؛ وكان على ماريسا أن تصور كل ذلك لإطلاقه كثريط فيديو على الإنترنت. وأوضحوا لي أنهم واجهوا قدرا من الصعوبة في العثور على من يؤدي دور الأستاذ.

كانت لدي بطاقة للعودة بالطائرة إلى لندن ولم يكن احتمال توقيفي يبعث في شعورا بالسعادة تحديدا، لكن الأمر بدا أشبه بالقدر. وبعد لحظة من التردد تطوعت لأداء الدور.

وكما تبين فيما بعد، فلم يكن هناك الكثير مما يثير القلق- ففكرة «يو إس أنكوت» عن الاحتلال كانت مجرد إقامة محل لهم في ردهة المصرف، والاستفادة من الاضطراب الذي ينشأ عن ذلك لبدء «التلقين» ثم الرحيل بمجرد أن تبدأ الشرطة في التهديد بمباشرة التوقيف. تمكنت من استخراج شيء يشبه، شبها بعيدا، سترة من صوف خشن، من أعماق خزانة ثيابي، ودرست التاريخ الضريبي لـ «بانك أوف أميركا» (وأحد الأخبار المبهجة التي وضعتها في «ورقة الغش» لكي توزع خلال الحدث أنه: «في العام 2009 بلغت إيرادات «بانك أوف أميركا» لميار دولار، ولم يدفع شيئا من الضرائب، لكن ذلك لم يمنع المصرف من الحصول على إعفاء ضريبي بقيمة مليار و900 مليون دولار. لكن المصرف، رغم ذلك، أنفق ما يقارب 4 ملايين دولار على جماعات الضغط، وهذه مبالغ صرفت مباشرة إلى السياسيين الذي وضعوا المدونات الضريبية التي جعلت أمرا كهذا ممكنا»)(1)، وظهرتُ على مسرح الحدث للمشاركة - وهو ما صورته ماريسا ليعرض، فورا، على الإنترنت. وقد استمر احتلالنا المصرف مدة خمس عشرة دقيقة.

وعندما عدت إلى نيويورك في يوليو كانت ماريسا بين أول من اتصلت بهم، فأدخلتني في حدث آخر نظمته «أنكوت»، في بروكلين. وهذه المرة هربنا بسرعة أكبر.

# 16 شارع بيفر

في وقت لاحق من ذلك الشهر أقنعتني صديقتي كولين آسبر بحضور حدث في الحادي والثلاثين من يوليو استضافته جماعة «16 بيفر».

هـذه الجماعة جماعة فنية جاء اسـمها من عنوان مقرهـا الذي لا يفصله عن سوق نيويورك للأوراق المالية سوى مربع سكني واحد. في ذلك الوقت، كنت أعرفه باعتباره، على نحو ما، مكانا يعقد فيه فنانون، تستهويهم نظرية الأوتونوميا الإيطالية

(talian Autonomist theory) معلقات دراسية حول «سايبر ماركس» (\*\*) والسينما الراديكالية الهندية أو الأهمية الباقية لبيان «سكوم» لفاليري سولانا (\*\*\*). وقد حثتني كولين على المجيء إذا كنت أريد أن أتبين ما يجري في نيويورك. ووافقت، ثم اعتراني ما يشبه النسيان، إذ كنت أقضي نصف ذلك الصباح مع أركيولوجي بريطاني صديق مر بالمدينة لحضور مؤتمر، وانغمسنا معا في استكشاف مخازن المطبوعات الفكاهية في قلب المدينة، محاولين أن نجد هدايا مناسبة لصغاره. ونحو الثانية عشرة والنصف تلقيت رسالة نصية من كولين:

كولين: آت لذلك الشيء في 16 بيفر؟

ديفيد: أعيدي على العنوان. سأحضر.

كولين: الآن. وإن كان الحدث سيستمر للخامسة، فإن تأخرت فسيظل هناك ما يستحق السماع.

دايفيد: قادم فورا.

كولين :جيد!

دايفيد: ذكريني، على الأقل، ما سيتكلمون فيه.

كولين: رشفة صغيرة من كل منهل.

ديفيد: قادم فورا.

وكان الغرض من الاجتماع تقديم عروض لمختلف الحركات المناهضة للتقشف المتنامية حول العالم - في اليونان، وإسبانيا، وغيرهما - على أن يفضي ذلك إلى مناقشة مفتوحة حول كيفية إحداث حركة مشابهة هنا.

<sup>(\*)</sup> يشار إليها في أدبيات الماركسية الإيطالية باسم أوتونوميا، تلك النظرية التي بدأت تظهر بعد 1962 لمواكبة التحولات التي طرأت على أدوات وعلاقات الإنتاج، بعد دخول الرأسمالية العالمية مرحلة ما بعد الفوردية وظهور المذهب الاشتراكي الإيطالي المدعو العمالوية workerism أو Operaismo. وقد يكون أهم ما يرتبط بالتيار الذي اعتمد هذه النظرية، بالنسبة إلى منظور غريبر الفوضوي، هو الخروج على مؤسسات العمل النقابي والاحتفاء بثقافة الطبقة العاملة أكثر من الاهتمام بدورها التاريخي - [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> وتعني ماركس الكمبيوتري أو العصري، وتعنى هذه النظرية بتحليل رأسمالية عصر المعلومات والأساليب المناسبة لمناهضتها - [المترجم].

<sup>(\*\*\*)</sup> اسم البيان هو (SCUM Manifesto) وإذا كانت الكلمة تعني نفاية فهناك من يرجح أنها تتألف من Society for Cutting Up الحروف الأربعة الأولى للكلمات التي تتألف منها العبارة «جمعية استنصال الرجال Society for Cutting Up هذا هو البيان النسوي المتطرف الذي أصدرته فالبري جين سولاناس في العام 1967، قبل عام من محاولتها اغتيال الرسام آندي وارهول - [المترجم].

وصلت متأخرا. وعند وصولى كانت المناقشة حول اليونان وإسبانيا قد فاتتنى، لكن أدهشني أن أرى كل هذه الوجوه المألوفة في الغرفة. وقد تحدثت عن اليونان صديقة قديمة، وهي فنانة تدعى جيورجيا ساغري Georgia Sagri، وعند دخولي كان صديق أقدم هو سابو كوهسو Sabu Kohso في منتصف حديثه عن عمليات الحشد المناهضة للطاقة النووية في أعقاب انهيار فوكوشيما في اليابان، والمناقشة الوحيدة التي حضرتها كاملة كانت المناقشة الأخيرة، وكانت عن نيويورك، وكانت، إلى حد كبير، محبطة. كان المتحدث هُو دوغ سنغسن Doug Singsen، وهـو مؤرخ فني هادئ النبرات من بروكلين كوليج، راح يقص علينا حكاية «تحالف النيويوركيين ضد تقليصات الموازنة» New Yorkers Against Budget Cuts Coalition، وهـو التحالف الذي رعى مخيما صغيرا على الرصيف أسموه «بلومبرغ فيل» Bloombergville، على اسم العمدة مايكل بلومبرغ، مقابل قاعة المدينة عند الطرف الجنوبي من مانهاتن. وكانت الحكاية، من بعض وجوهها، حكاية إحباطات. بدأ التحالف كتحالف عريض لاتحادات نقابية وفئات اجتماعية من نيويورك، بغرض محدد هو رعاية عصيان مدني ضد موازنات بلومبرغ شديدة التقشف. وكان ذلك أمرا غير معتاد في حد ذاته: فالمسؤولون النقابيون يفزعون، عادة، لمجرد ذكر العصيان المدني - أو، على الأقل، أي نوع من العصيان المدني، ما لم يتميز بإحكام في السيناريو وفي الترتيبات المسبقة (ومنها، على سبيل المثال، الترتيب المسبق مع الشرطة لموعد توقيف الناشطين وكيفية توقيفهم). وهذه المرة أدى اتحاد مثل الفدرالية المتحدة للمعلمين دورا نشيطا في التخطيط للمخيم، مستلهما، على نحو جزئي، نجاح مخيمات احتجاجية مشابهة في القاهرة، وأثينا، وبرشلونة - لكن ارتعدت أوصالهم وانسحبوا في اللحظة التي أنشئ فيها، بالفعل، المخيم. ورغم ذلك فإن أربعين إلى خمسين ناشطا بقوا صامدين لما يقارب أربعة أسابيع، من منتصف يونيو إلى أوائل يوليو. وفي ضوء هذا التدني العددي وغياب اهتمام حقيقي من وسائل الإعلام أو من الحلفاء السياسيين، فقد كان الفعل المتحدي للقانون غير وارد، حيث إن الاعتقال الفوري كان سيطول الجميع من دون أن يعرف بذلك أي أحد، أبدا. لكنهم كان يعتمدون على ميزة حققها قانون في نيويورك يكون النوم على الرصيف، موجبه، أمرا غير محظور كشكل من أشكال الاحتجاج السياسي، بشرط أن يترك المرء ممرا مفتوحا للحركة، وما لم ينشئ ما يمكن اعتباره «بنية» (كأن يقيم ملحقا أو ينصب خيمة). ومن

الطبيعي أنه باستبعاد الخيام أو أي نوع من البني، كان من الصعب وصف النتيجة بأنها «مخيم» حقيقي. بذل المنظمون جهدا كبيرا في التواصل مع الشرطة لكن مركزهم لم يكن متينا على نحو يساعد على التفاوض. وانتهى الأمر بتحريكهم أبعد فأبعد عن قاعة المدينة، قبل أن يتبدد شملهم.

والسبب الحقيقي في تضعضع التحالف بهذه السرعة، وفقا لتفسير سنغسن، كان سياسيا. فقد عملت الاتحادات النقابية والفئات الاجتماعية مع حلفاء في مجلس المدينة كانوا منغمسين في مفاوضات مع العمدة، حول حل وسط يتصل بالموازنة. وقال سنغسن «سرعان ما اتضح وجود موقفين. الموقف المعتدل ممثلا بالمستعدين للقبول بالحاجة إلى قدر من تقليص الموازنة، ظنا منهم أنه يضعهم في مركز تفاوضي أفضل للحد من الضرر، وموقف الراديكاليين - في مخيم بلومبرغ فيل مركز تفاوضي أفضل للحد من الضرر، وموقف الراديكاليين - في مخيم بلومبرغ فيل الذين استبعدوا الحاجة إلى أي تقليص كان، على نحو مطلق». وججرد أن لاحت في الأفق فرصة تسوية، تبخر كل تأييد لعصيان مدني، ولو في أكثر صوره اعتدالا.

وبعد ثلاث ساعات، كنا نحتسي الجعة، سابو وجورجيا وكولين واثنان من منظمي الطلاب من بلومبرغ فيل وأنا، على بُعد عدة مربعات سكنية، محاولين وضع إطار لما فهمناه من كل هذا. وكان مصدر سرور ذي نوع خاص أن أرى جورجيا مجددا. وكانت آخر مرة تقابلنا في إكسارخيا، أحد أحياء أثينا الممتلئ بمراكز اجتماعية جرى اقتحامها، وحدائق عامة جرى احتلالها، ومقاه فوضوية، حيث قضينا ليلة طويلة نعب كؤوس العرق اليوناني في مقاه على زوايا الشوارع، فيما كنا نتجادل حول الدلالات الراديكالية المتضمنة في نظرية إفلاطون عن «الأغابي» (\*\*) كتائب شرطة الشغب التي كانت حركتها تخترق جميع أنحاء المنطقة، طوال الليل، كتائب شرطة الشغب التي كانت حركتها تخترق جميع أنحاء المنطقة، طوال الليل، لتستوثق من أنه لا أحد، أبدا، يشعر بالراحة. وأوضحت كولين أن هذه حال تتميز به إكسارخيا. وفي بعض الأحيان، خصوصا بعد وقت قصير من تعرض رجل شرطة لإصابة في مصادمة مع محتجين، كما قالت لنا، فإن الشرطة تختار مقهى ما وتطحن كل من يقع عليه بصرها، وتدمر ماكينات الكابوتشينو.

<sup>(\*)</sup> هــو الحـب الأبـوي الذي لا ينتظـر مقابلا، من الرب للإنسـان ومن الإنسـان للرب وإن امتد ليشـمل جميع المخلوقات. [المترجم].

وبالعودة إلى نيويورك، فلم عر وقت طويل قبل أن تتحول المناقشة إلى ما يحتاجه الأمر إخراج المجتمع النضالي في نيويورك من غفوته.

وتبرعت بالقول إن «الأمر الرئيسي الذي تبقى في رأسي من الحديث عن بلومبرغ فيل كان ما قاله المتحدث إن المعتدلين مستعدون للقبول ببعض التخفيضات، وأن الراديكاليين استبعدوا التخفيضات، نهائيا. كنت أكتفي بالمتابعة وهز رأسي، وفجأة أدركت شيئا ما: انتظروا لحظة! ما الذي يقوله صاحبنا هذا؟ كيف وصل بنا الأمر إلى حيث أصبح الموقف الراديكالي هو إبقاء الحال على ما هي عليه، تماما؟».

لقد وقعت حركة أنكوت الاحتجاجية والاحتلال الذي نفذه عشرون طالبا، أو أكثر قليلا، في إنجلترا في ذلك العام في الفخ ذاته. كانوا نضاليين بها يكفي، هذا مؤكد: فقد اقتحم الطلاب المقر الرئيس لحزب المحافظين وشنوا هجوما مفاجئا على أعضاء من الأسرة المالكة. لكنهم لم يكونوا راديكاليين. وما يمكن قوله هو أن الرسالة كانت رجعية: أوقفوا خفض الميزانية! ثم ماذا؟ نعود إلى الفردوس المفقود في العام 2009؟ أو حتى 1959 أو 979؟

وأضفت «كي نكون أمناء تماما، فهناك ما يدعو إلى بعض القلق، عندما تنظر فترى حفنة من الفوضويين المقنعين أمام توب شوب، وهم يقذفون بقنابل الطلاء على صف من شرطة الشغب وهم يصيحون «ادفعوا الضرائب» (بالطبع كنت واحدا من أولئك الراديكاليين أصحاب قنابل الطلاء).

هل هناك من طريق للانعتاق من الفخ؟ كانت جورجيا شديدة الاحتفاء بحملة وجدت إعلانا عنها في آدبسترز اسمها «احتلوا وول ستريت». وعندما وصفت لي جورجيا الإعلان كانت لدي شكوك. لم تكن هذه المرة الأولى التي يحاول فيها أحد ما تعطيل سوق الأوراق المالية. بل ربما كانت هناك مرة تمكنوا فيها من تحقيق ذلك، بالفعل، في ثمانينيات أو تسعينيات القرن الفائت. وفي العام 2001 كانت هناك خطط لتنظيم عمل في وول ستريت عقب ما نُظم ضد صندوق النقد الدولي في واشنطن في خريف ذلك العام. لكن جرى ما جرى في الحادي عشر من سبتمبر، لا يفصلنا أكثر من ثلاث بنايات عن الموقع المقترح للعمل المخطط له، فتعين أن نتخلى عن خططنا. وقد افترضت أن ترتيب أي شيء في أي موضع قريب من «الموقع نتخلى عن خططنا. وقد افترضت أن ترتيب أي شيء في أي موضع قريب من «الموقع

## مشروع الديموقراطية

صفر» Ground Zero كان يتعين أن يبقى أمرا مستبعدا لعدة عقود - سواء من الناحية العملية أو التطبيقية. وفوق كل شيء، فلم أكن مستوعبا لما يمكن أن يفضي إليه ذلك التنادى إلى احتلال وول ستريت.

لم يكن أحد يدري، على نحو مؤكد، بالفعل. ولكن ما شد انتباه جورجيا أيضا كان إعلانا آخر شاهدته على الإنترنت حول ما كان يسمى «جمعية عمومية»، وهو اجتماع تنظيمي للتخطيط لاحتلال وول ستريت، أيا كان المآل الذي سيؤول إليه.

وقالت لي موضحة إن هذا كان ما بدأوا به في اليونان: باحتلال ميدان سينتاغما، الساحة العامة القريبة من البرلمان، وبخلق جمعية شعبية أصيلة، أغورا (\*\*\*) جديدة، تقوم على مبادئ الديموقراطية المباشرة (\*\*\*) قالت إن آدبسترز كانت تضغط من أجل نوع من العمل الرمزي.

أرادوا أن ينزل الناس إلى وول ستريت بعشرات الآلاف لينصبوا خيامهم ويرفضوا الانصراف حتى توافق الحكومة على مطلب رئيس واحد. وإذا كان لجمعية أن تنعقد، فقد كان ضروريا أن يتقرر مسبقا ما هو ذلك المطلب تحديدا: أن ينشئ أوباما لجنة إعادة إقرار قانون «غلاس – ستيغال» (الذي يعود إلى زمن الكساد، وهو القانون الذي كان عنع، آنذاك، انخراط البنوك التجارية في المضاربات السوقية) أو أن يتعدل الدستور ليلغى مبدأ الشخصية المعنوية للشركات أو شيئا آخر.

وأشارت كولين إلى أن آدبسترز أنشأها بالأساس عاملون في التسويق، وأن استراتيجيتهم معقولة تماما من زاوية الرؤية التسويقية: ضع شعارا جذابا، وتأكد من أنه يعبر بالضبط عما تريد، ثم واصل الضرب على وتره. واستدركت متسائلة إن كان هذا النوع من الوضوح مناسبا لحركة اجتماعية. غالبا ما تكون قوة عمل فني تعود، تحديدا، إلى غموض مقاصده. ما ضر لو تركنا الطرف الآخر يضرب أخماسا في أسداس؟ خصوصا لو أن الاحتفاظ بنهاية مفتوحة للأمور يتيح لنا تأمين منبر للسخط الذي يشعر به الجميع، من غير أن يجد طريقة للتعبير عنه.

<sup>(\*)</sup> الموقع صفر مصطلح يشار به إلى موقع الهجمة التي دمرت برجين في نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر 2011، ويستخدم هذا التعبير أيضا للإشارة إلى النقطة التي وقع فيها انفجار نووى - [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> هي مركز تجمع في المدن الإغريقية القديمة. [المحررة].

<sup>(\*\*\*)</sup> من الواضح أنه كان هناك صراع حقيقي بين الماركسيين والفوضويين حول تلك المرحلة، تحديدا: أراد الماركسيون على شعار الماركسيون على شعار «ديموقراطية حقيقية»؛ في أعقاب حركة «الغاضبين» في إسبانيا أصر الماركسيون على شعار «ديموقراطية مباشرة». وأجري تصويت فاز فيه الفوضويون.

ووافقت جورجيا. فلماذا لا نجعل من إنشاء الجمعية رسالتنا، لتكون منبرا مفتوحا للناس، ليتكلموا فيه عن المشكلات ويقترحوا الحلول خارج إطار النظام القائم. أو ليتحدثوا عن كيفية خلق نظام جديد تماما. ومن الممكن أن تكون الجمعية نهوذجا يظل ينتشر حتى تصبح هناك جمعية في كل حي في نيويورك، في كل مبنى سكنى كبير، في كل محل عمل.

كان هـذا منتهـى الأمل في حركة العدالـة العولمية أيضا. وفي ذلك الوقت كنا ندعوه «العدوى». وبقدر ما كنا حركة ثورية، كنقيض لمجرد حركة تضامنية تساند العركات الثورية وراء البحار، كانت رؤيتنا، بكاملها، تقوم على نوع من الإيمان بأن الديموقراطية معديـة. أو أن المعدي هو ذلك النوع من الديموقراطية المباشرة التي بلا قيادة، التي أنفقنا على تطويرها كل هذا القدر من الجهد والرعاية، على الأقل. وفي اللحظـة التي يتعرض الناس فيه لهـذه الديموقراطية، عندما ترى مجموعة من الناس ينصتون بالفعل بعضهم إلى بعض، ويتوصلون إلى قرار ذكي، على نحو جمعي، من دون أن يكون مفروضا عليهم، بأي معنـى من المعاني – ناهيك عن رؤية ألف إنسان يفعلون ذلك في واحد من المجالس التعبيرية التي كنا نعقدها قبل الأحداث الرئيسـية – فمن شأن ذلك أن يغير تصورات الناس بخصوص ما هو ممكن سياسيا. وكان هذا هو تأثيره في، يقينا.

كنا نتوقع أن الممارسات الديموقراطية ستنتشر، ومن المحتم أن تكيف نفسها مع احتياجات المنظمات المحلية: لم يخطر لنا أبدا أن تتشابه الطريقة التي تحقق بها جماعة قومية بورتوريكية في نيويورك وجماعة نباتية من راكبي الدراجات النارية في سان فرانسيسكو الديموقراطية المباشرة. وإلى حد بعيد فهذا هو ما حدث. حققنا نجاحا باهرا في تحويل الثقافة النضالية ذاتها. وبعد حركة العدالة العولمية، راح زمان لجان التسيير وما شابه. وتوافق كل من في المجتمع النضائي، تقريبا، بشأن فكرة السياسات الاستباقية: فكرة أن يجسد الشكل التنظيمي الذي تتخذه جماعة نضالية، بالضرورة، نوع المجتمع الذي نود أن نخلقه. وتمثلت المشكلة في تحرير هذه الأفكار من إسار الغيتو النضائي لطرحها أمام الجمهور الأعرض، أمام الناس الذين لم ينخرطوا بعد في نوع من الحملات السياسية القاعدية. ولم تكن وسائل الإعلام مصدر عون، على الإطلاق: فقد كان في وسعك أن تتابع ما يكافئ عاما كاملا من التغطية في

## مشروع الديموقراطية

وسائل الإعلام من دون أن تتكون لديك أدنى فكرة عن أن ما تقوم عليه الفكرة هو صوغ ديموقراطية مباشرة. وهكذا، فلكي تفعل العدوى فعلها تعين أن نأتي بالناس إلى الغرفة. وتبين أن هذا صعب على نحو استثنائي.

وخلصنا إلى أن الأمر قد يكون مختلفا هذه المرة. فبالنهاية لم يكن الأمر أزمات مالية وخطط تقشف مدمرة تضرب العالم الثالث. هذه المرة وصلت الأزمة إلى ديارنا.

ووعدنا بأن نلتقى، جميعا، في الجمعية العمومية.

# الثاني من أغسطس

بولينغ غرين Bowling Green هي حديقة عامة صغيرة تفصلها بنايتان عن سـوق الأوراق المالية في نهاية الطرف الجنوبي لمانهاتن. وقد سُـميت بهذا الاسـم لأن المسـتوطنين الهولنديين في القرن السـابع عشر اسـتخدموها ليلعبوا فيها لعبة القناني التسـع (\*) nine pins. وهي اليوم مرج مسوّر، برحبة مرصوفة واسعة نسبيا في شـمالها، وشـمالي هذه الرحبة مباشرة رصيف يقطع مجرى الطريق يعلوه تمثال برونزي كبير لثور يضرب الأرض بقوائمه، وهو صورة لحماس جرى احتواؤه بصعوبة بالغـة وإن بقي منطويا على إمكان الضرر القاتل، ذلك الحماس الذي يبدو أن أهل وول سـتريت تبنوه كرمز للروح الحيوانية التي تحـرك (وفقا لتعبيرات صكها جون ماينارد كينز) النظام الرأسـمالي. وفي الظروف العادية فهـذه حديقة هادئة يتناثر في أرجائها سـائحون أجانب، وباعة الرصيف الذين يبيعون غاذج مصغرة من الثور ارتفاع الواحد منها ستة إنشات.

كنا في نحو الرابعة والنصف في اليوم المقرر للجمعية العمومية، وكنت بالفعل متأخرا قليلا على اجتماع الساعة الرابعة، لكن التأخير كان متعمدا هذه المرة. اتخذت مسارا دائريا عر بوول ستريت مباشرة لمجرد أن أكون فكرة عن الحضور الشرطي. كان أسوأ مما تخيلت. الشرطيون في كل مكان: فصيلتان مختلفتان من الضباط بزيهم الرسمي يستريحون في أماكن مختلفة وهم يبحثون عن شيء يفعلونه، وسريتان من خيالة الشرطة في خفارة على الشوارع المجاورة، وشرطة الدراجات الكهربائية يتحركون،

<sup>(\*)</sup> لعبة تدحرج فيها الكرة صوب قنانِ خشبية تسع. [المترجم].

صعودا وهبوطا، على امتداد الحواجز الحديدية التي أقيمت في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر لإحباط هجمات الانتحاريين. وكان هذا مجرد أصيل ثلاثاء عادي!

وعندما بلغت بولينغ غرين فإن ما وجدته لم يكن يدعو إلا إلى مزيد من اليأس. في البداية لم أكن واثقا، بالمرة، أني وصلت إلى الاجتماع الذي يفترض أن أحضره. كان هناك احتشاد قد بدأ بالفعل. وكانت اثنتان من كاميرات التلفزة موجهتين ناحية منصة نصبت على عجل، محاطة برايات ومكبرات صوت ضخمة وبأكوام من اللافتات المجهزة سلفا. ووقف رجل طويل مضفور الشعر يلقي خطابا انفعاليا حول مقاومة تقليص الموازنة أمام جمهور من قرابة ثمانين شخصا، انتظموا في نصف دائرة حوله. وبدت على معظمهم علامات غامضة للملل وعدم الارتياح التي شملت، كما لاحظت، طاقمي التصوير الإخباري، إذ تبين بالتدقيق أن المصورين تركا الكاميرات، على ما يبدو، من دون أحد يهتم بها. وجدت جورجيا على هامش الحشد مقطبة الجبين، تحدق في الناس الذين تجمعوا فوق المنصة (\*\*).

تساءلت «مهلا، هل هؤلاء الناس من حـزب العمال العالمي؟» (\*\*\*) Workers أجل، هم كذلك».

تغيبت عن نيويورك لعدة سنوات، ولهذا فقد احتاج الأمر إلى دقائق عدة قبل أن أتبين من هم. وبالنسبة إلى معظم الفوضويين فحزب العمال العالمي هو نقيضنا النضالي الأكبر. ولأنهم معروفون كحزب يقوده كادر محدود من القيادات التي يغلب عليها الرجال البيض الذين تجدهم كامنين في المناسبات العامة، دوما، وراء واجهة تتألف من مجموعة من الأمريكيين الأفارقة ومن الأمريكيين من أصل لاتيني، فقد اشتهروا باتباع استرتيجية سياسية تنبع من ثلاثينيات القرن المنصرم مباشرة: بخلق «جبهة شعبية» كبيرة من تحالفات مثل التحالف الذي يدعى «مركز العمل الأممي» (\*\*\*) International Action Center أو مثلا العمل الفوري لوقف

<sup>(\*)</sup> كانت كولين حاضرة هي الأخرى، لكنها كانت في صحبة أمها التي كانت في زيارة عابرة لنيويورك. وعرفت، فيما بعد، أن والدتها انزعجت من الحضور الستاليني الطابع لدرجة أشعرت كولين بضرورة أن تصحبها إلى أحد المعارض الفنية، كبديل عن هذا الاجتماع.

<sup>(\*\*)</sup> هو حزب شيوعي ماركسي لينيني أسسه في الولايات المتحدة سام مارسي في العام 1959. [المترجم].

<sup>(\*\*\*)</sup> هي جماعة نضالية أسسها المدعي العام الأمريكي السابق رامسي كلارك لمساندة الحركات المناهضة للإمريالية، ولمعارضة السياسات الخارجية الأمريكية. [المترجم].

الحرب وإنهاء العنصرية» (\*) Act Now to Stop War and End Racism تتألف من عشرات الجماعات التي خرج آلاف من أنصارها في مسيرات تحمل لافتات سابقة التجهيز. وقد انجذبت الأغلبية من العناصر القاعدية في تلك الجماعات إلى عضويتها بقوة البلاغة النضالية وبفعل ما يبدو أنه تدفق لا ينتهى للمدفوعات النقدية، وإن بقيت في جهل مبارك بحقيقة مواقف اللجنة المركزية من القضايا العالمية. ولم تكن هذه المواقف سوى صورة شبه كاريكاتورية من الماركسية - اللينينية من غير مراجعة بنيوية، حتى إن كثرة منا كانت تخمن، في بعض الأحيان، أن الأمر برمته لا يعدو أن يكون بالفعل نوعا من المزحة المتقنة الممولة من جانب المباحث الفدرالية: فحزب العمال العالمي لايزال، على سبيل المثال، مؤيدا للغزو السوفييتي لتشيكوسلوفاكيا في 1968 وقمع الحكومة الصينية للاحتجاجات المناصرة للدعوقراطية في ساحة تيانانامين، وقد التزموا خطا «مناهضا للإمبريالية» بلغ من الصرامة أنهم لم يكتفوا بمعارضة أي تدخل أمريكي وراء البحار، بل نشطوا أيضا في مناصرة كل من أظهرت الحكومة الأمريكية أنها غير راضية عنه، من حكومة كوريا الشهالية إلى مليشيات الهوتو في رواندا. وقد مال الفوضويون إلى الإشارة إليهم باعتبارهم «الستالينيين». ولم يكن واردا أن نحاول العمل معهم، فلم يكن لديهم اهتمام بالعمل مع أي تحالف لا تكون لهم سيطرة كاملة عليه.

كانت تلك كارثة.

فكيف انتهى الأمر إذن بسيطرة حزب العهال العالمي على الاجتماع؟ لم تكن جورجيا تدري على وجه اليقين. لكننا، نحن الاثنين، كنا نعرف أنه لا مجال لحدوث جمعية حقيقية، طالما بقوا مسيطرين. وفي الحقيقة، فعندما سنالت اثنين من الواقفين لمشاهدة ما يجري عما يجري، أكدا لي أن الخطة تقتضي حدوث اجتماع تليه مداخلات حرة لوقت قصير، وبعد ذلك زحف على وول ستريت ذاته، حيث يطرح القادة قائمة طويلة من المطالب المعدة سلفا.

وبالنسبة إلى الناشطين الذين كرسوا أنفسهم لبناء سياسات الديموقراطية المباشرة – للأفقيين، كما نحب أن ندعو أنفسنا – فرد الفعل المعتاد على أمر كهذا

<sup>(\*)</sup> هـي مظلـة عمل تجمع العديد من المنظـمات المناهضة للحرب ومنظمات الحقوق المدنية، وقد تشـكلت في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر . [المحررة].

هـو اليـأس. ومن المؤكد أن هذا كان رد فعـلي الأولي. فالدخول إلى تجمع من هذا النوع يشـعرك بما يشـبه الوقوع في مصيدة. فالأجندة معدة بالفعل، وإن كان من غـير الواضح من الذي أعدها. والحقيقة أنه يكون من الصعب، في الأغلب، أن تتبين ماهيـة الأجندة حتى لحظات من قبل بداية الحدث، عندما يعلنها شـخص ما عبر مكبر صوت ضخم. أثار مشـهد المنصة واللافتات السـابقة التجهيز والسماع المتكرر لكلمـة «زحف» ذكريات ألف أصيل غير ذي هدف قضيناه زاحفين في سرايا كأننا جيـش مـن الجيوش العاجزة عن الفعل، سـالكين طريقا معدا سـلفا، في حين كان مارشـالات الاحتجاج يتواصلون مع الشرطة لسـوقنا جميعا إلى الحواجز الحديدية «حظائـر الاحتجاج». أحداث لا مجال فيهـا للعفوية، للإبداع، للارتجال - حيث كل شيء، في الحقيقـة، يبدو مصمما على نحو يجعل التنظيم الذاتي أو التعبير الحقيقي أمرا مستحيلا. فحتى الهتافات والشعارات كان يتعين أن تأتي من أعلى.

ولمحت ثلة كان يبدو أنها مركز الجماعة القيادية لحزب العمال العالمي- كان الأمر واضحا لأنهم كانوا، في الأغلب، في منتصف العمر ومن البيض، وفي حركة دابة على مسافة قصيرة من المسرح (أولئك الذين يظهرون بالفعل على المسرح، هم في كل الحالات من الملونين).

وكان أحدهم، وهو شخص ضخم على نحو مدهـش، يندفع بين الحين والحين ليخترق صفوف الجمهـور. «أقول لك» هتفت به عندما مر بجواري «برأيي أنه قد لا يجمل بكم أن تعلنوا عن جمعية عمومية إن لم تكونوا بصدد عقدها، بالفعل».

ربما عبرت عن نفسي بطريقة ليست مهذبة بما يكفي. نظر إلي من عليائه. «الأمر هـو أن هذا حفل تضامني، أليس كذلك؟ وأنت تهين المنظمين. انظر، سـألخص لك الموضوع. إن كان الأمر لا يروقك فلماذا لا تنصرف؟».

تبادلنا نظرات غير مريحة، للحظة، ثم انصرف.

فكرت في الانصراف لكني لاحظت أنه لا يبدو أحد من الآخرين راضيا، بشكل واضح، عما يجري. وإذا استخدمنا الرطانة النضالية لقلنا إن الحشد لم يكن تجمعا للرأسين- أي ممن يحبون، بالفعل، التحرك في مسيرات ترفع لافتات سابقة التجهيز والإنصات للناطقين الرسميين من لجنة مركزية تتبع شخصا ما. بدا أن معظمهم أفقيون: أناس أكثر تعاطفا مع المبادئ الفوضوية للتنظيم، للأشكال غير التراتبية في

الديموقراطية المباشرة. ولاحظت وجود «مهزوز» (\*\*) Wobbly واحد، على الأقل، وكان شابا بعوينات سوداء يرتدي التي شيرت الأسود لحركة «العمال الصناعيين في العالم» (\*\*\*) Industrial Workers of the World، وعدة طلاب جامعيين يرتدون زي حركة الزاباتيستا، وعدد قليل آخر من الآخرين الذين يبدو، بوضوح، أنهم فوضويون. كما لاحظت أيضا بعض قدامى الأصدقاء ومنهم سابو، هناك مع ناشط ياباني آخر، تعرفت عليه في أحداث شوارع كيبيك سيتي في العام 2001. وأخيرا، تبادلنا أنا وجورجيا النظرات وأدرك كلانا أننا نفكر في الشيء ذاته: «لماذا نحن على هذه الدرجة من الإذعان؟ لماذا نغمغم ثم ننصرف عائدين إلى بيوتنا، كلما رأينا شيئا كهذا يحدث؟ - على الرغم من أنني أظن أن الطريقة التي عبرنا بها عن ذلك، آنذاك، كانت أقرب إلى العبارات التالية: «أتدري ما أحب أن أقوله؟ اللعنة. لقد أعلنوا عن جمعية عمومية.

وهكذا توجهت إلى من بدا لي أنه غريب، وكان رجلا أمريكيا من أصل كوري ينظر في ضيق إلى المنصة - وعلمت، بعد ذلك، أن اسمه كريس، وكان فوضويا يعمل مع «الغذاء لا القنابل» (\*\*\*) Food not Bomb. لكني لم أكن أعلم ذلك آنذاك. كل ما علمته هو أنه بدا لى مستاء.

بادرته: «قل لي. ما أتساءل عنه هو هل يعنيك الأمر إن قررنا أن ننفصل ونبدأ جمعية عمومية حقيقية؟».

«ما الذي يدعو لهذا القول؟ هل هناك من يتحدث عن أمر كهذا؟».

«أعني أننا نتحدث عن ذلك الآن».

«تبا. أنا موافق. فقط أخبرني متى».

«الحق أنني كنت على وشك الانصراف على أي حال. لكن هذا قد يكون جديرا بأن ننتظره»، بادرنا بالقول شاب يقف بجواره، علمت بعدها أن اسمه مات برستو، ومثل كريس، فقد أصبح فيما بعد من المنظمين الرئيسيين في حركة «احتلوا وول ستريت».

<sup>(\*)</sup> الاسم الشعبي الشائع لحركة العمال الصناعيين في العالم. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> هي حركة تدعو لنقابة عمال واحدة تضم عمال العالم الصناعيين وتطالب بإلغاء الرأسمالية والعمل المأجور. [المترجم]. (\*\*\*) هـ و تحالف غير محكم لجماعات توزع الطعام النباتي بالمجان على المعوزين وجوهر أيديولوجيتها يتلخص في أن الحكومات والشركات الكبرى تنتهج سياسات تتعمد نشر الجوع على الرغم من الوفرة في الموارد. [المترجم].

وهكذا جمعت أنا وجورجيا، بمساعدة من كريس ومات، بعضا ممن بدا أنهم أفقيون بأوضح من سواهم وكونا دائرة صغيرة من عدد ينوف على العشرين، في نهاية الحديقة، في أبعد موضع ممكن عن مكبرات الصوت الضخمة. وفور ابتعادنا، ظهر موفدون من الاجتماع الرئيسي لدعوتنا إلى العودة مجددا. لم يكن الموفدون من جماعة عمال العالم الصناعيين - فقد ظهر عليهم الميل إلى النأي بأنفسهم عن مثل تلك الأمور - بل كانوا شبابا من الطلاب ناضري الوجوه الذين يرتدون قمصانا تقليدية المظهر.

همست لجورجيا: «عظيم. هؤلاء من «المنظمة الاشتراكية الأممية» Socialist المستراكية الأممية» Organization International وإذا كان حـزب العـمال الصناعيين في العـالم هو، في المشهد النضالي بمكوناته المتباينة، القطب المعاكس للفوضويين، فالمنظمة الاشتراكية الدولية تقف، وبشكل يدعو إلى الضيق، في منتصف المسافة بينهما: فهي في أقرب موقع ممكن مـن الجماعات الأفقية، وإن ظلت على غـير ذلك، بالفعل. إنهم تروتسكيون ومؤيدون من حيث المبدأ للعمل المباشر وللديموقراطية المباشرة ولجميع أغاط البنى الصاعدة من أسفل، وإن بدا أن دورهم الرئيسي في كل اجتماع هو إحباط كل عنصر راديكالي يسعى باتجاه أي ممارسة من هذا النوع. وما يفقدك كل أمل في المنظمة الاشـتراكية الأممية هو أنهم، كأفراد، أقرب إلى أن يكونوا طيبين بوضـوح. وفي أغلبيتهـم تجدهم فتيانـا يمكن أن تحبهم، وطلابـا، في الأغلب، ذوي نوايا طيبة، وعلى عكـس حزب العمال الصناعيين في العالم، فقياداتهم (وعلى الرغم من المسـاندة النظرية للديموقراطية المبـاشرة، فالجماعة ذاتها تتمتع ببنية محكمة التنظيم تقوم على تراتبية تنزل بالأوامر من القمة إلى القاعدة) سمحت لهم بالفعل بالعمل في تحالفات عريضة لم تكن لهم سيطرة عليها - ولو بهدف التطلع إلى إمكان السيطرة عليها. وقد كانوا المجموعة الأنسب للتدخل بغرض الوساطة.

«أظن هذا نوعا من سوء الفهم»، قال واحد من الشباب لحلقتنا المنشقة. «هندا الحدث لم تنظمه جماعة واحدة بعينها. إنه ائتلاف واسع من جماعات قاعدية ومن أفراد نذروا أنفسهم لمحاربة حزمة بلومبرغ التقشفية. لقد تحدثنا إلى المنظمين. وهم يقولون إنه من المؤكد أن الجمعية العمومية ستنعقد بعد أن ينتهي المتحدثون. «كانوا ثلاثة، كلهم شباب حليقو الوجوه، وكل واحد منهم، كما لاحظت،

يستخدم في هذا الموضع أو ذاك من حديث العبارة ذاتها من دون تغيير، «ائتلاف واسع من جماعات قاعدية ومن أفراد».

لم يكن هناك الكثير مما يمكننا عمله. إذا كان المنظمون يعدون بجمعية عمومية فيجب، على الأقل، أن نعطيهم فرصة. وهكذا امتثلنا، بعد تردد، وعدنا إلى الاجتماع. ولا حاجـة إلى القول بأنـه لم تظهر للوجود جمعية عمومية مـن أي نوع. فقد بدا أن فكرة المنظمين عن «الجمعية» تتمثل في المناقشـة المفتوحـة، حيث أتيح لكل واحد من الجمهور عدة دقائق يعبر فيها عن موقفه السياسي العام أو عن تصوراته بخصوص قضية ما، قبل أن ننطلق في الزحف المقرر سلفا.

وبعد عشرين دقيقة على هذه الوضعية، جاء دور جورجيا لتتحدث. ولا بد من أن أشير هنا إلى أن جورجيا كانت، بحكم المهنة، فنانة مؤدية. وبهذه الصفة، فقد حرصت دائمًا على أن تطور لنفسها صورة شخصية معينة، صيغت على نحو مرهف - هي، بالأساس، صورة المجنونة. وشخصية كهذه تقوم، دامًا، على بعض عناصر الشخصية الحقيقية للمرء، وفي حالة جورجيا، كان هناك كثير من التخمين الذي غرق فيه أصدقاؤها في محاولة تحديد مقدار ما هو مصطنع من كل هذا. ولا شك في أنها من أكثر من قابلتهم في حياتي، عفوية. لكن لديها خاصية تتمثل في التوصل الدقيق إلى النغمة الصحيحة، في بعض الأحيان وفي مواقف بعينها يكون ذلك بالمزج السريع بين كل الافتراضات حول ما قد يبدو أنه يدور بالفعل. بدأت جورجيا دقائقها الثلاث بأن أعلنت: «هذه ليست جمعية عمومية! هذا حشد رتب له حزب سياسي! وليست له أي صلة، على الإطلاق، بحركة الجمعية العمومية العالمية» - وحشدت في كلمتها إحالات إلى الجمعيات العمومية اليونانية والإسبانية واستبعادها الممنهج لممثلي الجماعات السياسية المنظمة. وللأمانة، فأنالِم أستوعب كل ما صدر عنها لأني كنت أحاول التعرف على آخرين مكن أن يكونوا قابلين للانشقاق وإقناعهم بأن ينضموا لنا مجرد أن نقرر الانفصال. ولكن، ومثل كل من كان حاضرا في ذلك اليوم، فلازلت أذكر نقطة الذروة، عندما انتهى الوقت المخصص لجورجيا، وختمت بنوع من السـجال السـاخن مع أمريكيـة أفريقية كانت مـن أول المتحدثين من حزب العمال الصناعيين في العالم وانخرطت في رد لم تُدْع إليه.

«حسنا، أنا أعتبر مداخلة المتحدثة السابقة مستهزئة على نحو عميق. هذا يزيد قليلا على كونه محاولة قصدية لإرباك الاجتماع...».

«هذا ليس اجتماعا! هذا حشد».

«احـم. أعتبر مداخلة المتحدثة السابقة مسـتهزئة على نحو عميق. بوسـعك الاختلاف مع من تشـائين، لكن على أقل القليل، أتوقع منا جميعا أن يعامل بعضنا بعضا على أساس من أمرين: الاحترام والتضامن. وما فعلته المتحدثة السابقة هو...». «مهلا، هل تقولين إن اختطاف اجتماع ليس انتهاكا لمبادئ الاحترام والتضامن؟». وعنـد هذه النقطة تدخل متحدث آخر من حـزب العمال الصناعيين في العالم متصنعا الدهشـة الغاضبة: «لا أسـتطيع أن أصدق أنك قاطعت من فورك واحدة من السود!».

«ولم كا؟»، ردت جورجيا: «أنا أيضا سوداء».

لا بد لي من التنويه إلى أن جورجيا شقراء.

ويمكن تلخيص رد الفعل بأنه كان قهقهة مندهشة صدرت عن الجميع. «أنت ماذا؟».

«كما قلت لك تماما. أنا سوداء. هل تظن أنك الشخص الأسود الوحيد هنا؟» (\*\*). وأمن الارتباك الذي نشأ عن ذلك لجورجيا وقتا كافيا لأن تعلن أننا بصدد إعادة التجمع في جمعية عمومية حقيقية وأن ذلك يعني أن نلتقي مجددا، في الخلف، قرب البوابة المفضية إلى المرج، خلال خمس دقائق. وعند هذه النقطة أجبرت على النزول من على المنصة.

وقعت إهانات وإدانات. وبعد قرابة نصف الساعة من الدراما، شكلنا حلقة، مجددا، على الجانب الآخر من بولينغ غرين، وهذه المرة تخلى كل من بقي من الجمهور عن الحشد لينضموا إلينا. وأدركنا أنه صار لدينا جمهور يكاد يكون كله من الأفقين: ليس فقط من أهل التضامن من المهزوزين والزاباتيستا، بل بعض الإسبان الذين كانوا ناشطين مع «الغاضبين» في مدريد، وزوج من الفوضويين المتمردين ممن شاركوا في الاحتلالات في بيركلي قبل سنوات قليلة مضت، وحفنة من المشاهدين الذين اجتذبهم ما يجري كانوا قد وصلوا من فورهم للمشاركة في الحشد، ورجا كانوا أربعة أو

<sup>(\*)</sup> لا حاجة بي للقول إن ادعاءات جورجيا ظلت موضوع تعليقات كثيرة بين أصدقائه لأسابيع تلت. وكانت هناك تخمينات. فجورجيا من اليونان، وهي من البلدان القليلة التي تكون فيها الشقرة، بالفعل، سببا للتمييز، حيث يفترض اليونانيون، عادة أنها تعني أن المرء مهاجر ألباني فقير. وعند سؤالها في وقت لاحق، اكتفت جورجيا بالإصرار على أنه ليس هناك ما يستدعي النقاش. «نعم أنا سوداء» قالت، كأن الأمر واضح بالضرورة.

خمسة، وعدد مماثل من حزب العمال الصناعيين في العالم (ليس بينهم أحد من اللجنة المركزية)، جاءوا بعد تردد لرصد أنشطتنا. وتطوع شاب يدعى ويللي أوسترويل، كان قضى بعض الوقت محتلا، كساكن بغير سند قانوني، لمبنى في برشلونة، لأداء دور المنسق. وسرعان ما قررنا أننا لا ندرى، بالفعل، ما نحن بصدد عمله.

وكانت إحدى المشكلات أن آدبسترز كانت أعلنت بالفعل عن تاريخ للعمل: 17 سبتمبر. وكانت هذه مشكلة لسببين: أحدهما أننا كنا على مسافة ستة أسابيع فقط من ذلك التاريخ. لقد احتاج الأمر منا ما يزيد على العام لتنظيم أعمال التعطيل وأنشطة العمل المباشر التي أنهت اجتماعات منظمة التجارة العالمية في سياتل في أكتوبر من العام 1999. ويبدو أن آدبسترز ظنت أن بوسعنا أن نتمكن بطريقة ما، من جمع عشرين ألفا من الناس لينصبوا خيامهم في منتصف وول ستريت، ولكن حتى لو افترضنا أن الشرطة ستسمح بحدوث ذلك، وهو ما لن يسمحوا به، فإن أيا من أصحاب الخبرة بالجانب العملي في التنظيم لا بد أنه يعلم أنك لا تستطيع جمع هذا العدد في عدة أسابيع. جمع حشد غفير كهذا يقتضي، عادة، اجتذاب الناس من مختلف أرجاء البلاد، وهو ما يحتاج جماعات إسناد في مختلف المدن، ويحتاج على نحو خاص حافلات تحتاج بدورها إلى تنظيم جميع أشكال جمع التبرعات، وما نعرفه أننا لا غلك أي مال من أي نوع. (أم ترانا غلك مالا؟ كان الشائع أن آدبسترز لديها أموال. ولكن أحدا منا لم يكن يعلم إن كانت آدبسترز داخلة في الموضوع بشكل مباشر، لم يكن لهم أي ممثلين في الاجتماع) ثم كانت هناك المشكلة الثانية. لم يكن هناك سبيل لتعطيل وول ستريت يوم 17 سبتمبر؛ لأن ذلك اليوم هو يوم أحد. وإن كان لنا أن نفعل شيئا يحدث تأثيرا مباشرا في التنفيذيين ذوي الحيثية في 🕟 وول ســتريت - أو حتـي يقدر على جذب انتباههم - فقـد كان يتعين علينا العثور على طريقة تسمح لنا بأن نبقى موجودين حتى التاسعة صباح الإثنين. لكننا لم نكن حتى واثقين بأن سوق الأوراق المالية هو الهدف المثالي. ومن ناحية لوجستية خالصة، ورما من الناحية الرمزية، فرما كانت فرصتنا أفضل مع الاحتياطي الفدرالي أو مكاتب ستاندارد آند بورز، وكلاهما على مبعدة بنايات قليلة منا.

وقررنا تأجيلا مؤقتا لهذه المشكلة. وقررنا، أيضا، تأجيل مسألة المطالبات إجمالا، وأن ننشئ بدلا من ذلك جماعات فرعية للنقاش التفصيلي. هذه ممارسات أفقية

معيارية: يفصح كل واحد عما لديه من أفكار حول مجموعات العمل حتى تصبح لدينا قائمة (في هذه الحالة كانت هناك أربع مجموعات فقط: التفاعل الخارجي، الاتصالات/الإنترنت، الفعل، السياق/التيسير) وبعد ذلك تنقسم المجموعة إلى حلقات أصغر لإجراء عصف ذهني، بعد الاتفاق على إعادة التجمع بعد ساعة، مثلا، ليقدم المتحدث بلسان كل مجموعة فرعية تقريرا عما دار في النقاشات وعن أي قرارات تم التوصل إليها، على نحو جمعي. وانضممت إلى مجموعة السياق التي تألفت في الأساس، وكما هو متوقع من فوضويين، عاقدي العزم على ضمان أن تصبح المجموعة غوذجا. وقررنا، على وجه السرعة، أن تدار المجموعة على أساس الإجماع، مع بقاء خيار الارتداد إلى اعتماد التصويت واتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين، إن وصلنا لطريق مسدود، وعلى أن يكون هناك اثنان للتيسير على الأقل، ذكر وأنثى، ليعمل أحدهما على استمرار الاجتماع ويدون الثاني قائمة بمن طلبوا الكلام. وناقشنا إشارات اليد، والاستفتاءات غير الملزمة أو «فحوصات الحرارة» (\*\*).

ولدى عودتنا للتجمع كان الظلام قد حل. لم يتوصل القسم الأكبر من المجموعات العاملة إلا لقرارات مؤقتة. وطرحت مجموعة العمل السيناريوهات الممكنة لكن قرارها الرئيسي كان العودة إلى الاجتماع في وقت لاحق من الأسبوع، للقيام بجولة على الأقدام في المنطقة. واتفقت مجموعة الاتصالات على أن تضع آلية اتصال إلكتروني وأن تجتمع للنقاش على الإنترنت، وكانت أول أجندة اتفقوا عليها تتصل بمحاولة استكشاف ما كان موجودا بالفعل (على سبيل المثال، من ذلك الذي أنشأ، بالفعل، حسابا على تويتر باسم OccupyWallSreet مادام الذي صنع ذلك، وفق ما يبدو، ليس بين الموجودين في الاجتماع؟)، وما دخل آدبسترز، إن كان لها دخل، مذلك الحساب، أو ما الذي صنعوه بالفعل؟ وقررت مجموعة التفاعل الخارجي أن تجتمع يوم الخميس لتصميم نشرات، ولمحاولة تقرير الكيفية التي يتعين أن نصف بها أنفسنا، خاصة من حيث علاقتنا بالائتلافات القائمة المناهضة لتقليصات الموازنة. وكان عديد من أعضاء مجموعة التفاعل الخارجي - بينهم صديقي جستين، الذي عرفت في كيبك سيتي - يعملون في تنظيم العمال وكانوا على درجة معقولة من عيما القيادات النقابية تهتم بالأمر. وقررنا جميعا أن نعقد الثقة بأن في وسعهم جعل القيادات النقابية تهتم بالأمر. وقررنا جميعا أن نعقد

<sup>(\*)</sup> سوف نغطي في الفصل الرابع تفصيلات تشغيل أدوات تحقيق الإجماع هذه.

#### مشروع الديموقراطية

جمعية عمومية أخرى، آملين أن تكون أكبر بكثير، عند النصب التذكاري القريب للمجاعة الأيرلندية (\*)، في السابعة والنصف مساء الثلاثاء التالي.

وعلى الرغم من الطبيعة المؤقتة لكل قراراتنا - باعتبار أن لا أحد منا كان يعرف، على وجه التأكيد، ما إذا كنا نبني فوق أسس أرستها جهود قائمة أو أننا نخلق شيئا جديدا - فقد كان المزاج العام في المجموعة مبتهجا تماما. كان لدينا شعور بأننا شهدنا، من فورنا، انتصارا حقيقيا لقوى الديموقراطية، حيث جرت إزاحة الأنماط التنظيمية المستهلكة جانبا. وفي نيويورك، فانتصار من هذا النوع كان غير مسبوق تماما. ولم يكن أحد يملك معرفة يقينية بالنتيجة التي ستترتب عليه تحديدا، لكننا جميعا، على الأغلب، كنا مبتهجين، على الأقل باحتمال التوصل إلى نتيجة.

وعندما توجهنا جميعا إلى منازلنا كانت الساعة تقارب الحادية عشرة. وكان أول ما فعلته أن اتصلت هاتفيا بماريسا، «لن تصدقي ما حدث للتو» قلت لها. «يتعين أن يكون لك دور».

# الـ 99 في المائة

من: دیفید غریبر david@anarchisms.org

الموضوع: مرحباً سؤال سريع

التاريخ: 3 أغسطس2011، الساعة 12:29 صباحا حسب توقيت المنطقة

الوسطى بالولايات المتحدة

إلى: ميكاء وابت micah@adbusters.org

مرحبا مبكاه

لقد مررت بأغرب يوم من الأيام. قرابة الثمانين شخصا جاءوا للاجتماع قرب قنال الثور الكبير قرب بولينغ غرين في الرابعة والنصف لأننا كنا سمعنا بأنه ستكون هناك «جمعية عمومية» للتخطيط لعمل في 17 سبتمبر والداعي هـو... بالحقيقة، أنتم يا جماعة. وهكذا نحضر لنكتشف أنه لا...، بالفعل، الجمعية غير واردة، وهناك حزب العمال في العالم مع متحدثين ومكبر للصوت ولافتات لتحقيق احتشاد، وبعدها كانوا يريدون مداخلات قصيرة ومسيرة.

<sup>(\*)</sup> نصب تذكاري في إحدى مجاورات حي مانهاتن بمدينة نيويورك لمجاعة كبرى في إيرلندا في القرن التاسع عشر أودت بحياة مليون إنسان. [المترجم].

وهذا ما يقابل عادة بخضوع ساخر، لكن ما جرى هذه المرة هو أن بعضنا... قرروا أن يلفظوه، فجمعنا الأفقيين، الذين تبين أنهم 85 في المائة من الحشد، وانشقتنا، وعقدنا جمعية عمومية، وأنشأنا بنية، وسياقا، ومجموعات عمل، وانطلقنا نحو تنظيم حقيقي. بدا الأمر أشبه بمعجزة صغيرة وانصرفنا جميعا شاعرين بسعادة بالغة على غير المعتاد.

ولكن يبقى السؤال الذي ألح علينا: «ما دخل آدبسترز، حقيقة، بأي من هذا؟ هل هم يساندون بأي نوع من الموارد؟ أم أن الأمر اقتصر على مكالمة؟ قلت لنفس لا بد من التيقن...

ديفيد

أرسلت هذه الرسالة قبل أن آوي إلى فراشي تلك الليلة. وفي الصباح التالي تلقيت هذا الرد:

أملا ديفيد

شــكرا على هذا التقرير حول ما جرى، وأسـعدني أنــك كنت هناك لتغير مُجَرى الغر.

وإلياه تقضيل الحالة...

كنا نتداول طوال شهرين في أدبسترز فكرة احتلال وول ستريت، وفي السابع من مايو وزعنا على مشتركينا البالغ عددهم 90 ألفا على القائمة البريدية رسالة قصيرة لنشر الفكرة. وجاءت الاستجابة إيجابية بعدل ساحق، فقررنا أن غضي بها قدما. ويعتوي العدد الحالي من مجلتنا، ذلك الذي يتخذ طريقه الآن إلى باعة الصحف (أدبسترز 97 - سياسات ما بعد الفوضوية) ملصقا من صفحتين يدعو إلى احتلال وول ستريت يوم 17 سبتمبر، وعلى غلاف الطبعة الأمريكية توجد أيضا صورة مصغرة من الاحتلوا وول ستريت. وسوف يكون هذا أشبه بفتيلة بطيتة الاشتعال تتشر خبر الاحتلال في العالم وسوف يكون هذا أشبه بفتيلة بطيتة الاشتعال تتشر خبر الاحتلال في العالم الناطق بالإنجليزية طوال الشهر المقبل أو لأبعد منه...

وعند هذه النقطة قررنا أنه، بالنظر إلى محدودية مواردنا وعدد موظفينا، فإن دورنا في آديسترز قد يقتصر على نشر الدعوة على الملأ بأمل أن يمكن الناشطون المحليسون أنفسهم لجعل الحدث واقعا، وهذا اتباع للنموذج الإسباني، حيث الناس، وليست الأحزاب والمنظمات السياسية، هم من يقرزون كل شيء.

و «الجمعية العمومية» التي حضرتها أنت تحققت بفضل جماعة غير نظامية - هي ذاتها التي كانت وراء «لا لتقليص الميزانيات في مدينة نيويورك» و «بلومبرغ فيل» (المخيم الاحتجاجي المناهض لتقليص الميزانية الذي استمر قرابة أسبوعين). وكنت أتواصل مع دوغ سنغسن من جماعة «لا لتقليص الميزانيات في مدينة نيويورك». ولا أعلم شيئا عن دوغ أو عن سر اختطاف الجمعية من قبل حزب العمال في العالم، ولا أدري إن كان هذا هو المقصود من البداية...

ميكاه

لم تفعل آدبسترز سوى أنها أطلقت فكرة. فعلوا ذلك مرات عدة من قبل، ولم يسفر ذلك في الماضي عن أي شيء مطلقا؛ لكن هذه المرة بدا أن مختلف الجماعات المتباينة التي يبدو أنه لا علاقة بينها تحاول أن تحكم قبضتها على الفكرة. ولكن كنا نحن، بنهاية الأمر، من قاموا فعلا بالتنظيم على الأرض. ولم يكد اليوم التالي يحل حتى كانت الرسالة التي بثت خبر مجموعتنا الصغيرة قد انتشرت، وبدأ كل من حضروا الاجتماع الأصلى يحاولون تكوين تصور عمن نكون، وما الاسم الذي ينبغي أن نطلقه على أنفسنا، وما الـذي نحـاول أن نصنعه في الحقيقة. ومرة أخرى، بدأ كل شيء بمسـألة المطلب المفرد الواحد. فبعد طرح بعض الأفكار الابتدائية - إسقاط الديون؟ إلغاء قوانين الترخيص بالتظاهر لشرعنة حرية الاجتماع؟ إلغاء الشخصية المعنوية للشركات؟ - أنهى مات بريستو، الذي كان هو وكريس بين أول من انضموا إلينا في بولينغ غرين، هذه الحيرة عندما أشار إلى أنه يوجد في الحقيقة نوعان مختلفان من المطالب. بعض المطالب قابلة للتحقق بالفعل، مثل اقتراح آدبسترز - الذي ظهر في واحد من نداءاتهم الأولى الموجهة 🕠 للجمهور - مطالبا بلجنة للنظر في إحياء قانون غلاس - ستيغال. وقد تكون هذه فكرة طيبة، ولكن هل يكون هناك من يخاطر بالفعل بالتعرض للترويع والاعتقال لمجرد أن يدفع طرفا ما لإنشاء لجنة؟ إنشاء اللجان هو ما يفعله السياسيون عادة عندما لا يرغبون في اتخاذ أي إجراء حقيقي. وبعد ذلك فهناك ذلك النوع من المطالب التي تطرحها لأنك تعلم أنه على الرغم من أن أغلبية ساحقة من الأمريكيين يعتبرونها فكرة طيبة، فالمطلب غير محتمل الحدوث مطلقا، في ظل النظام السياسي القائم. من ذلك، مثلا، إلغاء جماعات الضغط التابعة للشركات. ولكن هل مهمتنا هي طرح رؤية لنظام سياسي جديد، أم هي المساعدة على إيجاد سبيل لكل واحد لأن يفعل ذلك؟ من نحن، بالنهاية، لنخرج على الناس برؤية لنظام سياسي جديد؟ حتى ذلك الحين لم نكن نزيد، بالأساس، على كوننا ثلة من البشر حضروا اجتماعا. وإن كنا جميعا قد انجذبنا لفكرة إنشاء جمعيات عمومية فذلك لأنها بدت لنا منابر للأغلبية الساحقة من الأمريكين الذين أوصد دونهم باب المشاركة في الجدل السياسي، ليطوروا أفكارهم ورؤاهم.

وبدا أن هذا يحسم الأمر بالنسبة إلى معظمنا. لكنه أفضى إلى سؤال آخر: كيف، على وجه التحديد، سنوصف تلك الأغلبية الساحقة من الأمريكيين الذين أوصد دونهم باب المشاركة في الجدل السياسي العام؟ من الذين ندعوهم إلى الانضمام إلينا؟ المقموعون؟ من جرى إقصاؤهم؟ الشعب؟ بدت كل العبارات القديمة مبتذلة وغير ملائمة. كيف لنا أن نعبر بطريقة لا لبس فيها عن أن السبيل البديهية لأن نستعيد صوتنا هو احتلال وول ستريت؟

في ذلك الصيف كنت أستقبل سيلا لا يكاد ينقطع من الصحافيين الذين أجروا معي مقابلات عن الديْن، لأني وضعت كتابا عن الديْن، بل طُلب مني أن أدلي بدلوي في منافذ مثل سي إن إن، وجريدة وول ستريت جورنال، بل في نيويورك دايلي نيوز (أو على الأقل في المدونات (Blogs) الخاصة بهم - فنادرا ما ظهرت في البرامج ذاتها أو في النسخ المطبوعة). وهكذا فقد كنت أحاول أن أواكب الجدل حول الشؤون الاقتصادية في الولايات المتحدة. وعلى الأقل منذ مايو عندما نشر الاقتصادي جوزيف ستيغليتز عمودا في فانيتي فير، بعنوان «عن الواحد في المائة، من قبل الواحد في المائة، لمصلحة الواحد في المائة» Of the في المائة، من قبل الواحد في المائة، لمصلحة الواحد في المائة من السكان كلام كثير في أعمدة صحافية ومدونات اقتصادية حول حقيقة أن واحدا أو اثنين في المائة من السكان صاروا يستولون على حصة متزايدة من الثروة الوطنية، في حين يتوقف دخل كل شخص غيرهم عند مستوى معين، أو أنه ينكمش، وفقا للأسعار الحقيقية.

وما لفت انتباهي على نحو خاص في أطروحة ستيغليتز كان الربط بين الثروة والسلطة: فالواحد في المائة هم أولئك الذين يضعون قواعد عمل النظام السياسي والذين حولوه إلى نظام يقوم على الرشى المقننة:

الثروة تلد السلطة، وهذه بدورها تلد المزيد من الثروة. وأثناء فضيحة المدخرات والقروض في ثمانينيات القرن الماضي - وهي فضيحة تبدو أبعادها،

#### مشروع الديموقراطية

عقاييس زماننا، عتيقة على نحو طريف - سئل المصرفي تشارلز كيتنغ من قبل لجنة في الكونغرس إن كان مبلغ مليون ونصف المليون دولار التي وزعها على عدد من المسؤولين المنتخبين يمكن، بالفعل، أن يشترى به نفوذ. «لا شك في أني آمل ذلك» هكذا رد على التساؤل... الشخصي والسياسي متوحدان اليوم تماما. فكل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، تقريبا، ومعظم أعضاء مجلس النواب يصبحون أعضاء في جماعة الواحد في المائة على القمة بمجرد وصولهم إلى مناصبهم، ويبقي عليهم في مناصبهم المال الذي يأتي من الواحد في المائة على القمة، وأعرف أنهم إن خدموا الواحد في المائة جيدا فسوف يكافأون من قبل الواحد في المائة لدى خروجهم من مناصبهم.

ويمتلك الواحد في المائة الأغلبية الساحقة من الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المتمويلية، وهم أيضا من يقدمون النصيب الأوفر من المساهمات في الحملات. وبتعبير آخر، فهم يمثلون، بالضبط، ذلك القسم من السكان الذي في وسعه تحويل ثروته إلى سلطة سياسية، واستخدام السلطة السياسية لمراكمة مزيد من الثروة. ولفت نظري أيضا أن الواحد في المائة هم، في الواقع، من نشير إليهم باعتبارهم «وول ستريت»، فهذا هو الحل الكامل لمشكلتنا: من هم الذين يعدون أصواتا مستبعدة جرى تجميدها ودفعها خارج النظام السياسي؟ ولماذا نستدعيهم إلى حي المال في مانهاتن، وليس إلى واشنطن خارج النظام المياسي؟ ولماذا نستدعيهم إلى حي المائ في مانهاتن، وليس إلى واشنطن العاصمة، مثلا؟ إذا كان وول ستريت يمثل الواحد في المائة فنحن كل من عداهم.

من: دیفید غریبر david@anarchisms.org

الموضوع: بالإحالة إلى [مناقشة 17 سبتمبر]، بالإحالة إلى[17 سبتمبر] بالإحالة إلى: مطلب واحد للاحتلال؟

التاريخ؛ 4 أغسطس 2011 السناعة 4:25:38 حسب توقيت المنطقة الوسطى بالولايات المتحدة

september17@googlegroups.com:

ماذا عن «حركة الـ 99 في المائة»؟

كلا العزبين يحكم باسم الواحد في المالة من الأمريكيين الذين يحصلون، تقريباً، على جميع عوائد النمبو الاقتصادي، وهم وحدهم من تعافوا من أزمة الكساد التي بدأت في العام 2008، وهم المتحكمون في النظام السياسي، والمسيطرون على الثروة المالية كلها.

# وبالتالي فإذا كان الحزبان معا عثلان واحدا في المائة فنحن غثل التسعة والتسعين في المائة المتبقية خارج المعادلة.

دىقىد

كان اليوم التالي، الخامس من أغسطس، هو اليوم الذي حددناه موعدا لاجتماع التفاعل الخارجي في مكاتب نقابة الكتاب بوسط المدينة، حيث كان يعمل صديقي القديم جستين مورينو. وبدا أن الجميع تروق لهم فكرة الــ 99 في المائة. لكن أظهر البعض مخاوف مبدئية: أبدى بعضهم ملاحظة مؤداها أن هناك من سبق له أن جرب بالفعل حملة الــ «98 في المائة الآخرين». فمن الواضح أن الفكرة لم تكن مبتكرة على نحو كامل. ويجوز أن أي عدد من الناس فكروا بالطريقة ذاتها تقريبا وفي الوقت ذاته تقريبا. ولكن، وكما تبين، فقد تيسر لنا أن نخرج بالفكرة في الزمان والمكان المناسبين تقريبا. ولم يض وقت طويل إلا وكان كل من جورجيا، ومعها لويس وبيغونيا، وهما من «الإسبان الغاضبين»، يعدون منشورا - منشورنا الأول، للإعلان عن الجمعية العمومية ليوم الثلاثاء، الذي كنا قد بدأنا ندعوه، بالفعل، الـ «ج ع» (\*).

# الاجتماعات

جاءت ماريا إلى الجمعية العمومية التالية، وفي ذروة النقاشات تبلورت لدينا فكرة إنشاء مجموعة عمل للتدريب. تكونت مجموعتنا بالأساس من نشطاء شباب تبلورت هوياتهم في بلومبرغ فيل. تحمسوا لفكرة عملية تحقق الإجماع والعمل المباشر، لكن قلة قليلة منهم هي التي كانت لديها خبرة حقيقية بأي من الأمرين. وفي البداية كانت العملية مشوشة - فقد بدا أن كثرة من المشاركين لم تكن تفهم أن الحجب (أو الاعتراض - وهو ما لا يجري اللجوء إليه إلا باعتباره ملاذا أخيرا) يختلف عن التصويت بـ «لا»، بل إن الميسرين الذين كان يفترض أنهم يديرون الاجتماعات، مالوا إلى أن يبدأوا كل مناقشة للمقترحات، ليس بالسؤال عما إذا كان لدى أي واحد أسئلة أو ملاحظات تستوجب التوضيح، بل بمجرد القول «حسنا، هذا هو المقترح.

<sup>(\*)</sup> من قبيل التسجيل للتاريخ، وما أن كثيرا من النقاش يدور حول أصل الشعار «نحن نمثل الـ 99 في المائة»، فالرد هـ و - وبكل لياقة - أن ذلـك كان إبداعا جمعيا. خرجت أنا بجزئية الـ 99 في المائـة، وأضافت بيغونيا ولويس كلمة «نحـن»، وفي النهاية أضاف كريس، من حركة «الغذاء وليس القنابل»، الفعل عندما أسـس موقع «نحن نمثل الـ 99 في المائة»، بعد ذلك بشهر.

هـل من اعتراضات؟». وبغض النظر عـن التدريب على العملية الديموقراطية، فقد كان هناك نقص في المهارات الأساسية المتصلة بالشارع: كنا في حاجة إلى العثور على مـن يمكنه تأمـين التدريب القانوني، ولو لمجرد أن يعـرف كل واحد ما يتعين عمله لـو جرى اعتقاله، عـلى اعتبار أن هذا ما كان من المؤكد أن يحدث لبعضنا، سـواء قررنا أو لم نقرر أن نفعل أمرا غير قانوني. وكانت حاجتنا أشـد إلى التدريب الطبي، لنعرف ما يتعين عمله لو أن بجوار أحدنا جريحا، وإلى تدريب على العصيان المدني، لنتعلـم متى وكيف نتكاتـف، كيف نتقدم، وكيف نمتثـل أو لا نمتثل للأوامر. وقد قضيت جانبا كبيرا من الأسابيع التالية في تتبع الأصدقاء القدامي من «شبكة الفعل المباشر» الذين تخفوا أو اعتزلوا النشـاط العام، أو استنفدت طاقاتهم، أو يئسوا، أو صارت لهم وظائف، أو ذهبوا للعيش في مزرعة عضوية ما، بعد أن أقنعوا أنفسـهم بأن هذه ليست بداية زائفة أخرى، وأن المسألة جدية هذه المرة، لجعلهم ينضمون بأن هذه ليست بداية زائفة أخرى، وأن المسألة جدية هذه المرة، لجعلهم ينضمون إلينا ويقتسـمون معنا خبراتهم. اسـتغرق الأمر وقتا، لكن كثرة منهم رشحت عائدة إلينا، بالتدريج.

في تلك الجمعية العمومية الأولى، عند النصب التذكاري للمجاعة الأيرلندية، قررنا أن تعقد كل جمعية عمومية تالية في تومكنز سكوير بارك في إيست فيليدج - أي ليس في محيط وول ستريت الموحش نسبيا، ولكن في قلب مجتمع نيويوركي حقيقي، في ذلك النوع من البقاع التي نأمل أن تظهر فيها جمعيات محلية بمرور الوقت. واتفقنا، ماريسا وأنا، على أن نقوم بالتيسير في الجمعية الأولى، المقرر لها 13 أغسطس، على اعتبار أن لدى ماريسا قدرا كبيرا من الخبرة بعملية تحقق الإجماع. وفي الحقيقة فقد كانت بالغة المهارة - وكان كل من عداها مترددا في البداية - حتى أنها تعين عليها في النهاية أن تساعد في تيسير الجمعيات الأربع التالية. أصبحت المرأة التي تحافظ على تماسك العملية كلها: في كل اجتماع لمجموعة عمل تقريبا، وفي كل تنسيق، وفي ابتكار الخطط. ومن دونها، كنت سأندهش لو تحقق أي شيء، على الإطلاق.

وخلال الأسابيع القليلة التالية بدأت تتجسد خطة. قررنا أن ما كنا نريد إنجازه حقا كان أمرا مشابها لما أُنجز في أثينا وبرشلونة ومدريد، حيث أظهر ألوف من المواطنين العاديين، الذين كانت أغلبيتهم غير متمرسة بالمرة على التعبئة السياسية، من أي نوع كانت، استعدادا لاحتلال الميادين العامة، احتجاجا على النخبة بكاملها، في كل قطر من

أقطارهم. وكانت الفكرة تتمثل في احتلال فضاء عام مشابه لتخليق جمعية عمومية نيويوركية يكون بوسعها أن تصبح أغوذجا لديموقراطية مباشرة حقيقية، على غرار أبناء العمومة الأوروبين، لاتخاذ موقف مضاد للمهزلة الفاسدة التي تقدمها الحكومة الأمريكية لنا، باعتبارها «ديموقراطية». وكان يفترض أن يصبح العمل في وول ستريت عتبة ندخل منها إلى تشييد شبكة كاملة من جمعيات على هذه الشاكلة.

تلك كانت أهدافنا، لكن كان مستحيلا التنبؤ بها سيحدث بالفعل في السابع عشر من الشهر. أكدت لنا آدبسترز أن تسعين ألفا يتابعوننا على موقعهم الإلكتروني. وقد وجهوا نداء بأن ينزل عشرون ألفا من الناس إلى الشوارع. وكان من الواضح أن ذلك لن يحدث. ولكن كم عدد الذين يمكن أن يأتوا فعلا؟ وفوق ذلك، ما الذي يتعين أن نفعله بالناس إن جاءوا حقا؟ كنا جميعا على وعي تام بها كان يواجهنا. فقوة شرطة نيويورك تناهز الأربعين ألفا - وعمدة بلومبرغ يحب الادعاء بأنه لو أن مدينة نيويورك كانت دولة مستقلة لكانت قوة الشرطة لديها هي سابع أكبر جيش في العالم \*\*. وبدوره كان وول ستريت، على الأرجح، الفضاء العام المفرد الأكثر ازدحاما بالشرطة، على سطح الكوكب. فهل يكون متاحا إنجاز أي نوع من الفعاليات على الإطلاق بجوار سوق الأوراق المالية؟ لا شك في أن تعطيله، ولو للحظة، بقي مستبعدا إلى حد بعيد - والمرجح أن ذلك مستبعد في جميع الأحوال، وفي البيئة مستبعدا إلى حد بعيد - والمرجح أن ذلك مستبعد في جميع الأحوال، وفي البيئة المنية الجديدة، بعد التاسع من سبتمبر، صار مؤكدا أن هذا أمر مستبعد، لا يتحقق بستة أسابيع - فقط - من التحضير.

وشهدت اجتماعات جماعات العمل وقائمة الخدمة تداول أفكار مجنونة. كان من المرجح أن تفوقنا الشرطة عددا. فهل كان في وسعنا أن نستخدم الحضور الكاسح للشرطة ضد مصلحتها، بطريقة ما، لنجعلهم يظهرون بعظهر يدعو للسخرية؟ وكانت إحدى الأفكار أن نعلن حظر الكوكايين: كان في وسعنا أن نقيم سلسلة بشرية حول منطقة سوق الأوراق المالية، ثم نعلن أننا لن نسمح بدخول أي مقادير من الكوكايين حتى يوافق وول ستريت على مطالبنا. («وبعد ثلاثة أيام نعلن حظر دخول بائعات الهوى أيضا!»). وقضت فكرة أخرى، أقرب إلى التطبيق، بأن نجعل

<sup>(\*)</sup> على الرغم من أن الأمر يستحق الإشارة إلى أن هذا غير صحيح، فالمركز الحقيقي قد يكون السابع والثلاثين: وقد يكون مركز مدينة نيويورك سابقا على مركز تونس، وتاليا لمركز البرتغال، مباشرة.

مجموعة عمل، كانت تنسق بالفعل مع من يحتلون الميادين في اليونان وإسبانيا وألمانيا والشرق الأوسط، تقيم نوعا من التواصل على الإنترنت، ثم نبث صورهم بشكل ما على حائط سوق الأوراق المالية مع السماح لمتحدث باسم كل حركة احتلال بالتعبير عن آرائهم في متمولي وول ستريت، مباشرة. وشعرنا بأن شيئا كهذا قد يساعد في بناء حركات طويلة الأمد: فمن شأنه، في الحقيقة، أن ينجز شيئا في اليوم الأول ليجعل منه حدثا تاريخيا صغيرا على نحو ما - حتى إن لم يكن هناك يوم شان، على الإطلاق. والانتصارات الثانوية من هذا النوع هي داعمة حاسمة ؛ فأنت في حاجة داعمة إلى أن تعود إلى بيتك وأنت تقول إنك فعلت شيئا ما، لم يفعله أحد قبلك قط. ولكن ثبت أنه من المستحيل فنيا، وبالنظر إلى قيود الوقت والمال التي نعاني منها، أن نحقق ذلك (\*\*).

ولي أكون أمينا تماما، فقد كان أكثر ما يشغل بال كثرة منا، نحن المناضلين القدماء، خلال تلك الأسابيع المضطرمة هو كيفية ضمان ألا يسقط الحدث الابتدائي في فشل تام. أردنا أن نستوثق من أن الأمر لن ينتهي بأن يضرب الشباب المتحمسون الذين ينخرطون في فعل رئيسي لأول مرة على الفور وأن يعتقلوا، وأن يتعرضوا لأزمة نفسية مع التفات الميديا عما يجري لهم، كما هي العادة. وقبل بداية الفعل تعين حل بعض الصراعات الداخلية.

ورفضت أغلبية الفوضويين المتشددين الأكثر جهامة في نيويورك الانضمام إلينا، وفي الحقيقة فقد سخروا منا وهم على هامش المشهد باعتبارنا «إصلاحيين». وجزيد مـن الوضوح فإن الفوضويين «الصغار» من أمثالي قضوا معظم وقتهم يحاولون التأكد من أن البقية من الرأسيين لم يؤسسوا شيئا يمكن أن يصبح بنية قيادة رسمية، وهو ما يعني، في ضوء خبرات سابقة، فشلا مؤكدا. انسحب حزب العمال العالمي من التنظيم في مرحلة باكرة، لكن حفنة من طلاب منتمين إلى المنظمة الاشتراكية الدولية ومؤيديها، لم يـزد عددهم على العشرة على الإجمال، بقوا يضغطون من أجل مزيد من المركزية. وكانت مسـألة قضية المكلفين بالاتصال مع الشرطة ومفوضي التنفيذ مثار واحدة من كبريات المعارك. فالرأسيون - بالاعتماد على خبراتهم في بلومبرغ فيل

<sup>(\*)</sup> تمكنت حركات احتلال عديدة، فيما بعد، من امتلاك الوسائل الفنية لبث صور شديدة الوضوح على جنبات الأبنية، لكن شرطة مدينة نيويورك تمسكت برأي مفاده أن القيام بمثل ذلك العمل من دون ترخيص هو أمر مخالف فعظرته.

- اتخذوا موقفا مفاده أن الضرورة العملية البسيطة تقتضي وجود مفاوضين مدربين أو ثلاثة للتفاعل مع الشرطة، ومفوضين ينقلون المعلومات للمحتلين. وأصر الأفقيون على أن أي ترتيب من هذا القبيل من شأنه أن يتحول من فوره إلى بنية قيادة تنقل التعليمات، حيث سيحرص الشرطيون على الدوام على التعرف على القادة، وإن لم يجدوهم فسوف يخلقون بنية قيادة بالتوصل إلى ترتيبات مع المفاوضين مباشرة، ثم يصرون على أن يفرضها المفاوضون (ومفوضو التنفيذ). وفي الحقيقة فقد طرحت هذه المسألة للتصويت - أو على الأحرى للاقتراع غير الرسمي، الذي بمقتضاه يطلب الميسر من الحاضرين رفع الإبهام لأعلى (عند الموافقة) أو لأسفل (عند الرفض) أو في إشارة للجانب (عند الامتناع عن إبداء الرأي أو للتعبير عن التردد)، لمجرد استكشاف مواقف الجميع، لمعرفة ما إذا كان هناك ما يدعو إلى المضي قدما. وفي هذه الحالة لم يكن هناك ما يدعو إلى ذلك. فقد عارض أكثر من الثلثين، بشدة، وجود مسؤولين للتنفيذ. وفي تلك الحظة تأكد الالتزام الحاسم بالأفقية.

ودارت جدالات حول مشاركة الجماعات الهامشية المختلفة، التي تشمل طيفا عتد من أتباع ليندون لا روش (\*) Eyndon LaRouche حتى امرأة من جماعة غامضة (وقد تكون غير موجودة) تدعو نفسها يوم الغضب الأمريكي US Day of غامضة (وقد تكون غير موجودة) تدعو نفسها يوم الغضب الأمريكي Rage، ظلت تعترض على كل محاولة للتواصل مع النقابات لشعورها بضرورة أن تكون لدينا القدرة على اجتذاب أحزاب الشاي (\*\*). وعند مرحلة معينة اكتسبت المجادلات في الجمعية العمومية طابعا سجاليا بلغ من الشدة ما جعلنا نغير إشارات اليد: كنا نستخدم إشارة لـ «الاستجابة المباشرة» بيدين تلوحان صعودا وهبوطا، مع إشارة بالإصبع من اليدين عندما تكون لدى البعض معلومات حيوية (مثل «لا، الفعل ليس يوم الثلاثاء بل يوم الأربعاء») ويكون المطلوب من الميسر تجاوز نظام أولويات الكلام للتوضيح. ولم يحض وقت طويل إلا وأصبح الحاضرون يستخدمون أولويات الكلام للتوضيح. ولم يحض وقت طويل إلا وأصبح الحاضرون يستخدمون هذه الإشارة بمعنى «لا بد للجماعة من أن تعرف كم أنا معترض على هذا الذي قيل في هذه اللحظة»، ونزلنا إلى مستوى مجموعة ما من المتصلبين الجالسين على

<sup>(\*)</sup> الكاتب الأمريكي في التاريخ والاقتصاد وغيرهما ومؤسس حركة لاروش. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> حركة أحزاب الشاي Tea Party Movement هي تجمع واسع من جماعات المحافظين والليبراليين المؤيدين للحزب الجمهوري والمنادين بخفض الإنفاق الحكومي. [المحررة].

#### مشروع الديموقراطية

الأرض يلوحون بالسبابات تجاه بعضهم البعض من غير انقطاع، وهم منخرطون في سجالات لا تنتهي إلا عندما يجبرون على إغلاق أفواههم. وانتهى بي الأمر إلى اقتراح التخلص من «الاستجابة المباشرة» تماما، لنستبدل بها رفع الإصبع إشارة إلى «نقطة توضيح» - وأنا أكاد أكون واثقا بأني لم أبتكرها، ولا بد أني رأيتها في مكان ما - وهي الإشارة التي، بمجرد إقرارها، وضعت من فورها حدا، وهذا هو الغريب في الأمر، للسجالات وحسنت نوعية المناظرة.

## اليوم

لا أدري، على وجه اليقين متى وكيف توصلت جماعة العمل التكتيكية لقرارها، ولكن في وقت مبكر إلى حد كبير اتجه الرأي الذي توافقنا عليه إلى أن علينا أن نحتل حديقة عامة. وكان ذلك، في الحقيقة، الخيار العملي الوحيد.

فهنا، كلم في مصر، كنا كلنا نعلم أن أي شيء نقوله في اجتماع عام أو ندونه على آلة اتصال إلكترونية معلنة، من المؤكد أن تعرفه الشرطة. وهكذا فعندما اختارت جماعة العمل التكتيكي، قبل أسابيع قليلة من الموعد المقرر، محلا عاما - تشيس بلازا، وهي ساحة رحبة قبالة مبنى بنك تشيس مانهاتن، الذي يفصله مربعان سـكنيان عن سوق الأوراق المالية، وفي قلبها نحت رائع لبيكاسو، مفتوحة، نظريا، طوال الوقت للجمهور - وأعلنت في أدبيات التفاعل الخارجي الخاصة بنا عن انعقاد جمعيتنا العمومية هناك في السابع عشر من سبتمبر، فقد افترضوا أن سلطات المدينة ستكتفى بإغلاق ذلك الموضع في وجوهنا. وكنت قضيت معظم مساء يوم السادس عشر في تدريب على العصيان إلمدني في بروكلين أدارته ليسا فيثيان Lisa Fithian، وهي ناشطة قديمة أخرى من حركة العدالة العولمية ومدمنة تنظيم تخصصت الآن في تدريب جماعات العمال على تكتيكات أكثر إبداعا. وفي منتصف تلك الليلة تقريبا توقفت جماعة منا - أنا وماريسا وليسا ومايك مغوير، وهو فوضوي قديم أشعث وملتح وصل لتوه من بلتيمور -عند وول ستريت للاستطلاع، فاكتشفنا أن ما كان لا بد من أن يحدث قد حدث، إذ حوصرت الساحة وأغلقت في وجه الجمهور لوقت غير محدد ومن دون إبداء أسباب.

قالت ماريسا «لا بأس. أكاد أكون واثقة بأن الجماعة التكتيكية لديها سلسلة كاملة من خطط بديلة». لم تكن تعرف شيئا عن تلك الخطط البديلة - كانت في ذلك الحين تعمل، أساسا، مع التدريبات ومع جماعة البث الحي للفيديو - لكنها كانت واثقة بوجود تلك الخطط. فتشنا قليلا في جنبات المكان، متوقعين احتمالية وجود عدد من الفضاءات المفتوحة، وانتهى بنا الأمر إلى العودة بيوتنا بقطار الأنفاق.

في اليوم التالي، كانت الخطة تقضي بأن يبدأ الجميع بالتجمع الظهر تقريبا بجوار تمثال الثور في بولينغ غرين، لكننا، نحن الأربعة، تقابلنا قبل ذلك بساعة أو ساعتين، وقضيت جانبا من الوقت في حركة بغير هدف، وأنا أصور بجهاز آيفون iPhone كان معي رجال الشرطة وهم يقيمون المتاريس حول سوق الأوراق المالية، وأبث الصور على تويتر. وكان لذلك تأثير غير متوقع. وسرعان ما أعلن حساب احتلوا وول ستريت الرسمي على تويتر، الذي تبين أن من أنشأه وأداره هي جماعة صغيرة من المتحولين جنسيا من مونتريال، أني في المحل المختار للفعالية، ويبدو أن لدي فكرة ما عما كان يجري. وخلال ساعتين كان على حسابي قرابة ألفي متابع جديد. وبعد ذلك بنحو ساعة، لاحظت أني كلما بثثت تحديثا، كان شخص ما في برشلونة يترجمه ويعيد بثه بالإسبانية. بدأت أتبين مدى الاهتمام العولمي القائم بما يدور في ذلك اليوم.

وعلى الرغم من ذلك، فقد بقي السر الأكبر كم من الناس سوف يحضرون للمشاركة. ولأنساط يتيسر لنا الوقت لبذل محاولة حقيقية لتنظيم الانتقال، فقد بقي الأمر مجرد تخمينات - وفوق ذلك، كنا كلنا مدركين لحقيقة أنه لو حضر عدد كبير من الناس فلن يكون في وسعنا سوى أن نقرر إنشاء مخيم في مكان ما، حتى إن لم يكن هذا ما خططنا له، مادمنا لم ننظم مسألة المبيت ولم يكن لدينا مكان نضعهم فيه.

ولكن ذلك لم يبد أنه عمل مشكلة كبيرة، في البداية، على اعتبار أن أعدادنا بدت صغيرة إلى درجة تدعو للإحباط. وفوق ذلك، فقد بدا أن كثرة ممن حضروا كانوا، من غير شك، أشتاتا متنافرة - أذكر منهم مجموعة تناهز العشرة من جماعة «تشابلن المعترض» (\*) بعباءات بيضاء، وهم يرددون تراتيل راديكالية، وعلى مسافة تقارب عشر ياردات كانت هناك جوقة منافسة، تتألف هي الأخرى من قرابة عشرة مغنين آخرين من أتباع ليندون لاروش، تؤدى مقطوعات هارمونية كلاسيكية متقنة.

وأخذت تظهر بين الحين والحين شراذم من الصغار المشردين المرتحلين، وربا كانوا مجرد ناشطين خشني المظهر، ليقوموا بجولات حول المتاريس التي نصبتها الشرطة حول تمثال الثور الذي حرص على حمايته سرب من الشرطة، في بزاتهم الرسمية، طوال الوقت.

وبالتدريج، بدأت ألاحظ تزايد أعدادنا. ومع ابتداء الفنان الراديكالي الشهير الكاهن بيلي في موعظته التي يلقيها من فوق درج المتحف الهندي الأمريكي، على الطرف الجنوبي من حديقة بولنغ غرين، بدا كأن هناك ما لا يقل عن ألف منا. وفي لحظة من اللحظات وضع أحدهم في يدي خريطة. كان عليها خمسة أرقام مختلفة: أشار كل رقم منها إلى حديقة يمكن السير إليها على الأقدام ويمكن أن تكون مكانا مناسبا لعقد جمعيتنا العمومية. وقرابة الثانية والنصف انتشر بيننا القول بأن علينا جميعا التحرك صوب الموقع #5.

تلك كانت حديقة زكوتي العامة.

ولدى وصولنا إلى حديقة زكوتي العامة صار واضحا أن عددنا كبير للغاية – لا يقل عن ألفين - وأننا لم نكن واثقين، بالمرة، بكيفية التمكن من عقد جمعية عمومية. ووقف أحدهم - يقال إنه كان طالبا من المنظمين قادما من خارج نيويورك - فوق واحد من المقاعد الخشبية المثبتة حول الحديقة ليعلن أن علينا أن نتوزع على جماعات تضم الواحدة منها ثلاثين شخصا لمدة ساعة، ونبدأ في عصف فكري يولد أفكارا باتجاه تجمع دعوقراطي حقيقي، أو أي شيء آخر يبدو للمشاركين أنه أهم شواغلهم السياسية. وتبين أن هذه فكرة طيبة للغاية. ولم ينقض وقت طويل إلا وأصبحت الحديقة بكاملها مغطاة بشبكة من الدوائر الصغيرة التي أتاحت فلجماعة العمل المعنية بالعملية - التي جرى التئام شملها على عجل - الفرصة للخروج بخطة.

وكان من الواضح أن تلك من شأنها أن تصبح عملية التيسير المميزة للقرن. ولحسن الحظ، فقد توافر لدينا آنذاك عدد من المتطوعين المحنكين - مارينا سيترين Marina Sitrin، وهي ناشطة أخرى من شبكة الفعل المباشر كنت قد

<sup>(\*)</sup> The Protest Chaplains: جماعـة مسـيحية مناهضة للحرب ومناصرة للفقـراء، يهتم المنضمون إليها بقضايا العدالة الاجتماعية من منطلقات دينية روحية. [المحررة].

استدعيتها أصلا للمساعدة في الشؤون القانونية، وماريسا، ومحام شاب موهوب يدعى أمين حسين، ومات وليسا فيثيان. وعلى وجه السرعة قر قرارنا على ميسريان أوليين اثنين، وميسرين احتياطيين (كنت أحد الاحتياطيين)، وراصدي بيانات، وكاتب يدون القرارات، ومراقب للمزاج العام ليجوس خلال الحشد ليرقب إن كان بوسع الكل أن يسمعوا أو إن كانت هناك ملامح واضحة لسخط أو إحباط أو تململ يتعين التعامل معها. وقررنا أيضا أنه يحسن بنا أن نشكل دائرة عملاقة. وكما بينت لنا إسبانية شابة جاءت بالطائرة لتساعدنا، وأكدت جورجيا فيما بعد، فإن هذا كان خطأ غبيا. فلم يكن ممكنا على الإطلاق أن يتمكن فريق من الميسرين الواقفين بين الناس في مركز دائرة بهذا الاتساع أن يسمعوا أكثر من نصف الحشود المجتمعة، مهما صرخوا بكل ما أوتيت رئاتهم من قوة. وكان أفضل ما يمكن عمله هو تشكيل نصف دائرة، ثم شق ممرات يتحرك خلالها المتحدثون إلى الأمام لمخاطبة الجمع. وعندما تبينا ما يجب عمله كان قد فات أوانه.

وهكذا فعندما أعدنا تكوين الحلقة التي تضم الناس، أنفقنا الدقائق الأولى في محاولة التوصل إلى طريقة للتواصل مع الجميع بشكل متزامن. نجحنا في العثور على عدة مكبرات ضخمة للصوت متنوعة، وعند نقطة ما ربطنا بين ثلاثة منها برباط مؤقت وعلى عجل، موجهين الثلاثة في اتجاهات مختلفة. لكن ذلك لم يكن بالغ النفع. وفي النهاية تبين لنا ضرورة العودة إلى «ميكروفون الشعب» (\*) وهي حيلة أخرى ألفها كثيرون منا منذ أيام حركة العدالة العولمية.

ولا يعرف أحد، على وجه اليقين، المصدر الأصلي لفكرة «ميكروفون الشعب». كانت أداة بالفعل مألوفة لدى كثرة من ناشطي كاليفورنيا أيام الحركة ضد منظمة التجارة الدولية في سياتل في نوفمبر 1999. ومن المثير للدهشة، على نحو ما، أنه لم يجر اعتماده قبل ذلك بزمن طويل، إنه حل كامل لمشكلة تمثل للعيان كلما اجتمع حشد كبير من الناس، المرة تلو المرة، عبر آلاف السنين. ومن الجائز أنه جرى اللجوء إليه على نطاق واسع في مراحل سابقة من التاريخ البشري لكن لم تدوّن ملاحظات

<sup>(\*)</sup> طريقة للتواصل مع عدد كبير من الناس بأن تردد ثلة محيطة بالمتحدث كل ما يصدر عنه، حتى يسمع كلامه آخر شخص في الحشد، وهذه صورة معدلة من «المُبلِغ» كما عرفته مساجد المسلمين عبر العصور التي سبقت ظهور مكبرات الصوت. [المترجم].

بشأنه لأنه اعتبر أمرا بديهيا (\*\*). والمسألة بالغة البساطة. يتحدث أحدهم بصوت عال، ويتوقف عن الكلام بعد كل عشر كلهات أو عشرين كلمة. وعندما يتوقف، يعيد كلامه كل القريبين منه بهسافة تسمح لهم بسهاعه، وهكذا تمضي كلماته إلى ضعف المسافة التي كان يحكن أن تبلغها بصوته هو. وهذا ليس أمرا عمليا فقط، لكننا وجدنا أن له تأثيرا غريبا وديموقراطيا للغاية. فهو بالغ القدرة، أولا، على إضعاف الرغبة في اللغو. إذ يندر أن تجد من يدفعه الغباء للاسترسال في شقشقة اللسان وهو يعرف أن ألفا من الناس ينتظرون ليكرروا كل كلمة. وثانيا، فبما أن كل واحد يتعين عليه أن يعيد القول، فهذا يجبر المشاركين على الإنصات بكل اهتمام لكل من حولهم.

ولكننا في تلك اللحظة لم نكن نفكر في الأبعاد الفلسفية بقدر ما كنا منشغلين بالاعتبارات العملية المباشرة. كنا ألفي إنسان في حديقة عامة، يحيط بنا ما لا يقل عن ألف شرطي. وأخبرنا الكشافون بأن الخيول والعجلات الكهربية وسيارات الشرطة وأجهزة مكافحة الشغب تجمعت كلها، وفي حال تأهب، في المنطقة المحيطة. وكان لابسو القمصان البيضاء - أي القادة - يسألون كل من يتوسمون فيه ملامح الزعامة بيننا عن الخطط التي لدينا. وكان من المفيد تماما، في تلك اللحظة، أنه حتى لو كان لدى أي واحد الميل إلى أن يقوم بدور ضابط اتصال فلم يكن سيتيسر له أن يبلغهم بشيء.

استمر الاجتماع حتى وقت متأخر للغاية. تقصّدْنا تجنب الإعلان عن أي خطة محددة لما يجب عمله بعد الجمعية - لأسباب منها أننا لم نرد أن نتخذ قرارات نيابة عن آخرين، ومنها الرغبة في أن نضمن أن تكون أولى مهام عمل الجمعية العمومية، وحتى لا تتورط في مجادلات نظرية مجردة، التوصل إلى قرار يتصل بمسألة عملية للغاية هي ما يتعين عمله بعد ذلك. وساعد هذا على نحو جيد في تقرير طابع العمل. وطرح عدد من السيناريوهات، وجرى النظر فيها، واستُبعد معظمها. وظلت الشرطة تسرّب إلينا ما يفيد بأنهم يُحضّرون لطردنا، فقالوا، في البداية إنهم سيخلون الحديقة في العاشرة صباحا، ثم في العاشرة والنصف، ثم في الحادية عشرة. وتعمد الناس تجاهلهم، أو إبلاغهم أننا كنا لانزال مجتمعين. ولم يحض

<sup>(\*)</sup> أشار الرحالة البريطاني وليم إدوارد لين إلى الدور الذي يؤديه المبلغ في المساجد، في كتابه «المصريون المحدثون: عاداتهم وسلوكياتهم» المنشور في العام 1836. [المترجم].

وقت طويل حتى تبين وجود مدرستين للتفكير: مجموعة أكبر أرادت الاستيلاء على الحديقة العامة لتتخذ منها قاعدة دامّة للعمليات، على نحو يشبه إلى حد بعيد ما جرى في ميدان التحرير في مصر وميدان الدستور في أثينا وميدان كاتالونيا في برشلونة، ومجموعة أصغر، لكنها ليست أقل إصرارا، ترى أننا بحاجة إلى أن نزحف مباشرة، إلى وول سـتريت، وأن نحتل الشارع المقابل لسوق الأوراق المالية، مباشرة، إذا تيسر ذلك. ودفع البعض بأنه، من الناحية الفنية، ليس محظورا بحكم القانون أن نقيم مخيمنا هناك. وكما أثبتت بلومبرغ فيل، فالقانون يسمح بالمبيت على الرصيف كشكل من أشكال التعبير السياسي، بشرط أن يترك المرء ممرا للمشاة. بل حاول البعض من ذوي الروح المغامرة أن يختبروا الأجواء، قبل ذلك بعدة أسابيع، ووضعوا أكياس النوم الخاصة بهم قبالة سوق الأوراق المالية. وجرى توقيفهم في الحال، ولكنهم أصروا على المثول أمام قاض، فحصلوا من ذلك القاضي على منطوق بأن تصرفهم قانوني وبأن توقيفهم ليس كذلك. وأصر البعض على أن سابقة كهذه تجعل الشرطة لا تتجاسر على توقيفنا بسبب الفعل ذاته، في المكان ذاته، مرة ثانية. وأشار البعض الآخر إلى أن تحمل سلطات المدينة ما يقارب المليون دولار كأجر إضافي لرجال الشرطة وحدهم خلال حدث من هذا النوع يجعل من غير المحتمل أن يبالوا بدفع عشرين أو ثلاثين ألفا أخرى، كتسوية لمخالفة التوقيف غير المبرر. وسوف يكون من المؤكد أنهم سيعتقلوننا.

وعند العمل على أساس التوافق، فالجماعة لا تقترع، بل تعمل على التوصل إلى تسـوية، والأفضل أن تعمل على خلق توليفة ابتكارية يمكن أن يقبل بها الجميع. وهذا ما جرى لنا. وكانت النقطة المحورية عندما طرح مايك، الفوضوي المحنك من بالتيمور، الاقتراح التالى:

قال: «يبدو أن لدينا موقفين».

ورد عليه الحشد: «يبدو أن لدينا موقفين».

«إما أن نبقى في الحديقة العامة، وإما أن نزحف على وول ستريت».

«إما أن نبقى في الحديقة العامة، وإما أن نزحف على وول ستريت».

«لا ندري إن كانوا سيسمحون لنا بالبقاء هنا لقضاء الليلة».

«لا ندري إن كانوا سيسمحون لنا بالبقاء هنا لقضاء الليلة».

# مشروع الديموقراطية

«ومن الواضح أن ما ترفضه الشرطة أكثر من أي شيء آخر هو الزحف على وول ستريت». «ومن الواضح أن ما ترفضه الشرطة أكثر من أي شيء آخر هو الزحف على وول ستريت». «وهكذا فأنا أقترح التالي».

«وهكذا فأنا أقترح التالي».

«سوف نشيع أننا سنحتل الميدان...».

«سوف نشيع أننا سنحتل الميدان...».

«وأننا إن حاولت الشرطة طردنا منه سنزحف من فورنا على وول ستريت».

«وأننا إن حاولت الشرطة طردنا منه سنزحف من فورنا على وول ستريت».

بعد قرابة نصف الساعة من المناقشة العاصفة والتوضيحات والمقترحات، دعونا للتوافق حول اقتراح يقوم على ما أشار به مايك، وقررت المجموعة أن نفعل ذلك بالضبط.

والفضل فيما جرى بعد ذلك - خلال زمن بلغ عدة أسابيع، انتشرت الحركة في ثما ثمائة مدينة مختلفة، مع تدفق للتأييد من جماعات معارضة راديكالية في ثما ثما في قصية مثل الصين - يعود، حقا، إلى الشباب الذين ثبتوا بكل إخلاص ورفضوا الانصراف، على الرغم من الأعمال القمعية (التي كان واضحا، في كثير من الحالات، أنها غير قانونية) من جانب الشرطة، بغرض التخويف، وجعل الحياة في الحديقة العامة بالغة القسوة حتى تنهار الروح المعنوية لقاطنيها فيتخلوا عن المشروع - وعلى سبيل المثال، فقد رفضوا السماح للناشطين بتغطية أجهزة الحاسوب الخاصة بهم أثناء نزول العواصف المطيرة - وتلا ذلك القيام بأعمال ترويع محسوبة تشمل استخدام العصي والغازات. لكن النشطاء الراسخين سبق لهم أن صمدوا، على نحو بطولي، تحت ظروف مشابهة، من مخيمات الدفاع عن الغابات في التسعينيات، وصولا إلى بلومبرغ فيل في زمن أقرب، وتجاهلهم العالم، بكل بساطة.

ولم أملك إلا أن أسأل نفسي السؤال الذي فكرت به صديقتي المصرية دينا، بعد إسقاط حكومة مبارك:

«لماذا لم يفعلوا ذلك هذه المرة؟ ما الشيء الصحيح الذي فعلناه، أخيرا؟».

# لماذا نجحنا؟

لم يكن أينا مستعدا لما جرى بعد ذلك. أدهشنا أن الشرطة لم تطرد المحتلين للحديقة من فورها. توقعنا أن يكون السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يطلقوا علينا مئات من شرطة الشغب، مدعمين بالخيالة والطائرات الحوامة، في تلك الليلة ذاتها. وكان هذا بالتحديد ما يتوافق مع أسلوب شرطة مدينة نيويورك، التي تقضي استراتيجيتها المعتادة بالتغلب على المحتجين بالقوة الخالصة للتفوق العددي. لكن في هذه الحالة، اتخذ أحدهم قرارا بالامتناع.

أحد أسباب ذلك كان غموض الموقف القانوني: ففي حين أن الحدائق العامة تغلق أبوابها بحلول منتصف الليل، كانت حديقة زكوتي العامة هجينا من الحديقتين العامة والخاصة، تمتلكها مؤسسة استثمارية، هي

«أدرك خبراء مكافحة التمرد في الولايات المتحدة، منذ وقت طويل، أن المنبع المؤكد للغليان الثوري في أي بلد من البلدان هو تزايد عدد السكان المتعطلين والمعوزين من خريجي الكليات: أي من الشبان ذوي الطاقات الفوارة، الذين لديهم فائض كبير من الوقت، ولديهم كل مبررات الغضب، والقدرة على مطالعة تاريخ الفكر الراديكاليُ»

المؤلف

ممتلكات مكتب بروكفيلد للعقارات Brookfield Office Properties. ومن الناحية الفنية، فإن «الممتلكات العامة المملوكة ملكية خاصة» من هذا النوع متاحة للجمهور لأربع وعشرين ساعة في اليوم. لكن خبرتنا تشير إلى أن مجرد وجود قانون كهذا سيكون قليل الأهمية إذا قررت السلطات أنه يلزم طردنا بأي حال، غير أنها سمحت بما يشبه ورقة التوت. لكن لماذا احتاجوا حتى إلى ورقة توت؟

في البداية كانت استراتيجية الشرطة، بدلا من ذلك، هي المضايقات الصغيرة المتواصلة، لتصبح الشروط مؤذية لدرجة تدفعنا إلى الرحيل. ومن «لا خيام» وصلنا إلى «لا غطاء»؛ قُطـع التيار الكهربي؛ صُودرت المولّدات؛ اعتُبرت كل أنواع مكبرات الصوت غير قانونية، لكن بُوشرت مشروعات إنشائية غامضة استُخدمت فيها الحفارات الثقيلة في كل مكان حولنا. وعلى الرغم من أنه لم يعتقل أحد بتهمة النوم في الحديقة، أخطر المحتجون بأنه مكن اعتقالهم لأي سبب آخر: في اليوم الأول، عندما تقدمت جماعة صغير باتجاه فرع قريب لمصرف بنك أوف أمريكا ليرددوا الهتافات خارج مبناه، اعتقل اثنان لأنهاما أحاطا عنقيهما مناديل على أساس قانون منسي حول التخفي يعود إلى القرن الثامن عشر، والذي جرى سنه في الأصل للسيطرة على قطاع الطريق الأيرلنديين في نيويورك أيام الكولونيالية. ولم يلتفت أحد إلى حقيقة أنه لا أحد من المعترضين توشـح بالمناديل بغرض التخفي، وأن التوقيف غير قانوني- أو، وفق الزاوية التي يُنظر بها إلى الموضوع، أن المسألة كلها غير قانونية. وفي اليوم التالي صعَّدت الشرطة من العداوات باعتقال اثنين من محتلى الحديقة العامة لكتابتهما بالطبشور شعارات على الرصيف. وعندما أشار بعض من تابعوا المشهد إلى أن الكتابة بالطبشور على الرصيف ليست محظورة في ي نيويورك، رد الضابط الذي اعتقلهما «أجل، أدرى».

وظلت الحديقة العامة موئلا للألوف طوال النهار، وبقي فيها المئات طوال الليل. وبدأت تتخلق هيئة اجتماعية، لديها مكتبة ومطبخ وعيادة طبية مجانية وفرق للبث الحي للفيديوهات على الإنترنت، ولجان فنية وترفيهية، وفرق للصرف الصحي، وما إلى ذلك. ولم يمض وقت طويل حتى كانت هناك اثنتان وثلاثون مجموعة عمل مختلفة، تتراوح بين جماعة العملة البديلة وجماعة اللغة الإسبانية. عقدت الجمعيات العمومية يوميا في الثالثة من بعد الظهر. والأكثر إثارة للدهشة

أن مخيمات أخرى بدأت تنشأ في مختلف أرجاء أمريكا. أنشأوا هم أيضا جمعيات عمومية، وحاولوا تطبيق إشارات اليد وغيرها من وسائل العمل وفق الديجوقراطية المباشرة القائمة على الإجماع. وخلال أسبوع أو اثنين وقع ما لا يقل عن مائة عملية احتلال مختلفة، وخلال شهر أشارت التقارير إلى ستمائة: عملية احتلوا بورتلاند، احتلوا توسكالوزا، احتلوا فينيكس، احتلوا سينسيناتي، احتلوا مونتريال \*\*.

ولم يكن المحتلون مصرين على اللاعنف فحسب، بل إن تكتيكاتهم لم تتجاوز، في البداية، وإضافة إلى الْمخيمات ذاتها، المسيرات- رغم أن نشاطهم بدأ عتد إلى العصيان المدني السلمي مع عملية التطويق الشهيرة لجسر بروكلين يوم الثاني من أكتوبر. وكان هنا أن أطلقت شرطة مدينة نيويورك العنان لشراستها التقليدية. لم يكن ذلك مدهشا: فبوسع المحتجين السلميين، في نيويورك كما في معظم المدن الأمريكية، حتى في خضم حركات قانونية وإن كانت غير مسموح بها، أن يتعرضوا لهجوم بالمعنى المادي: كل من يسمح لنفسه بالنزول عن الرصيف، مثلا، يتوقع ليس فقط أن يجرى توقيفه، بل أن يدفع به بعنف ليرتطم بأقرب مركبة واقفة، أو أن يضرب رأسه عدة مرات في الخرسانة. استخدمت العصى، بحرية، ضد مشاركين في المسيرة لم يبدوا أي مقاومة. وكل هذا سلوك مميز لشرطة مدينة نيويورك، ولم ير فيه أي منا، نحن قدامي النشطاء، ما عيزه على نحو خاص. أما ما كان غير مسبوق في هـذه الحالة فكان اهتمام بعض محطات وسائل الإعلام من التيار الرئيسي بالحدث، بداية من نطاق واسع من وسائل الإعلام الكبلية مثل مايكروسوفت وشركة الإذاعة الوطنية MSNBC، ولم يمض وقت طويل حتى بدأت حتى شبكات إخبارية تلاحظه وتحوله إلى قضية. ورجع ذلك إلى أسباب منها أن بعض شرائط الفيديو التى صورت عنف الشرطة والتي التقطتها كاميرات الهاتف النقال انتشرت عبر المشاركات على الإنترنت؛ ولم يمض وقت طويل حتى أصبح على كل لسان اسم تونى بولونيا، ضابط الشرطة الذي ضبطه الفيديو وهو يرش بالغاز عسفا شابتين محشورتين وراء متراس ثم عضي مبتعدا، من دون مبالاة. لكن انتشار فيديو من هذا النوع لم يكن في الماضي ليشق طريقه إلى أخبار المساء.

<sup>(\*)</sup> يصعب أن تستوثق من صحة رقم الستمائة، أظنه دقيقا، من الناحية الفنية، لكن عددا من «الاحتلالات» الأصغر تألفت من شخص أو اثنين. [المؤلف].

وبالنتيجة، تزايدت أعدادنا على نحو دراماتيكي. وفوق ذلك، تحقق التأييد النقابي (\*) وأصبحت المؤتمرات الجماهيرية أكبر وأكبر- وبدلا من ألفي شخص يقصدون زكوتي بارك لينضموا إلى مؤمّر جماهيري أو للتجمع بغرض تنظيم مسيرات في أثناء النهار، تصاعدت أعداد الجماهير لتبلغ عشرات الألوف. وبدأ الألوف في مختلف أنحاء أمريكا يفكرون في كيفية إرسال مساهماتهم، وفي إغراقنا بموجة يكاد يصعب تخيلها من فطائر البيتزا المجانية. واتسع التنوع الاجتماعي للمحتلين، أيضا: فالحشد الذي كان في الأيام القليلة الأولى يغلب عليه البيض، إلى حد كبير، سرعان ما صار متنوعا، حتى صرنا نرى خلال أسابيع المتقاعدين من الأمريكيين السود وقدامي النشطاء من الأصول اللاتينية يشاركون في المسيرات وفي تقديم الطعام، جنبا إلى جنب مع المراهقين مضفري الشعر. وانعقدت جمعية عمومية، بالأقمار الاصطناعية، دارت أعمالها بالكامل باللغة الإسبانية. وفوق ذلك، أظهر النيويوركيون العاديون الذين جاءنا الألوف منهم بغرض الزيارة، ولو من باب الفضول، أظهروا مساندة مدهشة: ووفقا لأحد استطلاعات الرأي، فأغلبية السكان لم تتفق مع المحتجين فحسب، بل إن 86 في المائة أيدوا حق المحتجين في الاحتفاظ بمخيماتهم. وفي جميع أنحاء البلاد، وربما في كل مدينة في أمريكا، فإن جماعات لم يكن أحد يتخيل أنها ستتآلف بدأت تقيم مخيماتها، وبدأ بينهم عاملون إداريون في منتصف العمر ينصتون في انتباه إلى راقصي الروك من البانك أو إلى راهبات وثنيات يحاضرن حول التفصيلات الدقيقة المتصلة بالإجماع وبالتيسير، أو يتناقشون حـول الفروق الفنية بين العصيان المدني والفعـل المباشر أو حول الطريقة الأفقية حقا لتنظيم الصرف الصحي.

وبتعبير آخر، فللمرة الأولى، وفقا لما سبجلته ذاكرة القسم الأكبر منا، ظهرت حركة قاعدية حقيقية تطالب بالعدالة الاجتماعية في أمريكا. وفوق ذلك، فحلم الانتشارية (\*\*) contaminationism حلم عدوى الديموقراطية، بدأ يتحقق، وعلى نحو صادم. لماذا؟ مر من الوقت، حسبما أتصور، ما يكفينا لكي نبدأ في طرح بعض الإجابات.

<sup>(\*)</sup> لم يرجع التأييد إلا في جزء صغير منه، إلى اهتمام وسائل الإعلام به - وقد طال الغزل مع التحالف الطالع الذي ضم الناشطين النقابيين الأكثر راديكالية، طوال الصيف، لكن قيادة الاتحاد النقابي قررت الامتناع عن المشاركة في أحداث 17 سبتمبر.

<sup>(\*\*)</sup> هذا لفظ يشير إلى نظرية الدومينو الديموقراطي democracy domino theory التي تقول إن تصاعد المد المد المدوراطي أو المترجم].

#### السؤال الأول:

لماذا اختلفت تغطية وسائل الإعلام الأمريكية لـ«احتلوا وول ستريت»، على هذا النحو، عن كل تغطية سابقة، تقريبا، لحركات الاحتجاج اليسارية منذ ستينيات القرن الماضي؟

دار كثير من النقاش حول السبب في أن تغطية وسائل الإعلام الوطنية عالجت «احتلوا وول ستريت» هذه المعالجة المختلفة عن كل معالجة خصت بها حركات الاحتجاج في الماضي- وربّاً أي حركة احتجاج منذ ستينيات القرن الماضي. وانصب جانب كبير من الاهتمام على وسائط التواصل الاجتماعي، وربما كان ذلك تعبيرا عن حاجة ملموسة إلى التعويض عن الاهتمام الزائد على الحد الذي لقيته الأعداد الصغيرة من «أحزاب الشاي» في السنوات القليلة الماضية. ولا شك في أن هذه كانت كلها عوامل فعلت فعلها، لكنني أعود فأقول إن التغطية الأولى التي بادرت بها وسائل الإعلام لـ«احتلوا وول ستريت» خُت عن لامبالاة غريبة تماثل تصويرهم لما أسموه «حركة معاداة العولمة» في العام 1999: حفنة من الصبية المرتبكين الذين ليس لديهم تصور واضح عما يحاربون من أجله. ونكاد نقول إن نيويورك تاير، التي تعتبر نفسها الصحيفة المعبرة عن الذاكرة التاريخية، لم تكتب شيئا على الإطلاق عن الاحتلال في الأيام الخمسة الأولى. وفي اليوم السادس، نشروا افتتاحية متنكرة في هيئة تقرير إخباري في قسم أخبار المدينة تحت عنوان «التصويب بللافانتي Ginia Bellafante تسخر من الحركة باعتبارها مجرد محاكاة تمثيلية للحركات التقدمية من دون غرض مكن تبينه.

وعلى رغم ذلك، فإن القرار الذي توصلت إليه وسائل الإعلام بمرور الوقت، بضرورة أخذ الحركة مأخذ الجد، كان قرارا محوريا. إذ ربا كان نشوء حركة «احتلوا وول ستريت» عثل أول نجاح للتكتيكات الغاندية Gandhian في أمريكا، منذ حركة الحقوق المدنية في خمسينيات القرن الماضي، وهذه التكتيكات نموذج يعتمد على درجة معينة من التعاطف من جانب وسائل الإعلام. ويُقصد باللاعنف الغاندي تخليق مقابلة أخلاقية واضحة: فهو يعري العنف المتأصل في النظام السياسي بأن يكشف عن أن «قوى النظام»، حتى في مواجهة عصبة من المثالين

السلمين لن تتردد في اللجوء إلى الوحشية الملموسة الخالصة للدفاع عن الوضع القائم. ومن الواضح أن هذه المقابلة لا يتيسر تجسيدها إلا إذا تناقل الناس أخبار ما يجري، وهذا هو السبب في أن التكتيكات الغاندية كادت أن تكون عديمة التأثير في الولايات المتحدة، في الماضي. ومنذ ستينيات القرن الماضي ظلت وسائل الإعلام المعبرة عن التيار الرئيسي في أمريكا ترفض أن تقص حكاية أي حركة احتجاجية على نحو يمكن أن يشير ضمنيا إلى أن الشرطة الأمريكية، وهي تتصرف وفقا للأوامر، تورطت في «عنف»- مهما فعلت (\*\*).

وأحد الأمثلة الواضحة على ذلك تمثل في التعامل مع من جلسوا فوق غصون الشجر ومن تحالفوا معهم لحماية الغابات المعمرة في تسعينيات القرن الماضي في باسيفيك نورث ويست Pacific Northwest. وقد حاول النشطاء شن حملة من اللاعنف الغاندي الكلاسيكي بالجلوس فوق غصون الشبجر وتحدي العاملين على تطوير المنطقة أن يسقطوهم بقطع الغصون، والقيام بـ«عملية تقفيل» - أي بربط أنفسهم بعضهم ببعض أو بالجرافات أو بغيرها من المعدات بالسلاسل وبطرائق تجعل من العسير للغاية إزاحتهم، مع الاحتفاظ بأيديهم وأرجلهم غير مقيدة. وعندما قتل أحد الجالسين على الشجر ورفضت الشرطة المحلية فتح تحقيق في واقعة القتل، مارس الناشطون التقفيل للحيلولة دون إزالة الأدلة. وفي المقابل أخذت الشرطة القطيلات القطنية ودعكوا عيونهم، في المَقل مباشرة، بالفلفل الحار المركز، الذي يشار إليه عادة باسم رذاذ الفلفل - بكميات قصد بها التسبب في القدر الأقصى من الألم البدني. وكان من الواضح أن تعذيب وقتل دعاة سلام لم يكن كافيا لإقناع أغلبية وسائل الإعلام الأمريكية بأن سلوك الشرطة كان بالضرورة غير لائق، وأعلنت المحاكم المحلية أن استخدام رذاذ الفلفل تكتيك مقبول. ومن دون تغطية أو إجراء قانوني، فالتناقضات التي تقصّدت التكتيكات الغاندية كشفها على الملأم تظهر إلى العيان، ببساطة. عُذب الناشطون أو قَتلوا ولم يتحقق الهدف الغاندي المتمثل في «إيقاظ ضمير الجمهور» على نحو ذي مغزى.

<sup>(\*)</sup> في الحقيقة، وكما بينت في موضع آخر، يكاد يستحيل عليهم أن يفعلوا ذلك، حيث يعرف الصحافيون الأمريكيون «العنف» بأنه «الاستخدام غير المرخص به للقوة». وقد أضيف إلى ذلك أن غاندي نجح لأسباب بينها أنه كان له صديق قديم من أيام الدراسة أصبح صحافيا بريطانيا بارزا.

<sup>(\*\*)</sup> هي منطقة في غرب أمريكا الشمالية يحدها المحيط الباسيفيكي غربا وجبال روكي شرقا. [المترجم].

وبالمعايير الغاندية، إذن، فشل الاحتجاج. وفي العام التالي خطط ناشطون آخرون حملة تقفيلات لمحاصرة اجتماعات منظمة التجارة الدولية في سياتل وحذرهم النشطاء القدامى المنتمون إلى حملات الدفاع عن الغابات، وتبين أنهم على حق، من أن الشرطة سوف تهاجم من يدخلون في التقفيلات وتعذبهم، بكل بساطة، فيما تكتفي وسائل الإعلام، الموافقة على ما يجري، مجرد المتابعة. وكان ذلك، حقا، هو ما حدث بالضبط. وأدى الكثير من ناشطي الدفاع عن الغابات، بالتالي، دورا رئيسيا في تخليق كتلة البلاك بلوك الشهيرة Black Block التي ردت، بعد أن بدأت الهجمات المتوقعة، بحملة محسوبة لتحطيم الواجهات الزجاجية للشركات وهو عمل استخدمته وسائل الإعلام حينذاك لتبرير هجمات الشرطة على الناشطين السلميين، باستخدام العصي والغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية وغاز المليني، وهو ما بدأ في اليوم السابق. لكن، وهو ما سارع المشاركون في بلاك بلوك إلى توضيحه: فقد كانوا سيبررون لهم أفعالهم على أي حال. وتحطيم بعض الواجهات الزجاجية لم يؤذ أحدا، لكنه نجح بالفعل في وضع الحدث على الخريطة.

كان هـذا هـو التاريخ الذي نواجهه حتى قبل ما جـرى في الفترة التالية على المعتجين السلميين أكثر منهجية 11سبتمبر عندما أصبحت هجمات الشرطة على المحتجين السلميين أكثر منهجية وأشد تركيزا، كما جرى في حالة احتلال المدرسة الجديدة New School وغيره من الأحـداث. ورغم ذلك، قررنا في الجمعيات التخطيطية السـابقة على «احتلوا وول ستريت» أن نتبنى مقاربة غاندية. وعلى نحو ما، صادفنا النجاح هذه المرة.

والحكاية الشائعة هي أن نشوء وسائط التواصل الاجتماعي هو الذي خلق التغيير: ففي حين توسع الناشطون في سياتل في استخدام صحافة النضال الشعبي وسعير: ففي حين توسع الناشطون في سياتل في استخدام صحافة النضال الشعبي guerilla reporting (\*) لبث تقاريرهم على الإنترنت، فلم يأت العام 2011 إلا وكان الحضور الكلي لكاميرات الهواتف النقالة وحسابات تويتر والفيسبوك ويوتيوب ضامنا النقل الفوري لصور كهذه إلى الملايين. وقد ظهرت صورة توني بولونيا وهو يسفع شابتين وراء متراس بسلاح كيماوي، بلامبالاة، في اللحظة ذاتها تقريبا على الشاشات في كل أنحاء البلاد (وحاز التحميل الأكثر شعبية بين تحميلات الهواتف النقالة، التي بوسعك العثور عليها على الإنترنت، أكثر من

<sup>(\*)</sup> شكل من أشكال «صحافة المواطنين» التي تشرك الناس في جمع الأخبار وتحريرها وبثها محتلف الوسائط. [المترجم].

مليون مشاهدة). يصعب علي أن أنكر أهمية وسائط التواصل الاجتماعي هنا، لكنها، رغم ذلك توضح السبب في أن وسائل الإعلام في التيار الرئيسي لم تؤد دورها المعتاد الذي ينحصر في طرح وجهة النظر الرسمية للشرطة.

وأحسب أن السياق العالمي بالغ الأهمية هنا. فمن الآثار الأخرى للإنترنت أن الولايات المتحدة، من الناحية الإعلامية، لم تعد الجزيرة التي كانتها من قبل. ومنذ البداية اختلفت التغطية الإعلامية الدولية للاحتجاجات اختلاف بالغاعن التغطية الأمريكية. ففي الصحافة العالمية لم تكن هناك محاولات لتجاهل المحتجين أو لتحقيرهم أو شيطنتهم. وفي العالم الناطق بالإنجليزية بدأت الغارديان في إنجلترا، على سبيل المثال، نشرت تقارير مفصلة عن خلفيات «المحتلين» وتطلعاتهم، ربما منذ اليوم الأول. وسارع صحفيو قناة الجزيرة الفضائية، وهي شبكة التلفزة الفضائية الإخبارية التي مقرها قطر والتي أدت دورا فاعلا في الربيع العربي، إلى بث شرائط الفيديو وغيرها من الشهادات على عنف الدولة، مما قدمه الناشطون القاعديون عبر وسائط التواصل الاجتماعي، بالظهور في موقع الحدث، ليلعبوا في نيويورك الدور ذاته الذي لعبوه في القاهرة ودمشق. وأسفر ذلك عن تقارير إخبارية نشرتها الصحف، ربما في كل مكان باستثناء أمريكا. ولم تساعد هذه التقارير فقط في الإلهام بموجة من الاحتلالات المماثلة التي أوغلت في الامتداد حتى باهيا Bahia (\*\*) وكوازولو ناتال (\*\*\*) Natal، بـل وبحـركات احتجاج تعبر عن التعاطف في أماكن غـير متوقعة مثل الصين، نظمتها جماعات شعبوية يسارية تعارض اعتناق الحزب الشيوعي الصيني سياسات متوافقة مع وول ستريت في بلادها، وهي الجماعات التي علمت بهذه الأحداث عتابعة الخدمات الإخبارية الدولية على الشبكة.

وفي اليوم نفسه الذي شهد حصار جسر بروكلين في الثاني من أكتوبر تلقت «احتلوا وول ستريت» رسالة موقعة من خمسين مثقفا وناشطا صينيا:

يثبت انفجار «ثورة وول ستريت» في قلب إمبراطورية التمويل العالمية أن 99 في المائـة من سكان العالم مازالوا مستغلين ومقموعـين - بغض النظر عن انتمائهـم لبلدان متقدمة أو نامية. ويـرى الناس في مختلف أنحاء العالم ثرواتهم

<sup>(\*)</sup> ولاية في شرق البرازيل. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> منطقة في جنوب أفريقيا تعرف باسم «المنطقة الحديقة». [المترجم].

تنهب، وحقوقهم تنتزع منهم. والاستقطاب الاقتصادي هو الآن تهديد لنا جميعا. الصراع بين سلطة الشعب والنخب موجود أيضا في جميع البلدان. الثورة الديموقراطية الشعبية تواجه الآن بالقمع، ليس فقط من جانب طبقتها الحاكمة، لكن أيضا من جانب النخبة الكونية التي تشكلت عبر العولمة. وقد قوبلت «ثورة وول ستريت» بقمع من الشرطة الأمريكية، لكنها تعاني أيضا تعتيما إعلاميا من جانب النخبة الصينية.

إن جمرات التمرد متناثرة بيننا، جميعا، تنتظر أن تشعلها أرق النسمات. العهد العظيم للديموقراطية الشعبية، المنوط بها تغيير التاريخ، حل بنا مجددا<sup>(2)</sup>.

والتفسير الوحيد لحماس كهذا هو أن المثقفين الصينيين المنشقين، شأنهم شأن أغلبية سكان العالم، نظروا إلى ما جرى في زكوتي بارك باعتباره جزءا من موجة مقاومة تجتاح الكوكب. ومن الواضح أن جهاز التمويل الدولي، ونظام السلطة المستند إليه بكامله يترنح منذ اقترابه من الانهيار في العام 2007. وقد بقي الكل يرقب رد الفعل الشعبي. فهل كانت الانتفاضات في تونس ومصر هي البداية؟ أم أن هذه كانت، بالتحديد، شؤونا محلية أو إقليمية؟ ثم بدأت الانتفاضات تنتشر. وعندما ضربت الموجة «قلب إمبراطورية التمويل العالمية» ذاته لم يعد في وسع أحد أن ينكر أن ما يجري هو حدث خطير (\*).

والآن، فإن هذا المزيج من وسائل الإعلام الاجتماعية ومن الحماس العالمي يوضح السبب في أن فقاعة وسائل الإعلام الأمريكية انفجرت في الحال، لكنه لا يكفي لتفسير انفجارها من الأساس: لماذا بدأت سي إن إن CNN، على سبيل المثال، تعالج الاحتلال بوصفه قصة إخبارية رئيسية?. فبالنهاية، تمتلك وسائل الإعلام الأمريكية تاريخا اشتهر بأنه يعتبر الظواهر التي تقع خارج أمريكا الشمالية والتي يعتبرها الآخرون مهمة، هي غير ذات أهمية للجماهير الأمريكية. وهذا ينطبق بشكل خاص على شخصيات اليسار. فكل بيت في فرنسا يعرف اسم موميا أبو جمال (\*\*\*)، لكنه يكاد يكون مجهولا

<sup>(\*)</sup> أذكر امرأة من تايوان، نحو العام 2000، كانت تستعيد رد فعلها على ما شاهدته من احتجاجات ضد منظمة التجارة العالمية في سياتل قبل عام. كنت أفترض دائما وجود أناس مهذبين في أمريكا يحاولون أن يحاربوا ما تفعله بلادهم ببقية العالم. كنت أعرف أنهم لا بد موجودون. لكن لم يتيسر لي، قط، أن أراهم بالفعل».

<sup>(\*\*)</sup> واسمه الحقيقي ويزلي كوك (1954 - ) هو سجين أمريكي صدر حكم مثير للجدل بإعدامه (ألغي لاحقا) بتهمة قتل ضابط. أبوجمال، الناشط السياسي والعضو السابق في حركة النمور الحقوقية (Black Panthars)، أصبح رمزا دوليا لمناهضة العنصرية وعقوبة الإعدام. [المحررة].

### مشروع الديموقراطية

في الولايات المتحدة. والأكثر إثارة للدهشة هو أنه حتى الأعمال السياسية لنعوم تشومسكي يجري عرضها في صحف ومجلات التيار الرئيسي في كل بلد في العالم، تقريبا، ماعدا أمريكا.

وقبل عشرين عاما، فهذا ما يفترض المرء أن وسائل الإعلام في الولايات المتحدة كانت سـتنتهي إليه – أن لا أحـد في أمريكا يهتم. وأظن أنـه عندما يُسرد تاريخ «احتلوا وول سـتريت» في المسـتقبل، فسـوف يثبت أن الاهتمام الذي حظي به من وسـائل الإعلام يعود، في كثير منه، إلى الاهتمام الذي يكاد يكون غير مسبوق، والـذي حظي به الشـعبويون اليمينيون المنتمون إلى حركة أحزاب الشـاي. فمن المحتمـل أن التغطية الهائلة التي نالتها حركة الشـاي من وسـائل الإعلام خلقت شعورا ما بضرورة أن يكون هناك حد أدنى مـن التعبير عن الاهتمام الذي يمني باتجاه التوازن. وتمثل عنصر آخر، في التغطية التي قدمتها وسائل الإعلام، في وجود مثل الجيوب من وسـائل الإعلام المنتمية على نحو صادق إلى يسـار الوسـط مثل MSNBC (\*\*) مسـتعدة لأن ترضع ثدي «احتلوا وول ستريت» ما داموا يرون أن الحركة يمكن أن تتطور إلى شيء يحمل ملامح حزب شـاي يسـاري، أي جماعة سياسـية تقبل التمويل، وتتقدم بمرشـحين، وتعمل على تحقيق أجندة سياسـية. وهذا يوضح، على الأقل، السـبب في أنه في اللحظة التي ظهر فيها، بكل جلاء، أن الحركة لن تتبع هذا الطريق، توقف الاهتمام الإعلامي بالسرعة التي بدأ بها.

لكن لا شيء من هذا يوضح السبب في أنه، حتى قبل أن تلتقط وسائل الإعلام التيار الرئيسي القصة، انتشرت الحركة بهذه السرعة داخل أمريكا- حتى في أماكن لا تصل إليها الجزيرة.

## السؤال الثاني:

#### لماذا انتشرت الحركة بهذه السرعة في جميع أنحاء أمريكا؟

عندما لم تكن ماريسا هولمز مشغولة بالمساعدة في الأمور اللوجستية وفي تنظيم التدريب على التيسير، قضت جانبا كبيرا من وقتها، خلال الأيام الأولى من الاحتلال في تصوير بالفيديو لحوارات مع زملائها في المخيم. وتكرر سماعها للحكاية نفسها:

<sup>(\*)</sup> هي قناة كيبل وفضائية تقدم الخدمات الإخبارية والتعليقات السياسية على الأحداث الراهنة. [المترجم].

«فعلت كل ما يفترض بي أن أفعله! اشتغلت بكل جدية، واستذكرت دروسي بكل جدية، والتحقت بالجامعة. والآن أنا عاطل، بلا أمل، ومدين على يتراوح بين 20,000 و50,000 دولار أمريكي». ينتمي بعض هؤلاء المشاركين في المخيم إلى عائلات راسخة في الطبقة الوسطى. وبدا أن عددا أكبر هم أبناء أوساط متواضعة نسبيا، شقوا طريقهم إلى الجامعة بالموهبة والتصميم، لكن حيواتهم الآن واقعة في شباك الصناعات التمويلية ذاتها التي طحنت الاقتصاد العالمي، وجدوا أنفسهم يدخلون إلى سوق عمل يكاد يكون خاليا من الوظائف. ولمست الحكايا من هذا النوع وترا بداخلي، حيث إنني قضيت جانبا كبيرا من ذلك الصيف أحاضر حول تاريخ الديون. وقد حاولت أن تبقى حياتي كمؤلف منفصلة عن حياتي كناشط، لكنني وجدت ذلك أمرا متزايد الصعوبة، حيث إنني في كل مرة ألقيت فيها كلمة يحضر لسماعها عدد معقول من الشبان، اقترب منى واحد أو اثنان منهم بعد الكلمة للســؤال عن احتمالات تخليق حركة تعالج قضية قروض الطلاب. وكان أحد الموضوعات المتصلة بالديون التي اشتغلت عليها أن قوة الديْن تكمن فيما يتسبب فيه من أحاسيس عنيفة ضد الدائنين، والأهم من ذلك، ضد المدينين أنفسهم؛ أحاسيس بالخجل، بالعار، والسخط الشديد عندما يقال للمرء بالتالي إنه الخاسر في لعبة لا يجبر أحد أحدا على لعبها. ولا شك في أن أي شخص غير راغب في قضاء بقية عمره غاسلا للصحون أو كاتبا في قسم المبيعات- بتعبير آخر في وظيفة من دون امتيازات، وهو يعلم أن حياته قد يدمرها مرض غير متوقع - وقر في ذهنه أنه لا خيار أمامه سوى طلب شهادة عالية في أمريكا، وهو ما يعنى عمليا أن يبدأ حياة المدين. وعندما يبدأ المرء حياة المدين فهذا يعنى أنه سيُعامل باعتبار أنه فشل بالفعل. بعض الحكايا التي سمعتها إبان جولتي كانت غير اعتيادية، وأتذكر على نحو خاص شابة جادة المظهر اقتربت منى بعد قراءتي بعض أعمالي في مكتبة راديكالية لتقول لي إنها، وإن كانت من أصول متواضعة، نجحت في أن تشق طريقها إلى الدكتوراه في أدب عصر النهضة في إحدى كليات آيفي ليغ Ivy League (\*\*). والنتيجة؟! كانت مدينة عبلغ 80 ألف دولار أمريكي، وليس لها في المستقبل

<sup>(\*)</sup> مجموعــة من ثمانٍ من المؤسسات التعليمية غير الحكومية الراقية في الشــمال الشرقـي من الولايات المتحدة: جامعــة بـراون وجامعــة كولومبيا وجامعة كورنيــل وكلية دارتموث وجامعــة هارفارد وجامعة برنســتون وجامعة بنسلفانيا وجامعة ييل. [المترجم].

المنظور سوى العمل بوظائف هامشية، من المرجح ألا تغطي تكلفة إيجار المسكن، فضلا عن الأقساط الشهرية لسداد القرض. وسألتني: «أفهمت، إذن، ما انتهى إليه أمري؟ أنا مرافقة (\*)! وهذه هي الطريقة الوحيدة، تقريبا، للحصول على ما يكفي من المال الذي قد يساعد على أي أمل في تجاوز ما أنا فيه. ولا تسئ فهمي، فلست نادمة على السنوات التي قضيتها في التعليم العالي، ولو للحظة واحدة، لكن عليك أن تقر بأن الأمر ينطوي على مفارقة ما».

قلت لها «أجل، فضلا عن تبديد مذهل للموارد البشرية».

ورجا بقيت الصورة في ذهني بسبب تاريخي الشخصي - فغالبا ما أفكر في أنني أمثل الجيل الأخير من الأمريكيين المنتمين إلى الطبقة العاملة ممن قاموا بمحاولة واقعية للانضمام إلى النخبة الأكاديمية بالعمل الجاد والتحصيل الذهني وحدهما (حتى في حالتي فقد تبين أن الأمر مؤقت). ومن الأسباب الأخرى أن حكاية المرأة أوضحت إلى أي مدى يكون الدين ليس مجرد صعوبة فقط، بل يكون مسبة أيضا. وفي النهاية، كلنا يعلم أي نوع من الناس ذلك الذي يتردد على المرافقات الباهظات الكلفة في مدينة نيويورك. وكانت هناك، بعد 2008مباشرة، لحظة بدا فيها أن ما ينفقه وول ستريت على الكوكايين وعلى الخدمات الجنسية يتعين أن يجري تقليصه على نحو ما، لكن بعد المساعدات المالية، التي تشبه الإنفاق على سيارات ومجوهرات باهظة الثمن، يبدو أن الإنفاق عاود الصعود السريع. وقد تدهورت أحوال تلك المرأة لدرجة أنها لم يعد من سبيل أمامها سوى العمل على إشباع الأوهام الجنسية للناس الذين أقرضوها المال، تحديدا، والذين حصلت مصارفهم على المساعدات المالية بدولارات الضرائب التي دفعتها أسرتها.

وفوق ذلك كانت حالتها مجرد مثال مأساوي على تطور يحدث في مختلف أنحاء البلاد. وبالنسبة إلى الطالبات المكبلات بالديون في المرحلة الجامعية (ولنتذكر أن الأغلبية المتصاعدة بين من يطلبون العلم في الجامعات في أمريكا اليوم هي للإناث)، وأصبح بيع الواحدة منهن لجسدها خيارا (أخيرا، يائسا) يتزايد اللجوء إليه بين من لا يجدن سبيلا غيره لإكمال الدراسة. ويقدر مدير موقع إلكتروني

<sup>(\*)</sup> Escort: هـي فتـاة تتلقى أجرا مقابل المرافقة في موعد، وغالبا ما يكون ذلك شـكلا من أشـكال التحايل على القوانين المجرمة للبغاء. [المحررة].

تخصص في التوفيق بين الكهول الماجنين (\*) sugar daddies والباحثات عن عون لسداد أقساط القروض الدراسية أو مصروفات الدراسة أن المسجلات لديه بلغ عددهن 280 ألفا من الطالبات الجامعيات. وبين هؤلاء عدد قليل للغاية من شاغلات وظائف التدريس الجامعي الطموحات. والأغلبية لا تطمح إلا إلى ما يزيد قليلا على وظيفة متواضعة في الخدمات الصحية أو التربوية أو الاجتماعية (ق). وكانت الحكايا من هذا النوع هي ما يشغلني عندما كتبت قطعة للغارديان حول السبب في انتشار حركة «احتلوا وول ستريت» بهذه السرعة. وكنت أتقصد أن تكون القطعة وصفية في جانب منها، وتنبؤية في جانب آخر:

نحسن نرقب بدايات تأكيد السذات من جانب جيل جديد مسن الأمريكين، جيل يتطلع إلى مستقبل ينهسي فيه تعليمه من دون أن تكون هناك وظائف، ولا مستقبل، وإن بقي الجيل مكبلا بديون هائلة ولا فكاك منها. والغالبية من هؤلاء، كما تبين لي، هم من أصول تنتمي إلى الطبقة العاملة أو غيرها من البيئات المتواضعة، وهم شباب فعلوا بالضبط ما طُلب منهم أن يفعلوه، فدرسوا، والتحقوا بالكليات، والآن هم لا يعاقبون على ذلك فحسب لكنهم يُهانون، يواجهون بحياة يعيشونها باعتبارهم فاشلين، عديمي الضمير. فهل من المدهش حقا أن يتطلعوا إلى قول كلمة لأباطرة التمويل الذين سرقوا مستقبلهم؟!

وكما هي الحال في أوروبا تماما، نحن نشهد تبعات فشل اجتماعي هائل. وأعضاء حركة الاحتلال هم ذلك النوع من البشر الممتلئين بالأفكار، الذين يحشد طاقاتهم أي مجتمع صحي ليحسن الحياة لمصلحة الجميع. وبدلا من ذلك هم يستخدمونها لتلمس طرق من شأنها إسقاط النظام كله(4).

وقد تنوعت الحركة متجاوزة الطلاب وحديثي التخرج، لكنني أظن أنه بالنسبة إلى كثرة من المنخرطين في الحركة يبقى الاهتمام بالديون وبالمستقبل المسروق دافعا رئيسيا لمشاركتهم فيها. ومن المفيد عقد مقارنة بين «احتلوا وول ستريت»، من هذه الناحية، و«حزب الشاي» الذي غالبا ما يُقارن بها. من الناحية الديموغرافية، حزب الشاي هو، في جوهره، حركة لمن هم في منتصف العمر والمستقرين. وفقا لاستطلاع للرأي في العام 2010، فإن 78 في المائة من المنتسبين

<sup>(\*)</sup> لفظ يشير إلى كل كهل ثري يشتري شابة ما يغدقه عليها من أموال وهدايا. [المترجم].

لها تجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر، وقرابة نصف هؤلاء تزيد أعمارهم على خمسة وخمسين (5). وهذا من أسباب التضاد التام في الرأي بين «حزب الشاي» و «احتلوا وول ستريت» فيما يتصل بالديون. صحيح أن كليهما اعترض مبدئيا على المساعدات المالية الحكومية لإنقاذ البنوك الكبرى، لكن في حالة حزب الشاي بقي الأمر، إلى حد بعيد، في نطاق البلاغة. والأصول الحقيقية لحزب الشاي تعود إلى انتشار شريط فيديو لأحد الصحافيين من قناة سي إن بي سي CNBC (\*) يدعى ربك سانتيللي وهو يتحدث من قاعة المعاملات في سوق الأوراق المالية التجارية في شيكاغو يوم 19 فبراير 2009 ، مفندا الشائعات التي تروج لأن الحكومة قد تسارع إلى مساعدة المدينين من أصحاب العقارات السكنية: «هل نريد، حقا، تسارع إلى مساعدة المدينين عن سداد أقساط الرهن العقاري؟» هكذا تساءل، قبل دعم الفاشلين العاجزين عن سداد أقساط الرهن العقاري؟» هكذا تساءل، قبل أن يضيف «هذه أمريكا! كم عدد الراغبين منكم في أن يدفعوا أقساط الرهن العقاري إلى جار لديه حمام إضافي ويعجز عن سداد الفواتير؟» وبتعبير آخر، فإن العقاري إلى جار لديه حمام إضافي ويعجز عن سداد الفواتير؟» وبتعبير آخر، فإن حركة حزب الشاى نشأت كجماعة من الناس تخيلوا أنفسهم، على الأقل، دائنين.

وفي المقابل فإن حركة «احتلوا وول ستريت» كانت، وتبقى في جوهرها، حركة شبابية تتطلع إلى الأمام الذين شُلت حركتهم. أظهروا التزاما بالقواعد وتابعوا طبقة المتمولين وهي تظهر عجزا تاما عن الالتزام بالقواعد، وتدمر اقتصاد العالم بالمراهنات الخادعة، ثم يجري إنقاذها بتدخل حكومي عاجل وباهظ، ونتيجة لذلك، تتوافر على مزيد من القوة وتُعامل بتكريم يفوق ما سبق، في حين يتركون هم لحياة من المهانة التي يبدو أنها دائمة. وبالنتيجة، فقد أظهروا استعدادا لتبني مواقف أكثر راديكالية من كل ما شوهد على نطاق واسع في أمريكا منذ أجيال: لجوء معلن إلى السياسات الطبقية، إعادة هيكلة كاملة للنظام السياسي القائم، دعوة (بالنسبة إلى كثيرين، على الأقل) ليس فقط إلى إصلاح الرأسمالية بل إلى المباشرة في تفكيكها بالكامل.

أن تنشأ حركة ثورية عن موقف كهذا، فليس ذاك بأمر جديد. فمنذ قرون وإلى الآن مالت الائتلافات الثورية إلى أن تتشكل من نوع من التحالف بين أبناء الطبقات المهنية الذين يرفضون قيم الآباء، والموهوبين من أبناء الطبقات الشعبية الذي نجحوا في

<sup>(\*)</sup> قناة أُجِبار المستهلك والتجارة. [المترجم].

الفوز لأنفسهم بتعليم بورجوازي، ثم اكتشفوا أن التعليم البورجوازي لا يعني بالضرورة حصول المرء على عضوية البورجوازية. وبوسعك مشاهدة هذا النموذج يتكرر المرة تلو الأخرى، وفي بلد تلو الآخر: تشو إنلاي يقابل ماوتسي تونغ، أو تشي غيفارا يقابل فيديل كلاسترو. وقد أدرك خبراء مكافحة التمرد في الولايات المتحدة، منذ وقت طويل، أن المنبع المؤكد للغليان الثوري في أي بلد من البلدان هو تزايد عدد السكان المتعطلين والمعوزين من خريجي الكليات: أي من الشبان ذوي الطاقات الفوارة، الذين لديهم فائض كبير من الوقت، ولديهم كل مبررات الغضب، والقدرة على مطالعة تاريخ الفكر الراديكالي كله. وفي الولايات المتحدة بوسعك أن تضيف إلى هذه العناصر المتفجرة سيئات نظام القروض الدراسية، الذي يضمن أن هؤلاء الثوريين المتبرعمين لن يعجزوا عن التعرف على البنوك باعتبارها عدوهم الأول، أو في فهم دور الحكومة الفدرالية – التي ترعى برامج القروض الدراسية، والتي تضمن أن تبقى القروض فوق رؤوس الطلاب إلى الأبد، حتى في حالة الدراسية، والتي تضمن أن تبقى القروض فوق رؤوس الطلاب إلى الأبد، حتى في حالة الإفلاس – في الحفاظ على سيطرة نهائية من قبل النظام المصرفي على كل جوانب حياتهم المقبلة. وكما قال مالكولم هاريس في «إن بلاس وان» 1+1\*\*، وهو الذي يكتب كثيرا في السياسات المعنية بالفوارق بين الأجيال في الولايات المتحدة:

قثل القروض الدراسية اليوم نوعا فريدا من العقوبة. فالأمر لا يقف عند أنها عقوبة لا نجاة منها حتى بإشهار الإفلاس، بل إن هذه القروض الدراسية لا تسقط بالتقادم، وبوسع المحسّلين أن يضعوا أيديهم على الأجور، وعلى مدفوعات التأمين الاجتماعي، بل على معونة البطالة. وعندما يعجز مقترض عن السداد ويتعين على وكالة التحصيل أن تأخذ من الحكومة الفدرالية، فهذه الوكالة تحصل على نسبة من كل ما تتمكن من استعادته منهم (على الرغم من أنهم تلقوا تعويضا، بالفعل، عن خسائرهم) وهو ما يعطي الوكالات حافزا ماليا لمطاردة الطلاب السابقين حتى القر (6).

ولا غرو أن الشباب كانوا الضحايا الأكثر مأساوية للكساد الكبير عندما ضرب ضربته، التي مازلنا نعانيها، في 2008. وفي الحقيقة، كانت الآفاق، وفق المعايير التاريخية، مظلمة أمام هذا الجيل، حتى قبل انهيار الاقتصاد. فذلك الجيل من الأمريكيين الذين ولدوا في أواخر السبعينيات من القرن الفائت هو أول جيل في

<sup>(\*)</sup> هي مجلة مطبوعة تعالج الشؤون السياسية والأدبية والثقافية. [المترجم].

تاريخ الولايات المتحدة يواجه احتمال مستوى أدنى من العيش من ذلك الذي خبره آباؤهم. وبحلول 2006 كان هذا الجيل في حال أسوأ من الحال التي عاش فيها آباؤهم عندما كانوا في سنهم، بكل المقاييس تقريبا: فقد حصلوا على أجور أقل ومنافع أقل، وكانت ديونهم أكبر، واحتمالات البطالة أو دخول السجن أكبر. وكان ينتظر أولئك الذين انضموا إلى قوة العمل بعد إنهاء الدراسة الثانوية احتمال أن يجدوا وظائف برواتب أدنى مما كان يحصل عليه آباؤهم، وظائف يكون احتمال أن تمنحهم ميزات اجتماعية وصحية أقل بكثير (في العام 1989حصل قرابة 63.4 في المائة من خريجي المدارس الثانوية على وظائف تؤمن رعاية طبية؛ واليوم، وبعد عشرين عاما، الرقم هو المجامعي لأنفسهم وظائف أفضل، أيام كانت هناك وظائف، لكن منذ بدأ ارتفاع كلفة التعليم العالي بمعدل يفوق ارتفاع كل كلفة سلعة أخرى في تاريخ الولايات المتحدة، فإن أقساما أوسع وأوسع من هذا الجيل يتخرجون مثقلين بديون مكبلة. وفي العام فإن أقساما أوسع وأوسع من هذا الجيل يتخرجون مثقلين بديون مكبلة. وفي العام على الثلثين؛ وفي الأساس الكل مدين، عدا النخبة الأكثر تميزا من الناحية المالية.

وكان الأثر المباشر الذي ترتب على هذا تدمير معظم ما كان ذا قيمة في تجربة التعليم الجامعي ذاتها، وهي التي كانت، في يوم من الأيام، السنوات الأربع الوحيدة المتميزة بحرية حقيقية في حياة الإنسان الأمريكي: وقتا ليس فقط للبحث عن الحقيقة، والجمال، والفهم، باعتبارها قيما في ذاتها، بل ليختبر المرء الإمكانات المتنوعة للحياة والوجود. والآن أخضع كل هذا، من دون رحمة، لمنطق السوق. وبعد أن كانت الجامعات تعتبر نفسها تجسيدات للمثل القديمة التي اعتبرت الغرض الحقيقي من الثروة هو أن تؤمن للمرء وسائل ووقتا للسعي وراء فهم العالم ومعرفته، أصبح المبرر الوحيد للمعرفة الآن هو تيسير السعي وراء الثروة. وأولئك الذي أصروا على اعتبار التعليم العالي شيئا يختلف عن كونه استثمارا محسوبا- أولئك الذين تجاسروا، كما فعلت صديقتي التي قابلتها في المكتبة، على أن يرغبوا في زيادة فهمنا لدقائق شعر عصر النهضة في إنجلترا، على الرغم من الغموض في سوق العمل – تعين عليهم أن يدفعوا ثمنا رهيبا لقاء ذلك.

وهكذا فالتفسير الأولي لانتشار الحركة هو تفسير مباشر على نحو كاف: عدد غفير من الشباب لديهم قدر لا بأس به من الوقت، ولديهم كل ما يدعو

إلى الغضب - وكان الأكثر إبداعا ومثالية ونشاطا بينهم هم الأكثر غضبا، على الإطلاق. لكن هذا يبقى أول عناصر الجوهر. فلكي تتحول إلى حركة كان يتعين عليها أن تجتذب قسما أكبر بكثير من السكان. ومرة أخرى، بدأ هذا يحدث بسرعة بالغة.

وهنا أيضا شهدنا شيئا استثنائيا، ففيما يتجاوز الطلاب، كانت القواعد التي تجاوبت أسرع من غيرها هي، في المقام الأول، من الطبقة العاملة. وقد لا يبدو هذا مثار دهشة بالغة، بالنظر إلى أن الطبقة، هي ذاتها، تركز على التفاوتات الاقتصادية؛ لكنه في الحقيقة مدهش. تاريخيا، كان أولئك الذين نجحوا في مخاطبة الشعبوية الطبقية في الولايات المتحدة يأتون في الأغلبية العظمى بينهم من اليمين، ويركزون على أساتذة الجامعة بأكثر من تركيزهم على سلطة الأثرياء. وفي الأسابيع التي سبقت احتلال وول ستريت مباشرة، امتلأت المدونات باستنكارات مشوبة بالاحتقار للنداءات الداعية إلى إعفاءات من الديون الدراسية، باعتبار ذلك خوارا من النخب المدللة (7). ولا شك أنه صحيح أن مأساة خريج الجامعة المدين يصعب، تاريخيا، أن تكون القضية التي تمس مباشرة قلوب جماعة مثل اتحاد عمال النقل في مدينة نيويورك. لكن من الواضح أن هذا هو ما جرى هذه المرة. ولم يكن قادة اتحاد عمال النقل بين أول من أيدوا الاحتلال وأكثرهم حماسا، مع مساندة كاسحة من قواعد الاتحاد، فحسب، بل انتهى بهم الأمر إلى مقاضاة شرطة نيويورك لاستيلائها على حافلاتهم لتنفيذ الاعتقال الجماعي لنشطاء «احتلوا وول ستريت» الذين حاصروا حماد جسر بروكلين (\*).

وهذا ينقلنا إلى السؤال الثالث:

#### السؤال الثالث

لماذا يمس احتجاج نظمه شباب متعلم، وإن كان مدينا، وترا حساسا على هذا النحو لدى الطبقة العاملة في أمريكا - وبطريقة يكاد يكون مؤكدا أنها لم تكن لتتحقق في 1967أو حتى في 1990؟

<sup>(\*)</sup> لا بد لي من الإشارة إلى وجود عوامل أخرى فعلت فعلها هنا. فاتحاد عمال النقل، تاريخيا، هو اتحاد الأمريكيين السود، والشعبوية المناهضة للمثقفين في الولايات المتحدة تكاد تكون ظاهرة بيضاء، حصريا، ولا ينخرط فيها الملونون أو التنظيمات الممثلة لهم. لكن كثرة من الاتحادات ذات العضوية التي يغلب عليها البيض ساندت حركة «احتلوا وول ستريت» أيضا.

ربها يرجع هذا في جانب منه إلى حقيقة مفادها أن الخطوط الفاصلة بين الطلبة والعمال أصبح من العسير تبينها، إلى حد ما. فمعظم الطلاب يتحولون إلى وظائف بأجر، ولي و في مرحلة ما من مسيرتهم الجامعية على الأقل. وأكثر من ذلك، ففي حين زاد عدد الأمريكيين الملتحقين بالتعليم العالي، على نحو كبير في السنوات العشرين الأخيرة، فإن عدد الخريجين يبقى على حاله تقريبا؛ ونتيجة ذلك أن صفوف العاملين الفقراء يتزايد معدل امتلائها الآن بالمتخلفين على التعليم العالي العاجزين عن استكماله حتى الحصول على الدرجات العليا، مع استمرارهم في دفع كلفة تلك السنوات التي حضروها، وعادة ما يستمر حلمهم بالعودة إلى مواصلة التعلم، يوما ما، أو بأولئك الذين مازالوا يواصلون المحاولة، قدر الطاقة، للتوفيق المعجز بين وظائف لنصف الوقت وتعليم لنصف الوقت (8).

عندما كتبت التقرير في «الغارديان» امتلاً قسم المناقشات بتعليقات استنكارية معتادة: هولاء زمرة من الأطفال المدللين الذي يعتاشون على ما يجود به غيرهم. وأظهر أحد المعلقين هوسا بحقيقة أن عديدا من المشاركات في الاحتجاج ممن خلدتهن صور في الصحافة كان لهن شعر وردي الحمرة. واعتُبر ذلك دليلا على أنهن يعشن في فقاعة التميز، منفصلين عن الأمريكيين «الحقيقيين». وأحد الأمور الواضحة في هذه التعليقات أنها جاءت من أشخاص لم يقضوا وقتا طويلا في نيويورك. فكما أصبحت الطرز المميزة للهيبيين hippies في ستينيات القرن الماضي – الشعر الطويل، وغلايين الحشيش، والتيشيرتات الممزقة – بحلول الثمانينيات نوعا من الزي الموحد لشاغلي الحشيش، والتيشيرتات الممزقة – بحلول الثمانينيات نوعا من الزي الموحد لشاغلي الوظائف المؤقتة من شباب الطبقة العاملة في كثير من المدن الأمريكية الصغيرة، فكذلك أصبح الكثير من الطرز التي تخص البانك المنتمين إلى الثمانينيات، كالشعر فكذلك أصبح الكثير من الطبقة ألى الطبقة العاملة المهزوزة، بوظائفها غير المستقرة، في حواضر أمريكا الكبرى. ولا يحتاج المرء العاملة أن ينظر حوله لمن يعدون له القهوة، ويسلمونه الطرود، أو ينقلون له المتاع.

وأحد أسباب ذوبان التنافر القديم في ستينيات القرن الماضي بين «الهيبيين وأصحاب القبعات الصلبة» hippies and hard hats (\*\*) ليصبح تحالفا قلقا يعود، بالتالي، إلى أسباب منها تجاوز الحواجز الثقافية، ومنها التحول في تركيب الطبقة العاملة ذاتها بعد

<sup>(\*)</sup> إشارة إلى صدامات بين عمال البناء المعتمرين خوذات صلبة وطلاب محتجين، بتحريض من قيادات نقابية، في مانهاتن، نهاية الستينيات. [المترجم].

أن تزايدت احتمالات تورط العناصر الشابة فيها في نظام للتعليم العالي يتزايد طابعه الاستغلالي وتتناقص قدرته على الأداء. وهذه هي الطبيعة المتحولة للرأسمالية ذاتها كثر العديث في السنوات الأخيرة عن التحول إلى الرأسمالية التمويلية، أو في بعض الصياغات أيضا «إضفاء الطابع التمويلي على الحياة اليومية». وفي الولايات المتحدة وفي كثير من بلدان أوروبا ترافق هذا مع تراجع التصنيع؛ فالاقتصاد الأمريكي لم يعد يتحرك بقوة الصادرات، وإنما بقوة استهلاك منتوجات يُصنع معظمها وراء البحار، ويدفع مقابلها بكل أشكال التلاعب التمويلي. ويقال هذا عادة باعتباره إشارة إلى تسيّد ما يدعى قطاع بكل أشكال التلاعب التمويلي، ويقال هذا عادة باعتباره إشارة إلى تسيّد ما يدعى قطاع الإجمالية من أرباح الشركات الأمريكية المتحققة من التمويل وحده ثلاثة أضعاف منذ ستينيات القرن الماضي:

| 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1 <b>9</b> 75 | 1970 | 1965 |
|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| %38  | %30  | %28  | %26  | %16  | %17  | %18           | %15  | %13  |

بـل إن هـذا التفصيل يهون مـن دلالات الأرقام على نحو كبير، عـلى اعتبار أنه لا يأخذ في حسـبانه سوى المؤسسات التمويلية اسـميا. ففي العشريات الأخيرة دخل كل المصنعين، تقريبا، مجال النشاط التمويلي، وهذا، في الوقت نفسه، مصدر كثرة أرباحهم. وسـبب انهيار صناعة السـيارات إبان الأزمة المالية في العام 2008، على سـبيل المثال، هـو أن شركات مثل فورد Ford وجـي إم GM كانت تحقق، حتى ذلك التاريخ، كامل ربحيتها تقريبا ليس من صناعة السيارات، لكن من تمويلها. بل إن جي إي GE حققت قرابة نصف أرباحها من قسـم التمويل لديها. وهكـذا ففي حين كان 38 في المائة من إجـمالي ربحية الشركات حتى 2005 يأتي مـن شركات تمويل، كان الرقم الحقيقي، على الأرجح، أقرب إلى أن يكون النصف إذا حسـبت الأربـاح المتصلة بالتمويل، في شركات يفترض أن نشاطها التجاري غير تمويلي. وفي الوقت نفسه، لم يأت من الصناعة إلا قرابة يفترض أن نشاطها التجاري غير تمويلي. وفي الوقت نفسه، لم يأت من الصناعة إلا قرابة في المائة (\*).

<sup>(\*)</sup> من الناحية الفنية، الرقم هو 12.5 في المائة، لكن هذا، مرة أخرى، يدرج في حساباته الأقسام التمويلية في المؤسسات الصناعية، باعتبارها أرباحا «صناعية» وليست أرباحا تمويلية.

وعندما سك رئيس جي إم، تشارلز إروين ويلسون Charles Erwin Wilson العبارة الشهيرة «ما هو في مصلحة جي إم هو في مصلحة أمريكا»، في العام 1953، اعتبرت جهات كثيرة أن هذا هو أقصى تعبير عن الخيلاء الرأسهالي. وعندما نعيد النظر فيما جرى، يسهل علينا أن نرى ما كان يعنيه حقا. في ذلك الوقت، كانت صناعة السيارات تحقق أرباحا طائلة؛ وكانت حصة الأسد من الأموال التي تتدفق على شركات مثل جي إم وعلى تنفيذييها تسلم مباشرة إلى خزائن الحكومة في صورة ضرائب (وكان المعدل المنتظم لضرائب الشركات في عهد الرئيس أيزنهاور 52 في المائة، وبلغ أقصى معدل لضرائب الأشـخاص، والذي كان يطبق على سبيل المثال على القيادات التنفيذية في الشركات، 91 في المائة). وفي ذلك الوقت، كان القسم الأكبر من عوائد الحكومة يأتي من ضرائب الشركات. وشـجع ارتفاع ضرائب الشركات التنفيذيين على دفع أجور أعلى (لم لا يوزع المرء الأرباح على عماله، ويفوز على الأقل بالميزة التنافسية المتمثلة في رضا موظفيه وولائهم، إذا كانت الحكومة، إن لم يفعل ذلك، فستأخذها لنفسها؟)؛ واستخدمت الحكومة عائدات الضرائب لبناء الجسور والأنفاق والطرق السريعة. ولم تكن مشروعات التشييد هذه بدورها مفيدة لصناعة السيارات فحسب، بل خلقت مزيدا من الوظائف، وأعطت المتعاقدين مع الحكومة الفرصة لإثراء السياسيين الذين وزعوا الغنيمة برشاوى وإكراميات ضخمة. وربما كانت النتائج كارثية، إيكولوجيا، خصوصا على المدى الطويل، لكن في ذلك الوقت، بدت العلاقة بين نجاح الشركات والضرائب والأجور أشبه بآلة مضمونة الأداء تستخدم لتحقيق ازدهار وغو دامُن.

وبعد ذلك بنصف قرن، يبدو واضحا أننا نعيش في كون اقتصادي آخر، فالأرباح التي يتعين أن تتحقق من الصناعة تراجعت. والأجور والامتيازات تجمدت أو تدهورت؛ والبنية التحتية تتهاوى. لكن عندما أسقط الكونغرس في ثمانينيات القرن الماضي قوانين الربا (فاتحا الطريق إلى عالم أدت فيه المحاكم والشرطة في الولايات المتحدة دور من يطبق القانون لمصلحة قروض يمكن أن ترتفع فوائدها السنوية إلى المتحدة دور من يطبق القانون لمصلحة قروض يمكن أن ترتفع فوائدها السنوية إلى عالمائة، وهو نوع من الترتيبات التي لم يكن متاحا للمرء أن يتوصل إليه سوى مع الجريمة المنظمة) فقد سمحوا أيضا لأي شركة، تقريبا، بدخول مجال التمويل.

وقد يبدو لك أن كلمة «سمحوا» التي وردت في الجملة الأخيرة هي كلمة غريبة، لكن من المهم أن نفهم أن اللغة التي نستخدمها، عادة، لوصف هذه المرحلة هي لغة مخادعة على نحو عميق. وعلى سبيل المثال، فنحن نتكلم عادة عن التحولات في التشريع المحيط بالتمويل باعتباره نوعا من «التحرير»، نوعا من خروج الحكومة من الطريق لتترك للشركات أن تلعب في السوق كيف شاءت. ولا شيء أبعد عن الصدق من هذا. فبالسماح لأي شركة بأن تصبح جزءا من صناعة الخدمات التمويلية، كانت الحكومة تمنح الشركات حق تخليق النقود. ذلك لأن البنوك، والمقرضين الآخرين، لا يقرضون، عموما، المال الذي يكون بحوزتهم بالفعل. فهم يخلقون النقود بتقديم القـروض. (هـذه هي الظاهرة التي كان يشـير إليها هنري فـورد عندما صدر عنه تعليقه الشهير بأنه لو تبين الشعب الأمريكي، يوما ما، الكيفية التي تعمل بها البنوك على حقيقتها، «فسوف تكون هناك ثورة قبل صباح الغد». فالاحتياطي الفدرالي يخلق النقود ويقرضها للبنوك المرخص لها بإقراض عشرة دولارات مقابل كل دولار تحتفظ به كاحتياطى؛ وهكذا فهو بالنتيجة يسمح لها بتخليق النقود). صحيح أن أقسام التمويل في شركات السيارات كانت أنشطتها محددة بتخليق النقود التي ستعود إليها لشراء سياراتها هي، لكن هذه الصلاحية سمحت لها بالفوز بأرباح ضخمة من الفوائد والمصروفات والغرامات، ومع الوقت تضاءلت إلى جوار هذه الأرباح المتصلة بالتمويل تلك الأرباح المتحققة من السيارات ذاتها (\*\*). وفي الوقت نفسـه، فإن شركات من قبيل جي إم، وجي إي، والبقية، شأنها شأن أكبر البنوك، كانت في أحوال كثيرة لا تدفع أي ضرائب فدرالية على الإطلاق. وكانت أرباحها تذهب إلى الحكومة عندما كان السياسيون يتلقونها، مباشرة، في شكل رشي - بعد أن صارت الرشي تدعى «أنشطة لوبي الشركات» - لإقناعهم باستصدار مزيد من التشريعات، غالبا ما تضع الشركات صيغتها بنفسها، وبتسهيل مزيد من اعتصار المواطنين الواقعين في شباكهم الائتمانية. ولأن مصلحة ضريبة الدخل IRS لم تعد تتلقى أي قدر يعتد به من الدخل من ضرائب السركات، فقد انهمكت الحكومة بدورها، وعلى نحو متزايد، في اعتصار أموالها من المداخيل الشخصية للمواطنين، أو

<sup>(\*)</sup> ما لم يفضل المرء أن ينظر إلى هذه الرسوم، كما يفعل الكثيرون، باعتبارها نوعا من التضخم المستتر، وهو ما تسمح به أيضا السياسات الحكومية.

في حالة الحكومات المحلية التي هي الآن مكبلة بالتزامات نقدية، من حملة مماثلة على نحو لافت لمضاعفة الرسوم والجزاءات (9).

وإذا كانت العلاقة بين الحكومة والشركات في خمسينيات القرن العشرين قليلة الشبه بد «رأسهالية السوق الحرة» الأسطورية التي يفترض أن أمريكا تأسست عليها، ففي حالة الترتيبات الراهنة يصعب على المرء أن يفهم لماذا لا نزال نستخدم كلمة «رأسمالية» على الإطلاق.

وفي زمن مضى، عندما كنت طالبا جامعيا، تعلمت أن الرأسالية نظام تحقق فيه المؤسسات الخاصة أرباحها باستئجار الآخرين لإنتاج وبيع الأشياء؛ ومن ناحية أخرى فالنظم التي يعتصر اللاعبون الكبار فيها ثروات الآخرين مباشرة، بالتهديد بالقوة، كان يشار إليها باعتبارها «إقطاعا» (\*\*). وبهذا التعريف، فما ندعوه «وول ستريت» صار يبدو، على نحو متزايد، أشبه بمكتب تخليص، لا أكثر، لمبادلة وصرف العوائد الريعية الإقطاعية، أو، إن اخترنا التعبير الأكثر غلظة، فهو للتدليس والابتزاز، في حين أصبح الرأساليون الصناعيون الأصلاء من طراز الخمسينيات، وعلى نحو متزايد، غير موجودين إلا في أماكن مثل الهند أو البرازيل أو الصين الشيوعية. ولاتزال الولايات المتحدة، بالطبع، تملك قاعدة صناعية، خاصة في صناعة السلاح، وتكنولوجيا الدواء، ومعدات الزراعة. لكن باستثناء الإنتاج العسكري، فهذه تلعب دورا ثانويا في توليد أرباح الشركات.

ومع أزمة 2008 أوضحت الحكومة أنها ليست فقط مستعدة لأن تمنح المؤسسات التي هي «أكبر من أن تفشل» الحق في طبع النقود، ولكن مع اختصاصها نفسها بتخليق ما يكاد يكون مقادير لا نهائية من النقود لإسعاف هذه الشركات إن أوقعت نفسها في المتاعب بتقديم قروض فاسدة أو حمقاء. وسمح ذلك لمؤسسات مثل بنك أوف أميركا بتوزيع هذه الأموال التي ساقتها إليها المقادير على أولئك السياسيين ذاتهم الذين صوتوا لمصلحة إنقاذها، لتضمن

<sup>(\*)</sup> وبالمثل، المنظّر الاجتماعي ماكس فيبر كان يدفع بأن «الرأسالية السياسية اللاعقلانية» عند «المغامرين العسكرين، والملتزمين tax farmers والمضاربين، وتجار العملة وغيرهم» في العالم الروماني، على سبيل المثال، كانت طريقا مسدودة، تاريخيا، لأنها كانت في النهاية عالة على الدولة، ولا صلة لها بالاستثمار العقلاني المنتج في الرأسمالية الصناعية الحديثة. وبمنطق فيبر، فإن الرأسمالية العولمية المعاصرة التي يحكمها المضاربون، وتجار العملة، والمقاولون المتعاقدون مع الحكومات، ارتدت من زمن طويل إلى ذلك النوع من الطريق المسدودة اللاعقلانية.

بذلك الحق في أن تضع جماعات الضغط التابعة لها صيغ التشريع الذي كان يفترض أنه سوف «يعيد ضبطها». حدث هذا كله رغم أنهم كانوا قد أوشكوا على تدمير الاقتصاد العالمي. وليس واضحا تماما السبب في أن مؤسسات كهذه لا تعد، عند هذه النقطة، جزءا من الحكومة الفدرالية في كل شيء إلا في استئثارها لنفسها بأرباحها.

فشرائح هائلة من مداخيل الناس العاديين ينتهي بها الأمر إلى تغذية هذا النظام المفترس عبر الرسوم المسترة، وخاصة عبر الجزاءات. وأذكر أنني سمحت ذات مرة لموظف في ميسيز Macy's بأن يؤثر في بحديثه إلى حد الاقتناع بأن تكون لدي بطاقة تحميل Charge card لأشتري نظارة رايبان Ray-Ban. وأرسلت صكا بنكيا لدفع الكلفة قبل مغادرة البلاد في رحلة مطولة، لكن يبدو أنني وقعت في خطأ يقارب دولارين وخمسة وسبعين سنتا عند احتساب الضرائب؛ ثم عدت بعد شهور قليلة لأكتشف أن ما تراكم علي من رسوم متأخرة بلغ 500 دولار. ولسنا معتادين على حساب أرقام كهذه لأنها، وبأكثر من الديون، يُنظر إليها باعتبارها كلفة الخطيئة: أن تدفعها فقط لأنك ارتكبت خطأ ما (كان ذلك، في حالتي، خطأ في الجمع المتصل بمقدار حسابي وإهمالا في طلب إرسال الفواتير على عنواني بالخارج). وفي الحقيقة، فالنظام موجه الآن بالكامل نحو ضمان تورطنا في أخطاء كهذه، بما أن كامل نظام الأرباح التجارية يعتمد عليها.

كم من المدخول الذي يتحقق للأمريكي العادي في حياته ينتهي به الأمر إلى أن يجري تمريره إلى صناعة الخدمات التمويلية في شكل مدفوعات الفوائد والغرامات ورسوم الخدمة وكلفة تأمين ورسوم الباحث عن العقار، وما إلى ذلك، لا شك في أن مدافعا عن هذه الصناعة سيصر على أن بعضا من هذه المدفوعات لها مقابل من خدمات مشروعة - مثل رسوم البحث عن العقار - لكن في أحوال كثيرة تفرض رسوم البحث هذه حتى على المستأجرين الذين عثروا على مساكنهم بأنفسهم. وقد فرض قطاع العقارات القوانين جاعلا من المستحيل، عمليا، الحصول على مسكن من دون دفع رسوم كهذه. وعلى الأقل، فقد صار واضحا للعيان أن زيادة هائلة في هذه الرسوم قد حدثت في العشريّات الأخيرة، من دون أي زيادة أو تحسن ملموسين في الخدمات المتاحة.

كم يبلغ حجم تلك الحصة التي يجري توجيهها لتصب في صناعة الخدمات التمويلية من مدخول الأسرة الأمريكية المتوسطة؟ ببساطة، الأرقام غير متاحة. (وهذا بحد ذاته يشي بشيء ما، لأن الأرقام المتصلة بأي شيء آخر، تقريبا، متاحة). لكن بوسعنا أن نتوصل إلى شيء تقريبي. ذلك أن «معدل الالتزامات التمويلية» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي ينص على أن الأسرة الأمريكية دأبت على أن تخصص، في المتوسط، ما يقارب 18 بالمائة من مدخولها لخدمة القروض والالتزامات المماثلة طوال العشرية الأخيرة – وهذا رقم غير دقيق إلى حد بعيد (فهو يشمل المدفوعات الرئيسية والضرائب العقارية، لكنه يستبعد الجزاءات والرسوم) لكنه يرسم حدود القدر المحتمل.

وهذا يشير بالفعل إلى أن معظم الأمريكيين يقدمون ما يقارب دولارا من كمسة دولارات يكسبونها إلى وول ستريت مباشرة بشكل أو بآخر، هذا إذا فهمت «وول ستريت» بمعناها الشائع، باعتبارها الاسم الرمزي للقطاع التمويلي إحمالا. لكن «الأمريكيين العاديين» لا وجود لهم بالطبع، فالنهب الذي يقع من جانب الصناعة التمويلية يأتي على نحو متفاوت للغاية. ففي حين نجد، أولا وقبل كل شيء، أن كثرة من هذه الأموال تدخل ببساطة في جيوب التنفيذيين في شركات التمويل (كل تلك المكافآت للمصرفيين، وما عائلها) فبعضها تجري إعادة توزيعه في شكل عائدات. ولكن ليس لكل فرد. وقبل الانهيار كان هناك تصور مفاده أن لكل امرئ نصيبا من الصفقة؛ وأن الرأسمالية كانت في سبيلها إلى أن تصبح مشروعا شعبيا يتيسر فيه لجميع الأمريكيين، عبر استثماراتهم وحساباتهم موضع مبالغة، وبعد الانهيار، بعد أن تلقت 104 ك (\*\*) ضربة هائلة تبعها أن كبار المستثمرين سرعان ما أفاقوا من تأثير الضربة، لم يعد أحد يسمع كثيرا عن عذا الأمر الآن. ولا يمكن لأحد أن ينكر، حقا، أن نظام الربح لايزال على حاله التي عرفناه بها دوما: طريقة لإعادة توزيع المال لمصلحة أولئك الموجودين فوق قمة

<sup>(\*) 401</sup>ك الاسم الشائع في الولايات المتحدة لخطة المعاشات التقاعدية كما حددتها الفقرة 401ك من مدونة ضريبة الدخل. وظهر، ابتداء من العام 2010 أن المعاشات التقاعدية التي تؤمنها الخطة هي من مستويات لم تعد تناسب الظروف. [المترجم].

الدرج، بالفعل. فالأثرياء الأمريكيون، وإن لم يكونوا موظفين في القطاع التمويلي بأنفسهم، ينتهي بهم الأمر إلى الفوز الخالص. وإلى حد بعيد، فكل من عداهم لا مناص من أن يفقد حصة من مدخوله.

من جانب آخر، أولئك الموجودون عند قاع سلسلة الغذاء (\*\*) - وهذا ما يتبين صدقه مهما كانت الطريقة التي تتبعها لقياسه، وفقا للعرق أو الجندر أو العمر أو الوظيفة - ينتهي بهم الأمر في كل الحالات إلى أن يدفعوا أكثر من غيرهم بالقياس لمدخولاتهم. وفي 2004، على سبيل المثال، انتهى الأمر بهن تتراوح أعمارهم بين 18 و24، إلى أن يدفعوا 22 بالمائة من مدخولاتهم كأقساط للديون (وهذا يشمل جانبا من الدين، لكنه لا يشمل كلفة الخدمة ولا الرسوم ولا الجزاءات) - فدفع قرابة الخمس منهم أكثر من 40 بالمائة - وبالنسبة إلى من تراوحت أعمارهم بين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين، وهم الفصيل الأكثر تأثرا بالضرائب الدراسية، فقد بقيت الأمور أكثر سوءا: تعين أن ينفقوا، في المتوسط، ربع مدخولاتهم على الديون. وتنطبق هذه الأرقام على الأمريكيين الأصغر سنا على الإجمال، بغض النظر عن تعليمهم. وغالبا ليست لنا حاجة إلى الحديث عن مصير تلك الشريحة التي تقارب تعليمهم. وغالبا ليست لنا حاجة إلى الحديث عن مصير تلك الشريحة التي تقارب أي نوع من الائتمان التقليدي، والتي تعين عليها اللجوء إلى محال الرهونات أو أي نوع من الائتمان السيارة أو القروض الصغيرة القصيرة الأجل غير المؤمنة مكاتب الإقراض بضمان السيارة أو القروض الصغيرة القصيرة الأجل غير المؤمنة مكاتب الإقراض بضمان السيارة أو القروض الصغيرة القصيرة الأجل غير المؤمنة مكاتب الإقراض بضمان السيارة أو القروش الصغيرة القصيرة الأجل غير المؤمنة بهو طعو المائة سنويا.

وكل هذا ينطبق على ما سبق الانهيار!

وعقب أزمة 2008 مباشرة، وعلى الفور، بدأ يفعل ذلك كل من توافرت لديه وسيلة لخفض مديونيته، وبالتالي لتقليل مقدار ما ينتزع لمصلحة وول ستريت من دخله، من الأمريكيين – سواء بالمسارعة غير المتعقلة إلى سداد الائتمانات وما على بطاقة الاستدانة، أو بالابتعاد عن الرهون العقارية الغاطسة (\*\*\*) mortgages. وقد يساعد هذا على تصور مدى قوة التحول:

<sup>(\*)</sup> هي السلسلة التي تحدث عنها الجاحظ في القرن التاسع الميلادي وشاعت بفضل أبحاث تشارلز إلتون في العام 1927، وهي السلسلة التي ترسم العلاقة بين أدنى شكل لإنتاج القيمة الغذائية والمستهلك النهائي لها. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> الرهون التي يزيد مبلغها على القيمة السوقية للعقار. [المترجم].

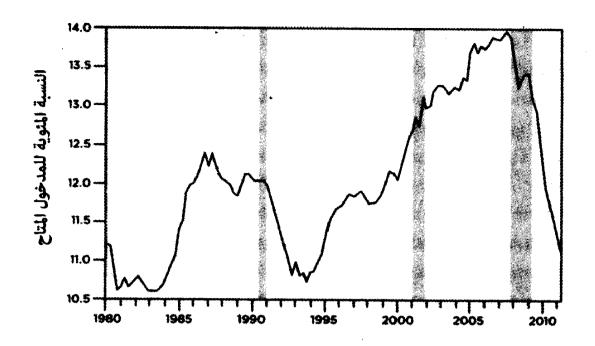

معدل خدمة الدين للأسرة (%)

لكن أنماطا بعينها من القروض كانت قد جرى التعاقد عليها، في الوقت ذاته، بطريقة تجعل ذلك مستحيلا. وعلى سبيل المثال، فمع بقاء إعادة التفاوض حول الرهن العقاري ممكنة، وإن لم تكن سهلة (\*)، فإن ذلك غير متيسر بالنسبة إلى القروض الدراسية؛ وفي الحقيقة، فإنك إن فاتك سداد عدد ضئيل من الأقساط، فمن المرجح أن توقع عليك عقوبات بألوف الدولارات التي تضاف إلى أصل الدين. ونتيجة لذلك، لاتزال الديون الدراسية تتضخم بمعدل مدوّخ، بعد أن تجاوز مقدارها، منذ فترة طويلة، مجمل ديون بطاقات الائتمان وغيرها من أشكال الاستدانة أيضا:

إجمالي رصيد الدِّيْن ومكوناته

| غير ذلك | قرض دراسي | بطاقة ائتمان | قرض سيارة  | دين على صافي<br>القيمة المتغير | الرهن العقاري |
|---------|-----------|--------------|------------|--------------------------------|---------------|
| %3      | %8        | %6           | <b>%</b> 6 | %5                             | %72           |

إجمالي الربع الثالث من 2011: 11,656 تريليون دولار

<sup>(\*)</sup> على الرغم من تدني النسبة المئوية للرهون العقارية التي أعيد التفاوض بشانها، مع ما قيل عن وجود برامج حكومية وضعت لتسهيل ذلك الأمر.

وبعيدا عن الطلاب، فالجماعة الأخرى الواقعة في فخ الديون هي جماعة العمال الفقراء – وبخاصة النساء العاملات والعمال الملونين – الذين لم تزل شرائح ضخمة من مدخولاتهم تحصدها صناعة الخدمات التمويلية مباشرة. وغالبا ما يُدْعوْن «المقترضين المعسرين» subprimers، على اعتبار أنهم غالبا من تعاقدوا (أو استدرجوا للتعاقد) على رهونات عقارية بسعر فائدة أعلى (\*). وإذ سقطوا ضحايا القروض العقارية المرتفعة بمعدلاتها المتفجرة القابلة للتعديل، فهم يواجهون الآن مضايقات المحصلين، واحتمالات مصادرة سياراتهم، وأسوأ من كل شيء آخر، الاضطرار إلى العودة إلى القروض الصغيرة القصيرة الأجل لمواجهة النفقات المارئة، مثل تلك المتصلة بالرعاية الصحية، بما أنهم الأمريكيون الأقل قدرة على الحصول على امتيازات صحية ذات مغزى. وهذه القروض تعمل على أساس معدل فائدة سنوي يقارب 300 بالمائة سنويا.

والأمريكيون في أي من هاتين الفئتين المتداخلتين من الطبقة العاملة والخريجين العاملين في وظائف نصف الوقت المكبلين بالقروض الدراسية وللخعون بالفعل من مدخولاتهم إلى وول ستريت أكثر مما يدفعونه من ضرائب للحكومة.

وقبل ذلك، في سبتمبر، حتى قبل أن نبدأ حركة الاحتلال، أنشأ «كريس» – الناشط من حركة «الغذاء لا القنابل» الذي ساعدنا في إنشاء أول حلقة ديموقراطية في بولينغ غرين في أغسطس – صفحة على موقع تبلر tumblr دعاها «نحن الـ99 بالمائـة» حيث يتيسر لمؤيديـه وضع صور لهم وهم يعرضـون تقريرا موجزا عن حالتهم المعيشية. وعند كتابة هذه السطور بلغ عدد هذه الصفحات 125 وتنوع أصحابها تنوعا هائلا من حيث العرق والعمر والجندر وبكل مقياس آخر.

وقد دارت، قبل فترة قصيرة، مناقشة حول «أيديولوجية الـ 99 بالمائة» كما يتبين من هذه الشهادات. بدأ كل شيء مع إنجاز مايك كونزال Mike Konczal، الذي يساهم في مدونة روتريبومب Rotrybomb (\*\*\*) تحليلا إحصائيا لتحديد الكلمات البالغ عددها خمسا وعشرين الأكثر استخداما في نصوص html واكتشف

<sup>(\*)</sup> لأن تاريخهم الائتماني غير موات. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> مدونة تابعة لمعهد روزفلت المعني بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. [المترجم].

أن الكلمة الأكثر استخداما هي «وظيفة» تليها «ديْن» وإن كانت بقية الكلمات تشير كلها إلى ضرورات الحياة، مثل مسكن وطعام وصحة ورعاية وتعليم وأطفال (وبعد «وظيفة» و «ديْن»، من حيث الشيوع، تأتي الكلمات: عمل، كلية، دفع، طالب، قرض، قادر، مدرسة، تأمين). وكان هناك غياب ملحوظ لأي إشارة إلى السلع الاستهلاكية. وفي محاولة لفهم المغزى لجأ كونزال إلى كتابي عن الديْن:

يستشهد الأنثروبولوجي ديفيد غريبر بالمؤرخ موزيس فنلي، الذي عرف «البرنامــج الثوري العتيق الذي يعـود إلى الأزمنة الكلاسـيكية، الذي يدعو إلى إلغـاء الديون وإعادة توزيع الأراضي، باعتباره شـعارا فلاحيا، وليس من شـعارات الطبقة العاملة». ولنتأمل في هذه الحالات: الغالبية الساحقة من هـذه المنطوقات هــي مطالب قابلة للعمل عليها في شـكل (أولا) حلوا عنا ربقــة هذه الديون، و(ثانيا) أعطونا مجـرد حد أدنى للبقاء أحياء لكي نعيش عيش الكرام (أو، جعايــير ما قبل الصناعة، أعطونا أرضا). ووفقا لفنلي فهذه مطالب فلاحية، وليست مطالب طبقة عاملة (10).

واعتبر كونزال ذلك تضييقا عميقا للآفاق: فلم نعد نسمع مطالب بدمقرطة مكان العمل، أو كرامة العامل، أو حتى العدالة الاقتصادية. ففي ظل هذا الشكل من الرأسمالية الذي اكتسب طابع الإقطاع، ينزل المستذلون إلى حال فلاحي القرون الوسطى، فلا يطلبون أكثر مما يقيم أودهم. ولكن، كما سارع آخرون إلى التوضيح، فقد كانت هنا مفارقة ما، فالنتيجة بالنهاية ليست تضييق الآفاق، بل توسيعها. وقد دأب المدافعون عن الرأسمالية على الزعم أنها، وإن كانت كنظام اقتصادي تخلق، لا شك، تفاوتات واسعة، فإن تأثيرها الكلي هو التحرك الواسع باتجاه قدر أعظم من الأمن والازدهار للجميع، وحتى للأقل مكانة. وقد وصلنا إلى النقطة التي يعجز فيها النظام، حتى في أكثر البلدان ثراء، عن تحقيق حد أدنى من أمن الحياة، أو حتى الاحتياجات الحياتية الأساسية لأقسام متزايدة من السكان. وكان من الصعب التهرب من خلاصة مؤداها أن السبيل الوحيدة لإعادتنا إلى حوات تمتلك حدا أدنى من المستلزمات هي التوصل إلى نظام مختلف كلية (11).

وكما يبدو الأمر من جانبي أنا، فالمناقشة بكاملها تصلح لأن تكون دراسة حالة لحدود التحليل الإحصائي. لا يعنى ذلك أن تحليلا كهذا ليس كاشفا، بطريقته

الخاصة، لكن كل شيء يعتمد في المحل الأول على ما تقصّدْت رصده من البداية. وعندما قرأت الصفحة على تمبلر، لأول مرة، كان ما لفت نظري حقا هو تسيد الأصوات النسائية، والتركيز ليس فقط على اكتساب وسائل العيش الكريم، بل أيضا على الوسائل التي تتيح للمرء رعاية الآخرين. وقد اتضح الاعتبار الأخير في مظهرين مختلفين بالفعل. أولهما كان حقيقة أن أولئك الذين اختاروا أن يقصوا حكاياهم كانوا يعملون، أو يتطلعون إلى العمل في مسار وظيفي يتضمن تقديم الرعاية للآخرين: كالرعايـة الصحية، التعليم، العمل المجتمعي، تأمين الخدمات الاجتماعية، وما شابه ذلك. ويدور قدر كبير من الحدة المخيفة التي تميزت بها هذه التقارير حول تناقض غير معلن: أنه في أمريكا اليوم، فإن السعى وراء مهنة تسمح للمرء بالعناية بالآخرين يعنى عادة أن ينتهى به الأمر إلى ظروف صعبة، لدرجة تجعله غير قادر على العناية بأسرته. وهذا بالطبع هو المظهر الثاني. الفقر والدَيْن لهما معنى بالغ الاختلاف لدى أولئك الذين يبنون حياتهم بالارتكاز على العلاقات مع الآخرين: ومن المرجح، بقدر كبير، أن يعنى ذلك عجز المرء عن تقديم هدايا عيد الميلاد لابنته، أو مراقبة أعراض السكر وهي تظهر عليها من دون أن يكون في مقدوره الذهاب بها إلى الطبيب، أو مراقبة أمه وهي تقترب من الموت من دون أن يقدر على أن يأخذها إلى عطلة لأسبوع أو اثنين، ولو لمرة واحدة في حياتها.

في زمن مضى، كان الأمريكي ذو الوعي السياسي المنتمي إلى الطبقة العاملة هو تحديدا من يطلب الرزق من الذكور في مصنع للسيارات أو في معمل للصلب. والآن، فالأرجح أن يكون المقصود بذلك أما غير متزوجة تعمل مدرسة أو ممرضة. ومقارنة بالرجل، فاحتمال التحاق المرأة بالتعليم العالي هو الأكبر، والاحتمال الأكبر هو أن تحصل على درجة جامعية، والاحتمال الأكبر هو أن تصبح فقيرة، وهي العوامل الثلاثة المؤدية غالبا إلى وعي سياسي أكبر. ولاتزال المشاركة في النشاط النقابي متخلفة نوعا ما: 45 في المائة فقط من أعضاء الاتحادات النقابية هن من النساء، ولكن إن تواصلت التوجهات الراهنة، فسوف تؤول الأغلبية إلى النساء خلال ثماني سنوات. ويلاحظ خبير اقتصاد العمل جون شميت John Schmitt؛

#### مشروع الديموقراطية

في النشاط النقابي في قطاع الخدمات». ويضيف: «القول إن النقابات شيء عظيم للرجال البيض في الخمسينيات من العمر هو قول غير صحيح»(12).

وفي رأيي أن هذا التقارب بدأ يغير فهمنا للعمل. وأظن كونزال مخطئا هنا. ليس الأمر أن المنتمين إلى كتلة الـ 99 في المائة لا يفكرون في كرامة العمل. العكس هو الصحيح، تماما. هم يوسعون مفهومنا عن العمل ذي المغزى، بحيث يشمل كل ما نفعل من أمور ليست من أجل أنفسنا.

#### السؤال الرابع

لماذا رفضت الحركة أن تتقدم إلى النظام السياسي بمطالب أو تشتبك معه؟ ولماذا زاد هذا الرفض من قدرة الحركة على إثارة الاهتمام بدلا من الانتقاص منها؟

قد يتخيل المرء أن الناس، وهم على هذه الحال من اليأس، يتمنون نوعا من الحل الفوري والبراغماتي لأزماتهم. وهذا يجعل انجذابهم إلى حركة رفضت أن تتوجه مباشرة، على الإطلاق، إلى المؤسسات السياسية القائمة أمرا أكثر إدهاشا.

ولا شك في أن هذا جاء كمفاجأة كبيرة للعاملين في وسائل الإعلام التجارية، لدرجة أن معظمهم رفض الإقرار بما كان يقع تحت أبصارهم. وابتداء من المقالة الأولى البالغة السوء التي نشرتها جينيا بيللافانتي في «التايمز»، تواصل صخب بلا نهاية من جانب وسائل الإعلام على اختلافها، يتهم الحركة بالافتقار إلى الجدية، بسبب رفضها طرح مجموعة محددة من المطالب. وتكاد تتكرر على مسامعي المحاضرة ذاتها في كل مرة يجري أحد الصحافيين من التيار الرئيسي مقابلة معي حول حركة «احتلوا وول ستريت»:

كيف لك أن تبلغ أي مبلغ إذا كنت ترفض تخليق بنية قيادة أو طرح قائهة مطالب عملية? وماذا عن كل هذا الهذر الفوضوي - مثل الإجماع والأصابع الوضاءة؟ (\*) ألا تدركون أن هذه اللغة الراديكالية من شأنها تنفير الناس منكم؟ لن يتيسر لكم أبدا التواصل مع الأمريكيين العاديين من التيار الرئيسي مادمتم على هذه الحال!

<sup>(\*)</sup> إحالة إلى استخدام إشارات الأصابع في التصويت. [المترجم].

والتساؤل حول سبب رفض حركة «احتلوا وول ستريت» تخليق هيكل قيادي، والسؤال عن سبب امتناعنا عن طرح قائمة مطالب ملموسة هما، بالطبع، طريقتان للسؤال عن الشيء ذاته: لماذا لا نشتبك مع البنية السياسية القائمة حتى نصبح في النهاية جزءا منها؟

ولو كنت بصدد وضع ملف لأسوأ النصائح التي قُدّمت، على الإطلاق، فهذا ما كان يستحق مكان الصدارة فيه. ومنذ الانهيار المالي في 2008 بُذلت محاولات لا تنتهي لإطلاق حركة، على المستوى الوطني، ضد تجاوزات النخبة المالية في أمريكا باتباع المقاربة التي أوصى بها هؤلاء الصحافيون. وفشلت كل هذه المحاولات. وكان فشل معظمها مثيرا للشفقة (\*\*). ولم تبدأ عمليات الاحتلال بالازدهار السريع في مختلف أنحاء البلاد إلا عندما كانت تظهر حركة مصممة على رفض اتخاذ الطريق التقليدي، وعلى رفض النظام السياسي القائم كلية، باعتباره فاسدا بطبيعته، ومطالبة بإعادة ابتكار الديموقراطية الأمريكية بالكامل. ومن الواضح أن الحركة لم تنجح على رغم العنصر الفوضوي. بل لقد نجحت بسبب هذا العنصر.

وفيما يتعلق بالفوضويين من «صغار الشأن» مثلي أنا - أي ذلك النوع من الأشخاص المستعدين للعمل ضمن ائتلافات واسعة مادامت تعمل وفق مبادئ أفقية - فهذا ما كنا نحلم به دوما. وقد بقيت الحركة الفوضوية - عبر عدة عشريات - تنفق كثيرا من جهودنا الخلاقة بهدف تطوير أشكال من العمليات السياسية الفعالة القائمة على المساواة؛ أشكال من الديموقراطية المباشرة القادرة حقا على العمل داخل تجمعات تسيير ذاتي خارج أي دولة. وتأسس المشروع بكامله على الإيان بأن الحرية معدية. وكنا جميعا نعلم أنه من المستحيل عمليا إقناع الأمريكي العادي بإمكان تشييد مجتمع ديموقراطي حقا باستخدام البلاغة. لكن كان من الممكن أن نبين لهم بالبرهان. فتجربة مشاهدة جماعة تتكون من ألف أو ألفين من البشر، وهم يصدرون قرارات جماعية من دون بنية قيادية، ولا يحفزهم سوى المبدأ والتضامن، من شأنه أن يغير أكثر الافتراضات

<sup>(\*)</sup> أحد الأمثلة الشهيرة السيئة على ذلك كانت المطالبة، في وقت سابق، باحتلال زكوتي بارك بدعوة من جماعة تدعى تمرد إمباير ستيت Empire State Rebellion للمطالبة باستقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي، في 14 يونيو2011. ولم يستجب للنداء سوى أربعة أشخاص.

رسوخا لدى المرء، فيما يتصل بالطبيعة الحقيقية للسياسة، أو حتى بالحياة البشريـة. وفي أيام مضت، أيام «حركة العدالـة العولمية» كنا نظن أننا لو عرضنا عـددا كافيا من الناس حول العالم لهذه الأشكال الجديدة من الديموقراطية المباشرة، ولتقاليد الفعل المباشر، فإن ثقافة دعوقراطية عولمية جديدة سوف تظهر للوجود. ولكن، وكما ألمحنا فيما سلف، فنحن لم نتحرر بالفعل، قط، من الغيتو النضالى؛ ولم تعرف غالبية الأمريكيين قط أن الديموقراطية المباشرة مركزية بهذه الدرجة بالنسبة إلى هويتنا، إذ إن انتباههم تشتت بفعل الصور التي بثتها وسائل الإعلام لشباب ملثمين يحطمون الواجهات الزجاجية المصفحة، والإصرار الــذى لا ينتهى من جانب الصحافيين عــلى أن الأمر كله يتعلق مزايا ما يدعونه «التجارة الحرة» (\*\*) وعندما ظهرت الحركات المناهضة للحرب، بعد 2003، والتي حشدت مئات الألوف، ارتدت النضالية في أمريكا إلى السياسات الرأسية العتيقة الطراز التي تقوم على ائتلافات من أعلى إلى أسفل، وعلى قادة كاريزميين، وعلى المسيرات التي تتحرك رافعة لافتاتها. لكن كثرة منا، نحن الصامدين، بقيت على إيمانها. وفي النهاية، فقد كرسنا حيواتنا لمبدأ يقضى بأن ينتهى الأمر إلى أن يحدث شيء كهـذا. لكننا عجزنا أيضا، وعـلى نحو ما، عن ملاحظة أننا لم نعد نؤمن حقا بقدرتنا على الفوز.

ثـم حدث ذلك. ففي آخر مرة زرت فيها زكوتي بارك قبل الإخلاء وشاهدت جماعـة ممتـدة ومتنوعة من عـمال بناء في منتصـف العمر، لفنانين شـباب، يستخدمون كل إشاراتنا اليدوية في اجتماعاتهم الجماهيرية، اعترفت لي صديقتي القديمة بريا، وهي واحدة ممن جلسوا على غصون الشجر للاحتجاج والفوضوية الإيكولوجية، التي اسـتقرت في الحديقة لممارسـة التوثيق بالفيديو، قائلة: «كل بضع ساعات يتعين أن أقرص نفسي لأستوثق من أن هذا كله ليس حلما».

<sup>(\*) «</sup>حرية التجارة» مصطلح دعائي عائل مصطلحي «السبوق الحرة» و«المشروع الحر». وما عارضته الحركة، حقا، كان تخليق أول بيروقراطية إدارية فعالة على مستوى الكوكب - من صندوق النقد السدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية وما عائل هذه الهيئات مها أنشأته المعاهدات من قبيل الاتحاد الأوربي واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا. أو بشكل أكثر تحديدا، حقيقة أن هيئات كهذه كانت، بالفعل، غير خاضعة للمساءلة الديموقراطية وتمثيل تغطية للإمبريالية التمويلية والنهب الكوني. ويمكن العثور على معالجتي للحركة في Ethnography (Oakland Press, 2009).

هذا إذن هو التساؤل النهائي: ليس تساؤلا عن مجرد السبب في أن حركة مناهضة لوول ستريت قد تيسر لها أخيرا أن تنطلق - ولي أكون أمينا، فطوال السنوات القليلة الأولى بعد الانهيار في 2008 كان كثيرون في حيرة حول عجز أي حركة عن تحقيق هذا الانطلاق - ولكنه التساؤل عن السبب في أنها اتخذت الشكل الذي اتخذته. ومرة أخرى أقول إن هناك إجابات واضحة. فالشيء الوحيد الذي يوحد كل الأمريكيين غير المنتمين إلى الطبقة السياسية في أمريكا، من عين أو يسار، تقريبا هو النفور من السياسين. و«واشنطن» تحديدا، يُنظر إليها باعتبارها فقاعة غريبة من السلطة والنفوذ، وفاسدة بالأساس. ومنذ 2008، أصبحت حقيقة أن واشنطن موجودة لخدمة أغراض وول ستريت أمرا يصعب تجاهله. لكن هذا لا يوضح السبب في أن أناسا بهذه الكثرة انجذبوا إلى حركة رفضت المؤسسات السياسية القائمة، من أي نوع كانت، رفضا شاملا.

وأظن أن الإجابة تتصل مرة أخرى بالأجيال. فالعبارة التي تكررت على ألسنة من احتلوا زكوتي بارك، عندما تعلق الأمر بظروف حياتهم المالية والتربوية والوظيفية، كانت: «لقد التزمت القواعد. فعلت، بالضبط، ما أخبرني الآخرون بأنه ما يفترض أن أفعله. وانظر إلى أين انتهى بي ذلك!» وكان يمكن أن يقال الشيء ذاته تماما عن خبرة هؤلاء الشباب بالسياسة.

فبالنسبة إلى معظم الأمريكيين في مطالع العشرينيات من أعمارهم، جاءت تجربتهم الأولى مع المشاركة السياسية في انتخابات 2006 و2008، عندما أقبل الشباب على التصويت عايقارب ضعف أعداد مشاركاتهم المعتادة السابقة، وصوتت أغلبيتهم الساحقة لمصلحة الديوقراطيين. وقد أدار المرشح باراك أوباما حملة صُمّمت بعناية لاجتذاب الشباب التقدمي، وحققت نتائج باهرة. ويصعب تذكر أن أوباما لم يكن مرشح «التغيير» فقط، بل واستخدم لغة اعتمدت، إلى حد كبير، على لغة الحركات الاجتماعية الراديكالية («نعم نستطيع!» مأخوذة من حركة «عمال المزارع المتحدين» عبارة غالبا ما تنسب إلى غاندي) وأنه، كمنظم وحركة وعضو في «الحزب الجديد» المحديث المواتين وعضو في «الحزب الجديد» المعتوا النهم جاءوا من خلفية حركة من المرشحين الباقين في الذاكرة الذين يمكن أن يقال إنهم جاءوا من خلفية حركة من المرشحين الباقين في الذاكرة الذين يمكن أن يقال إنهم جاءوا من خلفية حركة

اجتماعية أكثر مما جاءوا من الغرف المعتادة المملوءة بالدخان. وفوق ذلك، فقد نظم حملته وسط الجماهير على نحو شديد الشبه بالحركة الاجتماعية؛ جرى تشجيع المتطوعين الشباب على عدم الاكتفاء بالتواصل الهاتفي مع الناخبين أو حتى الذهاب من بيت إلى بيت، بل أن ينشئوا تنظيمات قادرة على البقاء وعلى مواصلة العمل من أجل قضايا تقدمية - مساندة المضربين، إنشاء بنوك الطعام، تنظيم حملات بيئية محلية - حتى بعد الانتخابات بوقت طويل. وهذا كله، إضافة إلى أن أوباما كان أول رئيس أمريكي أسود، أعطى الشباب شعورا بأنهم يشاركون في حركة تحول حقيقي في السياسة الأمريكية.

ومعظم الشباب الذين عملوا في حملة أوباما أو ساندوها كانوا، لا شك، غير واثقين بالمدى الذي مكن أن مضى إليه التحول. لكن معظمهم كانوا جاهزين لتحولات عميقة حقا في البنية السياسية للدعوقراطية الأمريكية ذاتها. ولنتذكر أن هـذا كله كان يجرى في بلد كان يعيش تصلبا بالغا فيما يخص الخطاب السـياسي المقبول - ما يسمح لسياسي أو لأحد كبار رجال وسائل الإعلام بقوله، من دون أن يجرى استبعاده باعتباره أحد المنتمين إلى الهامش المختل - لدرجة أن وجهات نظر شرائح كبيرة للغاية من الجمهور الأمريكي لم يكن يجري التعبير عنها أبدا. ولتوضيح عمق الانفصام بين الرأي المقبول والمشاعر الحقيقية للناخبين الأمريكيين، يتعين أن نتذكر استطلاعين للرأي أجرتهما تقارير راسموسن (\*\*) Rasmussen Reports، أولهما في ديسمبر 2008، عقب انتخاب أوباما مباشرة، والثاني في أبريل 2011. وقد سئلت عينة واسعة من الأمريكيين عما هو النظام الاقتصادي الذي يفضلونه: الرأسـمالية أم الاشتراكية؟ في 2008 شعر 15 في المائة بأن الولاياتِ المتحدة يحسن ِ بها أن تتبنى نظاما اشتراكيا، وبعد ذلك بثلاث سنوات ارتفع العدد ليصبح واحدا من كل خمسة. والأكثر إثارة للدهشة كان التفصيل على أساس العمر: فكلما كان المجيب أصغر عمرا زاد احتمال اعتراضه على فكرة أن يقضى بقية حياته في ظل نظام رأسمالي. بقي التفضيل بين أغلبية الأمريكيين، المتراوحة أعمارهم بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين، للرأسمالية: 37 في المائة مقابل 33 في المائة يفضلون الاشتراكية. (وبقي 30 في المائة غير واثقين). ولكن لنفكر في مغزى ذلك.

<sup>(\*)</sup> وكالة استطلاع الرأي الأمريكية الشهيرة التي أسسها سكوت راسموسن في 2003. [المترجم].

إنه يعني أن قرابة ثلثي الشباب في أمريكا مستعدون لأن ينظروا، على الأقل، في فكرة إطاحة النظام الرأسالي بكامله! وفي بلد لم تر أغلبيته سياسيا واحدا، قط، أو نجاما تلفزيونيا، أو أحد محترفي الكلام مستعدا لرفض الرأسالية من حيث المبدأ، أو ليستخدم مصطلح «الاشتراكية» إلا في سياق التعالي والتحقير، فهذا حقا أمر استثنائي. أوافق على أنه لذلك السبب تحديدا فالشباب الذين يقولون إنهم يفضلون «الاستراكية» يصعب أن نعرف ما هو ذلك الذي يظنون أنهم يعتنقونه بالضبط. ويتعين على المرء أن يخمن: لا يقصدون نظاما اقتصاديا على غط النظام في كوريا الشالية. ماذا إذن؟ السويد؟ كندا؟ يستحيل أن نعرف، لكن هذا أيضا خارج الموضوع، على نحو ما. فقد تكون أغلبية الأمريكيين من غير الواثقين تماما ما المقصود بالاشتراكية، لكنهم يعرفون الكثير عن الرأسمالية. وإذا كانت «الاشتراكية» تعني أي شيء بالنسبة إليهم، فهي تعني «الشيء الآخر» أو بالأحرى «شيئا ما، وغالبا أي شيء، حقا، مادام غير هذا!» ولي ندرك إلى أي حد مضت الأمور بعيدا، فقد طلب استطلاع آخر للرأي من الأمريكيين أن يختاروا بين الرأسمالية والشيوعية وقرر واحد من كل عشرة أمريكيين، بالفعل، أنه قد يفضل نظاما سوفييتي الطراز على النظام الاقتصادي القائم اليوم.

لقد فضل الشباب أوباما في 2008 على جون ماكين بنسبة 68 في المائة مقابل 30 في المائة - وهذا مرة أخرى هو فارق الثلثين.

ويبدو منطقيا، على أقل القليل، أن نفترض أن أغلبية الأمريكيين الشباب الذين صوتوا لمصلحة أوباما توقعوا أكثر بقليل مما حصلوا عليه. شعروا بأنهم كانوا يصوتون لشخص معني بالتحول. وتوقع الكثيرون، بوضوح، نوعا من التحول الجذري في النظام، حتى إن لم يكونوا واثقين ما هو. فما الذي يمكن للمرء إذن أن يتوقع أن يكون عليه الشعور الذي يداخل ناخبا أمريكيا شابا من هذا النوع عندما يكتشف أنه، في الحقيقة، انتخب محافظا معتدلا؟

قد يبدو هذا كلاما مبالغا فيه، عقاييس الخطاب السياسي في التيار الرئيسي، لكني لا أفعل شيئا سوى أني استخدم كلمة «محافظ» بالمعنى الليبرالي للمصطلح. واليوم، في الولايات المتحدة على الأقل، أصبحت كلمة «محافظ» تستخدم للدلالة على «الراديكالي اليميني»، في حين كان معناها الحرفي القديم «الشخص الذي

يكون دافعه السياسي الرئيسي الحفاظ على المؤسسات القائمة، وحماية الوضع القائم». وهـذا، تحديدا، هو ما ظهر لنا أنه حقيقة أوباما. فقد اتجه معظم جهوده السياسية الكبرى صوب الحفاظ على هياكل مؤسسية مهددة: النظام المصرفي، صناعة السيارات، بل صناعة التأمين الصحى. وكانت حجة أوباما الرئيسية وهو يطالب بإصلاح الرعاية الصحية هي أن النظام الراهن، القائم على جهات تأمين ربحية خاصة، ليس قابلا للبقاء، اقتصاديا، على المدى الطويل، وأن الأمر يستدعى نوعا من التغيير. فما الحل الذي اقترصه؟ بدلا من الدفع باتجاه إعادة هيكلة راديكالية حقا - أو حتى ليبرالية - للنظام ليصبح أكثر عدالة واستدامة، أحيا بدلا من ذلك غوذجا جمهوريا اقترح في التسعينيات كبديل محافظ لخطة الصحة الشاملة التي تبناها كلينتون. وقد وقعت صياغة تفصيلات هذا النموذج في مراكز الدراسات اليمينية، مثل هيريتيج فاونديشن Heritage Foundation وبادر إلى تطبيقها حاكم جمهوري في ماساشوسيتس. وكان ذلك توجهها محافظا في جوهره: فهذه الصياغة لم تحل مشكلة الكيفية التي يتيسر بها إنشاء نظام رعاية صحية عادل وعقلاني؛ بل حلت المشكلة المتصلة بكيفية الحفاظ على النظام الربحى الجائر وغير المستدام القائم، في شكل قد يسمح له بالبقاء، ربا لجيل آخر.

وبالنظر إلى حال التأزم التي كان عليها الاقتصاد الأمريكي عندما تولى أوباما في 2008، فقد استدعى الأمر بذل جهود بطولية في تعنتها لمواجهة كارثة تاريخية، بالحفاظ على كل شيء، على حاله تماما بدرجة تزيد أو تقل. لكن أوباما بذل هذه الجهود البطولية، بالفعل، وكانت النتيجة، أن بقي الوضع القائم على حاله، بكل أبعاده. فلم يطرأ تعديل شامل على أي جزء من النظام. لم تقع تأميمات للبنوك، لم يجر تفكيك المؤسسات التي هي «أكبر من أن تفشل»، ولم تطرأ تحولات رئيسية على قوانين التمويل، لا تغيير في بنية صناعة السيارات أو أي صناعة أخرى، لا تغيير في قوانين العمل، أو قوانين المخدرات، أو قوانين الرصد، أو في السياسة النقدية، أو في سياسات التعليم، أو سياسات النقل، أو سياسة الطاقة، أو السياسة العسكرية، أو - وهذا هو الأهم على الإطلاق، على رغم وعود الحملة الانتخابية - دور المال في النظام السياسي. ومقابل ضخ دفعات هائلة من المال من جانب الخزانة العامة

لإنقاذها من الخراب، كان كل ما طلب من الصناعات، من صناعة التمويل، إلى التصنيع، إلى الرعاية الصحية، هو إدخال تعديلات ثانوية على ممارساتها.

ويُعرّف «مجتمع التقدميين» في الولايات المتحدة بأنه الناخبون والناشطون ذوو التوجه اليساري، ممن يعتقدون أن العمل من خلال الحزب الديموقراطي هو أفضل السبل لإنجاز تحول سياسي في أمريكا. وأجد أن أفضل السبل لتلمس توجهاتهم الفكريـة الراهنة هو أن تقرأ النقاشـات التي تجدها على المدونـة الليبرالية «دايلي كـوس» Daily Kos. ومع حلول العام الثالث من ولاية أوباما الأولى، بلغ مستوى الغضب - بل الكراهية - الموجه ضد الرئيس على هذه المدونة مبلغا استثنائيا (\*). وقد تكرر اتهامه بالتدليس، والكذب، وبأنه عضو سرى في الحزب الجمهوري، تقصّد تفويت كل فرصة للتحول التقدمي سنحت له، تحت دعوى «الحل الوسط بين الحزبين». وربما بدت كثافة الكراهية التي كشف عنها الكثير من هذه النقاشات مثيرة للدهشة، لكنها تبدو منطقية تماما لمن يأخذ باعتباره أن هؤلاء أناس ملتزمون التزاما عميقا بفكرة أنه يتعين أن يكون ممكنا وضع السياسات التقدمية موضع التطبيق، في الولايات المتحدة، بالوسائل الانتخابية. وربما بدا أن عجز أوباما عن أن يفعل ذلك لم يترك للمرء خيارا سوى التوصل إلى خلاصة مفادها أن أي مشروع من هذا القبيل مستحيل. وبالنهاية، فكيف كان من الممكن أن يحتشد النجوم السياسيون على نحو أكثر اكتمالا مما جرى في 2008؟ لقد شهد ذلك العام موجة انتخابية أسفرت عن سيطرة للدموقراطيين على مجلسي الكونغرس، وعن رئيس ديموقراطي انتُخب بناء على برنامج يقوم على «التغيير» ووصل إلى السلطة في لحظة تـأزم اقتصادي بلغ من العمق درجة جعلت اللجـوء لتدابير راديكالية، من نوع ما، أمرا لا يمكن تجنبه، وفي وقت فقدت فيه السياسات الاقتصادية الجمهورية كل صدقية، وبلغ الغضب الشعبي على النخب التمويلية في البلاد درجة من الشدة جعلت من الممكن أن يؤيد معظم الأمريكيين أي سياسة، على وجه التقريب، تكون موجهة ضدهم. وأشارت استطلاعات الرأي آنذاك إلى أن الأغلبية الساحقة من

<sup>(\*)</sup> بدأ هذا يتغير، بقدر محدود، عندما انتقلت الحملة الانتخابية إلى الحركة السريعة، بسبب الافتقار إلى قضايا تشريعية محددة والخوف من احتمال فوز الجمهوريين، ولكن أيضا بسبب إقلاع كثرة من التقدميين عن اتباع السياسات الانتخابية، تماما.

الأمريكيين يؤيدون تقديم المساعدات لإنقاذ من أثقلتهم الرهون العقارية، وليس لإنقاذ بنوك «أكبر من أن تفشل»، أيا كان الأثر السلبي لذلك على الاقتصاد. ولم يكن موقف أوباما هنا معاكسا فقط، بل أكثر محافظة من موقف جورج دبليو بوش: فقد وافقت إدارة بوش، وهي تتأهب للرحيل، تحت ضغط من النائب الديموقراطي بارني فرانك Barney Frank، على أن يتضمن برنامج الإغاثة للأصول المأزومة (TARP) فرانك تخفيضات في قيم الرهون، بشرط موافقة أوباما. لكنه اختار عدم الموافقة. ومن المهم تذكر ذلك لأن موروثا أسطوريا ظهر بعد ذلك، ليوحي بأن أوباما عرض نفسه للنقد على اشتراكيته الراديكالية لأنه مضى لأبعد مما يجب؛ وفي الحقيقة، فقد كان الحزب الجمهوري قوة مستنفدة ومهانة، ولم يتمكن من استعادة قواه إلا لأن إدارة أوباما رفضت تأمين بديل أيديولوجي وتبنت، بدلا من ذلك، معظم المواقف الاقتصادية للحزب الجمهوري.

وعلى الرغم من ذلك لم يحدث أي تحول جذري: زادت سيطرة وول ستريت، أكثر وأكثر، على العملية السياسية، وساءت سمعة «التقدميين» عند معظم الناخبين، حيث تماهوا في عقول الناخبين مع المواقف المحافظة والموالية للقوى التجارية، بطبيعتها، وبما أن الجمهوريين أثبتوا أنهم الحزب الوحيد المستعد لاتخاذ مواقف راديكالية، أيا كان نوعها، فقد انتقل الوسط السياسي إلى مسافة أبعد، باتجاه اليمين. ومن الواضح أنه إذا كان التحول التقدمي ظهر أنه غير متاح عبر الوسائل الانتخابية في 2008، فلن يكون ببساطة ممكنا على الإطلاق. وهذا بالضبط هو ما يبدو أن أعدادا كبيرة للغاية من الأمريكيين قد انتهوا إليه.

وتتحدث الأرقام عن نفسها. ففيما كانت مشاركة الشباب في انتخابات 2008 ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبلها بأربع سنوات، فبعد انتخاب أوباما بسنتين تراجعت مقدار 60 في المائة. ولا يتعلق الأمر بتحول في مواقف الناخبين الشباب من جانب لآخر - فقد واصل من شاركوا التصويت لمصلحة الديموقراطيين وبالمعدل السابق ذاته - بقدر ما يتعلق بأنهم يئسوا من العملية كلها (\*\*\*)

<sup>(\*)</sup> برنامج أقره الرئيس جورج بوش الابن في أكتوبر 2008، يقضي بشراء الحكومة أصولا وحصصا تتملكها مؤسسات تمويلية، لتقوية مركز المؤسسات المتعسرة. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> وإذا شئنا الإشارة إلى مثال نموذج، ففي إلينوي شارك في الانتخابات في 2010 نسبة 54 في المائة ممن تزيد أعمارهم على الثلاثين، و23 في المائة فقط ممن تقل أعمارهم عن الثلاثين.

فسمحوا بذلك لأعضاء حركة حزب الشاي من المواطنين في منتصف العمر بأن يسودوا الانتخابات، وسمحوا لإدارة أوباما، كرد فعل، بأن تنصاع بالانزياح مسافة أبعد، إلى اليمين.

وهكذا ففي شـؤون المجتمع المدني، كما هي الحال في شـؤون الاقتصاد، فإن جيلا من الشـباب توافر لديهم كل ما يدعوهم للاعتقـاد بأنهم فعلوا بالضبط ما كان يتعـين عليهم فعله وفقا للقواعد المعتمدة - ومـا حصلوا عليه كان أدنى من الصفر. ما سـلبهم إيـاه أوباما كان، على وجه التحديد، ذلك الشيء الذي اشـتُهر بأنه تعهد به: الأمل - الأمل في أي تحول ذي مغزى، عبر الوسـائل المؤسسـية، في بأنه تعهد به: وإذا كانوا يريدون أن يروا معالجة لمشكلاتهم الحقيقية، إذا كانوا يريدون أن يروا معالجة لمشكلاتهم الحقيقية، إذا كانوا يريدون أن يرو معالجة لمشكلاتهم الحقيقية، إذا كانوا يريدون عبر وسائل أخرى.

### السؤال الخامس

#### ولكن لماذا حركة ثورية صريحة؟

هنا نأتي إلى السـؤال الذي يمثل التحدي الأكبر، على الإطلاق. فمن الواضح أن أحد الأسباب الرئيسية في أن حركة «احتلوا وول ستريت» نجحت يعود تحديدا إلى راديكاليتها. وفي الحقيقة، فمن أكثر الأمور اللافتة فيها أنها لم تكن مجرد حركة راديكالية، بـل حركة ثورية. لقد فجرها فوضويون وثوريون اشـتراكيون - وفي أوائل الاجتماعات، عندما كانت موضوعاتها ومبادئها الأساسية لاتزال في طور التشكل، كان الاشتراكيون الثوريون، في الحقيقة هـم الفصيل الأكثر محافظة. وقد دأب الحلفاء من التيار الرئيسي على أن يمروا بهـذه الخلفية مـرور الكرام؛ أما المعلقون من اليمين فغالبا ما يدفعون بأنه «لو أن» الأمريكيين العاديين أدركوا من هم المدبرون الأصليون لحركة «احتلوا وول سـتريت» لانفضوا عنهم مشمئزين. وفي الحقيقة، فهناك من الأسباب كل ما يدعو للإيمان بأن الأمريكيين ليسوا فقط مستعدين لتبني الحلول الراديكالية، على طرفي المشهد السياسي، وبأكثر من استعداد وسائل الإعلام وصناع الرأي السياسي للإقرار بؤرية في حركة «احتلوا وول

ومن الواضح أن هذا يثير تساؤلات عميقة حول «من هم، في الحقيقة، صناع الرأي السياسي» وما المقصود بوسائل إعلام التيار الرئيسي. ففي الولايات المتحدة، ما يطرح بوصفه رأيا محترما هو إلى حد كبير ما ينتجه الصحافيون، خاصة العاملين في الصحافة المرئية، وكتاب الأعمدة في الجرائد، وكتاب المدونات من ذوي الشعبية، العاملين في منابر كبرى مثل «ذي أتلانتيك» The Atlantic أو «ذا دايلي بيست» The Daily Beast ممن يقدمون أنفسهم، عادة باعتبارهم سوسيولوجيين هواة، يعلقون على مواقف ومشاعر الجمهور الأمريكي. وغالبا ما تكون منطوقاتهم خاطئة على نحو غريب لدرجة تدعو المرء إلى أن يتساءل، بينه وبين نفسه، عن حقيقة ما يجري. وإليكم أحد الأمثلة التي بقيت في ذاكرتي: بعد أن انتقل الصراع الانتخابي بين جورج دبليو بوش وآل غور في العام 2000 إلى ساحات المحاكم، وقع إجماع فوري وكاسح بين أقطاب سلطة الرأي punditocracy على أن «الشعب الأمريكي» لا يريد لهذا الخلاف أن يتحول إلى عملية طويلة الأمد، بل يريد حسم الأمر، على هذا النحو أو ذاك، وبأسرع ما يمكن. لكن سرعان ما أظهرت استطلاعات الرأى أن الشعب الأمريكي يريد العكس تماما: فقد أظهرت أغلبيات كاسحة، وبكل ذكاء، رغبتها في أن تعرف على وجه الدقة من الذي فاز بالانتخابات، مهما طال الزمن اللازم للكشف عن الحقيقة. وفي الواقع، فإن هذا لم يؤثر في الخبراء، الذين اكتفوا بتغيير مسارهم ليعلنوا عن أن ما قالوه ربما لم تثبت صحته بعد، لكن من المؤكد أن ذلك سيثبت في القريب العاجل (خاصة إن واصل صناع الرأي من أمثالهم الضرب على هذا الوتر، من دون توقف).

هــؤلاء هم مروجو الحكمــة الموروثة ذاتهم الذين تعمــدوا القراءة الخاطئة لانتخابات 2008 و2010. ففــي 2008، وفي خضم أزمة اقتصادية، رأينا أولا انهيار قاعدة جمهورية ســقطت عنها غشاوة الوهم، وظهور موجة من الناخبين الشباب الذين يتوقعون تحولا راديكاليا من اليســار. وعندما لم يتحقق التحول المنشــود، واســتمرت الأزمة المالية، انهار الشباب والقوة التصويتية التقدمية، وظهرت، على

<sup>(\*)</sup> طبقة المعلقين والخبراء ذوي القدرة على التأثير في الرأي العام. [المترجم].

اليمين، حركة الناخبين الغاضبين في منتصف العمر المطالبين بتحول أكثر راديكالية. لكن مروجي الحكمة التقليدية ابتدعوا على نحو ما طريقة لتفسير هذه المطالبات المتتالية بتحول راديكالي، في مواجهة تأزم واضح، كدليل على أن الأمريكيين هم وسطيون متأرجحون. وبالحقيقة، فما يزداد وضوحا الآن هو أن دور وسائل الإعلام لم يعد توجيه أفكار الأمريكيين، بل أصبح دورها هو إقناع جمهور يتزايد غضبه واغترابه بأن جيرانهم لم يتوصلوا إلى الخلاصات ذاتها. والمنطق يشبه ذلك الذي يستخدم لحض الناخبين على صرف النظر عن أحزاب غير الحزبين الكبيرين: حتى إن عبر مرشح من حزب ثالث عن آراء يشاركه فيها معظم الأمريكيين، الذين يتلقون، على الدوام، تحذيرا من أن «يهدروا أصواتهم» بالتصويت للمرشح الذي يعبر بالفعل عن وجهات نظرهم، لأن أحدا آخر لن يصوت لمصلحة هذا المرشح "". وليصعب على المرء أن يتصور حالة أكثر وضوحا لنبوءة تحقق نفسها بنفسها. والنتيجة هي أيديولوجية التيار الرئيسي - وهي نوع من الوسطية المحافظة التي تفترض أنه لا يهم سوى الاعتدال والحفاظ على الوضع القائم، في كل الأحوال وهذه أيديولوجية لا يكاد يعتنقونها.

ويبدو من المنطقي أن نسأل: كيف وصلنا إلى ما نحن عليه؟ كيف أمكن ظهور مثل هذه الهوة السحيقة بين الطريقة التي يرى بها كثير من الأمريكيين العالم وبينهم العناصر الشابة من السكان، الذين توافر لدى معظمهم الاستعداد للنظر في إسقاط النظام الرأسمالي كلية - وبين الآراء التي يمكن التعبير عنها، على منابرها العامة؟ لماذا يبدو لنا أن القصص الإنسانية التي ظهرت على تمبلر «نحن الـ 99 في المائة» لا تجد طريقها للتلفزة أبدا، ولو حتى في (وخصوصا في) تلفزيون «الواقع»؟ كيف انتهينا، في بلد يزعم أنه ديموقراطي، إلى حال بدت فيها الطبقات السياسية - وهو ما أكده المشاركون في الاحتلال - غير مستعدة لمجرد الكلام عن ذلك النوع من القضايا والمواقف التي يعتنقها الأمريكيون العاديون؟

<sup>(\*)</sup> تكررت هذه الحيلة على مسمع مني مرات عديدة مع رالف نادر: فخلال الحملات لا يكاد يكون هناك نقاش حول مواقفه أو حتى توصيف لها، وإنها مجرد تحذيرات من أن التصويت لنادر هو تصويت للمرشح الجمهوري. وبعد ذلك، تعامل مواقفه كأنها تمثل آراء 2.7 في المائة من الجمهور الأمريكي (وهي النسبة التي حازها من أصوات الناس في العام 2000).

وللجواب عن السؤال فلا بد لنا من منظور تاريخي أوسع.

فلنعد خطوة إلى الوراء لنعيد معالجة التحول إلى الرأسمالية التمويلية، التي سلفت مناقشتها. تقول الرواية التقليدية إننا انتقلنا من اقتصاد يقوم على قاعدة صناعية إلى اقتصاد يتمثل مركز الثقل فيه في تأمين الخدمات التمويلية. وكما لاحظت من قبل، فهذه، في أغلبيتها، يصعب اعتبارها «خدمات». وقد كشف الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفدرالي (في عهدي كارتر وريغان) بول فولكر Paul Volker بوضوح عن حقيقة الأمر عندما أشار إلى أن «الابتكار التمويلي» الوحيد الذي أفاد منه الجمهور في ربع القرن الأخير كان جهاز الصرف الآلي ATM. وما نتحدث عنه لا يزيد كثيرا على نظام محكم للاستنزاف، يستند، في النهاية، إلى سلطة المحاكم والسجون والشرطة وإلى استعداد الحكومة لمنح الشركات سلطة تخليق النقود.

فكيف يعمل اقتصاد تمويلي على المستوى الدولي؟ تصر الرواية التقليدية على أن الولايات المتحدة تطورت من اقتصاد ذي قاعدة تصنيعية، كما كانت الحال في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات عندما كانت البلاد تصدر السلع الاستهلاكية مثل السيارات والجينزات الزرقاء وأجهزة التلفزيون إلى بقية العالم، لتصبح مستوردا خالصا للسلع الاستهلاكية ومصدرا للخدمات التمويلية. ولكن إذا كانت هذه «الخدمات» ليست في حقيقتها «خدمات» على الإطلاق، بل ترتيبات ائتمانية برعاية حكومية تسندها قوة المحاكم والشرطة - فلماذا يوافق أي شخص غير خاضع لولاية القانون الأمريكي على أن يتماشي معها؟

والإجابة هي أنهم، من نواح كثيرة، خاضعون لولاية القانون الأمريكي. وهذا المحلوب بنا إلى منطقة محظورة، عمليا، على النقاش العام. وقد تكون أسهل الطرق للشرح هي التنويه بالحقائق التالية:

● تنفق الولايات المتحدة على جهازها العسكري أكثر مما تنفقه كل الدول على سطح الأرض، مجتمعة. ولديها، على الأقل، مليونان ونصف المليون من الجنود في 737 قاعدة عسكرية وراء البحار، من باراغواي إلى طاجيكستان، وبخلاف أي قوة عسكرية أخرى في التاريخ، فهي تحتفظ بقدرة على ممارسة القوة المدمرة في أي مكان على الأرض.

- الدولار الأمريكي هو عملة التجارة الكونية، وقد حل محل الذهب،
   منذ سبعينيات القرن الماضي، كاحتياطي نقدي للنظام المصرفي الكوني.
- ومنذ السبعينيات أيضا أصبحت الولايات المتحدة محملة بأعباء عجز تجاري دائم التزايد، ما يجعل قيمة المنتجات المتدفقة على الولايات المتحدة من الخارج أكبر بكثير من قيمة ما تعيد إرساله إلى الخارج.

انظر إلى هذه الحقائق في ذاتها وستجد أنه من الصعب تخيل انعدام الرابط بينها. وفي الحقيقة، فإذا نظر الإنسان إلى هذا الأمر، من منظور تاريخي، فسوف يجد أن عملة القوة العسكرية للبلد المسيطر هي، منذ قرون، عملة التجارة الدولية، وأن البلدان صاحبة القوة العسكرية المسيطرة هذه يتدفق عليها من الثروة الآتية من الخارج أكثر مما تعيد إرساله للخارج \*\*. وعلى رغم ذلك، فبمجرد أن يبدأ المرء في محاولة استكناه الصلات الحقيقية بين القوة العسكرية للولايات المتحدة، والنظام المصرفي، والتجارة الكونية، فمن المرجح أن يعامل المرء بازدراء - في دوائر محترمة على الأقل - باعتباره مصابا بالبارانويا.

هـذه هي الحال في أمريكا. وبحسب خبرتي، فبمجرد أن يخرج المرء عن إطار الولايات المتحدة (وربما عن إطار دوائر معينة في المملكة المتحدة)، حتى في بلدان وثيقة التحالف مع الولايات المتحدة، مثل ألمانيا، فالحقيقة القائلة بأن القوة العسكرية الأمريكية هي خالقة المعمار المالي الدولي وحارسته، يُنظر إليها كفرضية طبيعية. ويعود هذا إلى أسباب منها أن الناس خارج الولايات المتحدة لديهم قدر من المعرفة بالتاريخ ذي الصلة: وهم أقرب إلى أن يدركوا مثلا أن المعمار المالي الراهن، حيث تقوم سندات الخزانة الأمريكية بدور عملة الاحتياطي الرئيسية، لم يظهر تلقائيا بفعل قوى السوق، بل هو أمر جرى التدبير له إبان المفاوضات بين القوى الحليفة في مؤتمر بريتون وودز في العام 1944. وبالنهاية، فقد نجحت الخطة الأمريكية، على الرغم من الاعتراضات القوية من الوفد البريطاني، بقيادة جون ماينارد كينز (\*\*\*)

<sup>(\*)</sup> أنا أعمد إلى التبسيط. فالدول الإمبراطورية، مثل الإمبراطورية البريطانية والنظام الأمريكي بعد الحرب، تتجه إلى الانزياح، مع مرور الوقت، من كونها قوى صناعية لتصبح قوى تجويلية. وما أقوله هنا ينطبق، بشكل خاص، على المراحل المتأخرة. وأنا سأناقش هذا الأمر، في موضع لاحق.

<sup>(\*\*)</sup> كان من الممكن للنموذج الذي اقترحه كينز [ومعه إي إف شوماخر - المترجم] لعملة دولية تدعى «بانكور» أن يفضي إلى نظام مختلف للغاية، حيث كان البديل للتحول النقدي لدين الحرب هو أن يقوم النظام النقدي الدولي على إعادة تدوير الفوائض التجارية. وقد تواترت اقتراحات لإحياء الفكرة، كان آخرها نحو 2008 - 2009 من جانب رئيس صندوق النقد الدولى دومينيك شتراوس كان.

Maynard Keynes. وعلى غرار «مؤسستي بريتون وودز» (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) اللتين خُلقتا في ذلك المؤتمر، تحديدا لمساندة النظام، فقد كانت هذه قرارات سياسية كرستها قوى عسكرية، هي التي خلّقت الإطار المؤسسي الذي تشكل داخله ما نسميه «السوق الكونية».

## فكيف يعمل إذن؟

النظام معقد على نحو لانهائي. وقد تغير مع الوقت أيضا. وعلى سبيل المثال، فقد ظلت الغاية هي، طوال الشطر الأكبر من فترة الحرب الباردة (وبغض النظر عن جعل حلفاء الولايات المتحدة ضامنين، إلى حد بعيد، للبنتاغون) الإبقاء على تدفق المواد الخام الرخيصة على الولايات المتحدة، للمحافظة على القاعدة الصناعية الأمريكية. ولكن، كما أشار الاقتصادي جيوفاني آريغي Giovanni Arrighi، مقتفيا أثر المؤرخ الفرنسي العظيم فرناند بروديل Fernand Braudel، فهـذه هي الكيفية التي دأبت الإمبراطوريات عـلى العمل وفقا لها طوال القرون الخمسة الأخيرة، أو ما يقارب ذلك: فهي تبدأ كقوى صناعية لكنها تنزاح تدريجيا لتصبح قوى «تمويلية» مع الحيوية الاقتصادية في القطاع المصرفي(13). وما يعنيه هذا من حيث الممارسة هو أن الإمبراطوريات يزيد اعتمادها، أكثر وأكثر، على الاستنزاف - هذا ما لم يكن المرء راغبا حقا في تصديق ما يقال (وهو ما يبدو أن كثرة من الاقتصاديين في التيار الرئيسي عيلون إليه) من أن أمم العالم ترسل ثرواتها للولايات المتحدة، كما كانت ترسلها لبريطانيا في تسعينيات القرن التاسع عشر، لأنها منبهرة بعبقرية أدواتها التمويلية. وفي الحقيقة، فالولايات المتحدة ناجحة في الحفاظ على تدفق السلع الاستهلاكية الرخيصة على البلاد، على رغم تراجع قطاع الصادرات إليها، بفضل ما يحب الاقتصاديون أن يسموه «عائد السك» seigniorage\*\* - وهو المصطلح المعتمد في رطانة الاقتصاديين للإشارة إلى «الميزة الاقتصادية التي تتحقق للمرء من كونه هو من يقرر ما هي النقود».

ووفق ما أظن فهناك سبب يجعل غالبية الاقتصاديين يحبون أن يعملوا على تغليف أمور كهذه بغلاف من رطانة يعسر فهمها على معظم الناس. والطرائق التي

<sup>(\*)</sup> معجمياً فاللفظ في النص الأصلي seiniorage يعني الربح الذي يتحقق لحكومة ما من الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وتكلفة إنتاجها، ونشأ هذا اللفظ، تاريخيا، للإشارة إلى حقوق العاهل أو السيد الإقطاعي. [المترجم].

يعمل بها النظام، في الحقيقة، هي على العكس تماما مما يُصوّر عادة للجمهور. وفي أغلبية الخطاب الشائع بين الناس حول العجز تُعالج النقود كأنها نوع من المادة المحددة السابقة الوجود: مثل النفط، على سبيل المثال. فالمفترض أنه لا وجود إلا لمقدار معين من النقود، وأنه يتعين على الحكومة الحصول عليه، إما بفرض الضرائب، أو باقتراضـه مـن طرف آخـر. وفي الحقيقة، فالحكومة - عبر وسـيط هو الاحتياطي الفدرالي - تخلِّق النقود باقتراضها. وبعيدا عن كونه عبئا على الاقتصاد الأمريكي، فالعجيز الأمريكي - الذِّي يتألف في جانب كبير منه من ديون حرب - هو بالفعل القوة الدافعة للنظام. وهذا هو السبب في أنه (وباستثناء فترة واحدة قصيرة وكارثية، بالنهاية، ممثلت في سنوات قليلة من عهد آندرو جاكسون في عشرينيات القرن التاسع عـشر) كان هناك دامًا دَين أمريكي. فالدولار الأمريكي هو بالأساس دين حكومي متداول. أو لمزيد من الدقة، دين حرب. وهذا ينطبق، مرة أخرى، على نظم البنوك المركزية منذ تأسيس بنك إنجلترا في 1694 على الأقل. والدين الوطنى الأصلى في أمريكا كان دين الحرب الثورية (\*) وقد ثارت نقاشات كبرى حول ما إذا كان يتعين جعله نقدا، أي استئصال الدين بزيادة إمدادات النقد. والخلاصة التي توصلت إليها من أن العجز الأمريكي ينشأ، في شكل يكاد يكون حصريا، عن الإنفاق العسكري، جاءت من حساب الإنفاق العسكري الحقيقي باعتباره تقريبا نصف الإنفاق الفدرالي (ويتعين أن يدخل المرء في حسابه ليس فقط إنفاق البنتاغون، ولكن أيضا كلفة الحروب، والترسانة النووية، وامتيازات العســكريين، والاستخبارات، وتلك الشريحة من خدمة الدين التي تستقطع من القروض العسكرية) وهو، بالطبع، أمر قابل للجدل (\*\*).

كان قـرار بريتـون وودز، بالأسـاس، هو تدويل هذا النظام: جعل سـندات الخزانـة الأمريكية (ومرة أخرى نقول إنها بالأسـاس دين حربي أمريكي) أسـاس نظام التمويل الدولي. وإبان الحرب الباردة تعين أن تشـتري محميات عسـكرية أمريكية مثل ألمانيا الغربية أعدادا هائلة من سندات الخزانة (\*\*\*\*) T - bonds

<sup>(\*)</sup> حرب الاستقلال الأمريكية من 1775 إلى - 1783. [المترجم].

<sup>( \* \* )</sup> أروى القصة بتفصيل أكبر، نوعا ما، في كتابي «الدُّيْن: الخمسمائة عام الأولى» Debt: The First 500 Yeas.

<sup>(\*\*\*)</sup> هي سندات دين حكومي أمريكي قابلة للتداول وذات سعر فائدة ثابت وتزيد فترة استحقاقها على عشر سنوات. وتُدفع فوائد سندات الخزانة الأمريكية على أقساط نصف سنوية والعائد المتحقق منها لا يخضع للضرائب إلا على المستوى الفدرالي. [المترجم].

هذه وأن تحتفظ بها، على رغم الخسارة، بحيث يمكنها تمويل القواعد الأمريكية القابعـة على الـتراب الألماني (ويلاحـظ الاقتصادي مايكل هدسـون Hudson الملاطنيات المتحـدة، على سبيل المثـال، هـددت في أواخر العقد السـادس من القرن الفائت، بسـحب قواتها من ألمانيـا الغربية إن حاول بنكها المركزي صرف قيمة سـندات الخزانة بالذهب (11)؛ ويبـدو أن في اليابان، وكوريا الجنوبية، ودول الخليج ترتيبات مماثلة حاليا. وفي حالات كهذه فنحن نتكلم عن شيء شـديد الشبه بنظام جزية إمبراطورية - وكل ما في الأمر أنه، ولأن الولايات المتحدة تفضل ألا يشار إليها بوصفها «إمبراطورية»، فترتيبات الجزية الخاصة بها تغلف بغلاف «الدين». وخارج حدود السيطرة العسكرية الأمريكية، فالترتيبات تكون أكثر غموضا: وعلى سبيل المثال، ففي العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، حيث يبدو شراء الصين أعدادا هائلة من سـندات الخزانة، منذ تسعينيات القرن حيث يبدو شراء الصين أعدادا هائلة من سـندات الخزانة، منذ تسعينيات القرن هائلة من السلع الاستهلاكية الرخيصة، فهناك إدراك لحقيقة أن الولايات المتحدة بكميات المن تدفع أبدا، في حـين أن الولايات المتحدة، من جانبهـا، موافقة على إغماض عينيها عن التجاهل الصيني الممنهج لحقوق الملكية الفكرية.

ومـن الواضـح أن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هـي أكثر تعقيدا، وكما بينت في عمل آخر، فهي تعتمد على تقليد سياسي صيني بالغ القدم يغرق بالثروات الأجانـب الذين يمثلون خطرا عسـكريا، كطريقة لخلق الاعتمادية. لكني أشـك في التفسيرات الأكثر بساطة لقبول الصين بالترتيبات القائمة لمجرد أن قيادتها هي قيادة ذات تعليم ماركسي، أي أنها مادية تاريخية وتعلي حقائق البنية البتحتية المادية على البنية الفوقية. وبالنسـبة إليهم فمزايا الأدوات التمويلية هي، بوضوح، بنية فوقية. أي أنهم يلاحظون أنه مهما كانت هناك تطورات أخرى فهم يكسبون المزيد والمزيد من الطرق السرعة، وشـبكات القطارات العالية السرعـة، والمصانع ذات التقانات من الطرق الولايات المتحدة تتراجع المكاسب التي تعود عليها منهم، بل وتخسر ما لديها بالفعل. ومن الصعب أن ينكر المرء أن الصينيين ربها كان لديهم ما يدبرونه.

ولا بد لي من التأكيد على أن الأمر لا يبدو لي كأن الولايات المتحدة لم تعد لديها قاعدة تصنيع: فهي لاتزال تحتل موقع الصدارة في إنتاج الآلات الزراعية،

وفي التكنولوجيا الدوائية والمعلوماتية، وفوق كل شيء، في إنتاج السلاح ذي التقانة العالية. وما أشير إليه هو، بالأحرى، أن قطاع التصنيع هذا لم يعد يولد كثيرا من الأرباح؛ وبالأحرى فقد أصبحت ثروة الواحد في المائة ونفوذهم يعتمدان، بشكل متزايد، على نظام تمويل يعتمد في الأساس على القوة العسكرية بالخارج، تماما كما يعتمد داخليا على سلطة المحاكم (وبالتالي، على وكالات نزع ملكية المتعسرين، وضباط الأمن، ورجال الشرطة). وداخل حركة «احتلوا وول ستريت» بدأنا نشير إلى ذلك ببساطة بعبارة «رأسمالية المافيا»: مع تركيزها على المقامرة في صالات القمار (حيث لنتائج الألعاب ترتيب مسبق)، وعلى اصطياد المقترضين، والاستنزاف، والفساد الممنهج في الطبقة السياسية.

فهل هذا نظام مجد على المدى الطويل؟ بالتأكيد لا. ما من إمبراطورية تبقى للأبد، وإمبراطورية الولايات المتحدة تتعرض في الفترة الأخيرة - كما اضطر حتى المدافعون عنها إلى الاعتراف، أخيرا - لضغوط لا يستهان بها.

ومن العلامات ذات الدلالة ما انتهت إليه «أزمة ديون العالم الثالث». فعلى مدى يقارب ربع القرن استغلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، باستخدام وكالات مثل صندوق النقد الدولي، الأزمة المالية في البلدان الأشد فقرا، في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، لفرض أرثوذكسية السوق الأصولية وقرا، في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، لفرض أرثوذكسية السوق الأصولية التي كانت تعني في كل الحالات تقليص الخدمات الاجتماعية، إعادة توجيه معظم الثروة باتجاه الواحد في المائة من السكان، وانفتاح الاقتصاد أمام صناعة «الخدمات التمويلية». وقد انتهت هذه الأيام. لقد رد العالم الثالث مدافعا عن نفسه: وأثارت الجدل حول هذه السياسات انتفاضة شعبية كونية (تسميها وسائل الإعلام «الحركة المناهضة للعولمة») حتى أنه بحلول 2002 أو 2003 طُرد صندوق النقد الدولي بالفعل من شرق آسيا ومن أمريكا اللاتينية، وبحلول و2005 كان الصندوق ذاته على حافة الإفلاس. وقد أفضت الأزمة المالية في 2007 و800 كان الصندوق ذاته على حافة الإفلاس. وقد أفضت الأزمة المالية في 2007 غارقة، على نحو محرج، في أوحال العراق وأفغانستان - ولأول مرة، إلى مناقشة دولية جادة حول ما إذا كان يتعين أن يبقى الدولار عملة الاحتياطي الدولي. وفي الوقت ذاته، فالصيغة التي سبق للقوى الرئيسية في العالم استخدامها مع وفي الوقت ذاته، فالصيغة التي سبق للقوى الرئيسية في العالم استخدامها مع

العام الثالث - بالإعلان عن وجود أزمة مالية، وتعيين ما يفترض أنه مجلس من اقتصاديين محايدين، لتقليص الخدمات العامة، وإعادة تخصيص مزيد من الثروة للواحد في المائة الأكثر ثراء، وفتح الاقتصاد لمزيد من النهب الذي تقوم به صناعة الخدمات التمويلية - هو ما يطبق الآن علينا، في بلادنا، من أيرلندا إلى اليونان إلى ويسكونسن إلى بلتيمور. وبالتالي، فقد جاء رد الفعل على وصول الأزمة إلى الديار في شكل موجة من التمردات الديموقراطية، بدأت في الدول العميلة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وسرعان ما انتشرت شمالا، عبر المتوسط متجهة نحو أمريكا الشمالية.

والأمر المثير للدهشة أنه كلما زادت موجة التمردات اقترابا من مركز القوة، مسن «قلب الإمبراطورية المالية العالمية» وفق تعبير أصدقائنا الصينيين، أصبحت المطالب أكثر راديكالية. شملت التمردات العربية كل أصناف البشر، من نقابيين ماركسيين إلى لاهوتيين محافظين، لكن بقي أن جوهر هذه التمردات مطلب ليبرالي كلاسيكي بجمهورية دستورية علمانية، تسمح بانتخابات حرة وباحترام حقوق الإنسان. وكان أعضاء حركات الاحتلال في اليونان وإسبانيا وإسرائيل، في معظم الأحوال، مناهضين للأيديولوجية - على رغم أن بعضهم كانوا أكثر راديكالية من الآخرين (لعب الفوضويون دورا مركزيا على نحو خاص في أثينا على سبيل المثال). وقد أصروا على أن تركيزهم ينصب على قضايا بعينها تتصل بالفساد وبإخضاع الحكومات للمساءلة، وهذا سر جاذبيتهم لدى أصحاب الرؤى المتباينة في مجمل الطيف السياسي. وكان أن رأينا في الولايات المتحدة حركة يطلقها الثوريون، بدأت بتحد مباشر لطبيعة النظام الاقتصادي ذاتها.

ويعود هذا، في جانب منه، ببساطة، إلى أن الأمريكيين لم يكن لديهم، في الحقيقة أحد آخر يتوجهون إليه باللوم. فبوسع المصري والتونسي والإسباني واليوناني أن ينظروا، جميعا، إلى الترتيبات السياسية والاقتصادية التي يحيون في ظلها - سواء كانت ديكتاتوريات قامت بإسناد أمريكي أو حكومات كاملة الخضوع لسلطة رأس المال المالي ولأرثوذكسية السوق - باعتبارها أشياء فرضتها عليهم قوى خارجية، ويمكن بالتالي استهجانها من دون تحول راديكالي في المجتمع خاته. لكن الأمريكين لا يملكون هذا الترف. فهذا ما فعلناه بأنفسنا.

أو، إن نظرنا إلى الأمر من الزاوية المقابلة، فإن لم نكن نحن فعلنا ذلك بأنفسنا، فيتعين أن نعيد النظر في مسألة من «نحن»، كاملها. وكانت فكرة «الـ 99 في المائة» هي الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.

فالحركة الثورية لا تهدف إلى مجسره إعادة ترتيب العلاقات السياسية والاقتصادية. بل إن الثورة الحقيقية يتعين أن تعمل، دائما، على مستوى المفهومات. وفي الولايات المتحدة، لم يكن ممكنا المضي في أي اتجاه آخر. دعوني أشرح المسألة. أشرت فيما سلف إلى أن وسائل الإعلام في الولايات المتحدة لا يتركز نشاطها على إقناع الأمريكيين بتقبل شروط النظام السياسي القائم بقدر ما يتركز، وعلى نحو متصاعد، على إقناعهم بأن الآخرين جميعا يفعلون ذلك. لكن هذا صحيح على مستوى معين. وعلى مستوى أعمق، فهناك افتراضات أساسية للغاية حول ما السياسة أو ما يمكن أن تكون، وما المجتمع، والكيفية التي عليها الناس، على نحو أساسي، وما الذي يريدونه من العالم. ولم يتحقق هنا إجماع مطلق، قط. ومعظم الناس يعملون وفق مقدار ما من الأفكار المتناقضة حول مسائل كهذه. ولكن يبقى أن هناك مركزا للثقل. هناك كثرة من الافتراضات المدفونة في العمق.

وفي معظم أنحاء العالم، في الحقيقة، يتحدث الناس عن أمريكا باعتبارها وطنا لفلسفة معينة عن الحياة السياسية تشمل، بين أشياء أخرى، أننا بالأساس كائنات اقتصادية: أن الديموقراطية هي السوق، والحرية هي حق المشاركة في السوق، وأن تخليق عالم دائم التنامي من الوفرة الاستهلاكية هو المعيار الوحيد للنجاح الوطني. وفي معظم أرجاء العالم صار هذا يُعرف بأنه «النيوليبرالية meoliberalism»، وهي التي ينظر إليها باعتبارها واحدة من فلسفات كثيرة، وميزاتها هي موضع جدل عام. لكننا لا نستخدم هذه الكلمة أبدا. ويمكن فقط أن نتحدث عن أمور كهذه باستخدام مفردات الدعاية: «الحرية» و«حرية السوق» و«حرية التجارة» و«المشروع الحر» و«طريقة الحياة الأمريكية». ومن الممكن أن توضع هذه الأفكار موضع السخرية - وفي الحقيقة، فهذا ما يفعله الأمريكيون غالبا - لكن تحدي الأسس التي تقوم عليها هذه الأفكار يتطلب إعادة التفكير، على نحو راديكالي، حتى في معنى أن يكون المرء أمريكيا. وهذا، بالضرورة مشروع على نحو واستثنائي. فقد ألقت النخب المالية شوري. وهو أيضا مشروع صعب على نحو استثنائي. فقد ألقت النخب المالية

# مشروع الديموقراطية

والسياسية التي تدير البلاد بكل ثقلها في اللعبة الأيديولوجية؛ وأنفقوا جانبا كبيرا من الوقت والجهد في تخليق عالم يكاد يستحيل فيه وضع فكرة الرأسمالية موضع التساؤل أكثر مما أنفقوا من الوقت والجهد في تخليق شكل من الرأسمالية المجدية حقا. والنتيجة هي أن إمبراطوريتنا ونظامنا الاقتصادي يختنقان ويتعثران ويظهران جميع علامات الانهيار المحيطة بنا، ومعظمنا مشدوه وعاجز عن تخيل إمكانية وجود أي شيء آخر.

وهنا يمكن للمرء أن يعترض: ألم تبدأ حركة «احتلوا وول ستريت» بتحدي دور المال في السياسة لأنه، وكما جاء في ذلك المنشور الأول، «كلا الحزبين يحكم باسم الواحد في المائة»، وهو المنشور الذي رفض النظام السياسي القائم، أساسا؟ وهذا قد يفسر المقاومة لفكرة العمل من داخل البنية السياسية القائمة، لكن بوسع المرء أن يعترض أيضا: في معظم أنحاء العالم، فإن تحدي دور المال في السياسة هو جوهر الحركة الإصلاحية، وهو مجرد التجاء لمبدأ الحوكمة الرشيدة، ذلك المبدأ الذي يترك كل ما عداه على حاله. لكن في الولايات المتحدة يختلف الأمر. فأنا أظن أن العقل يقول لنا كل شيء عن حقيقة هذه البلاد وما آلت إليه.

### السؤال السادس

لماذا يكون تحدي دور المال في السياسة، بحكم التعريف، عملا ثوريا؟

المبدأ وراء شراء النفوذ هو أن المال سلطة، والسلطة هي كل شيء، بالأساس. إنها فكرة أتيح لها أن تتغلغل في كل مظاهر ثقافتنا. فقد أصبحت الرشوة، بالتعبير الفلسفي، مبدأ أنطولوجيا: فهي تضع تعريفا لفهمنا الأساسي للواقع. وتحديها هو، بالتالي، تحد لكل شيء.

وأنا استخدم كلمة «الرشوة» عامدا متقصدا - ومرة أخرى أقول إن اللغة التي نستخدمها أمر بالغ الأهمية. وكما ذكرنا جورج أورويل George Orwell (\*\*)، قبل زمن طويل، أنت تعلم أنك في ظل نظام سياسي فاسد عندما يكون المدافعون

<sup>(\*)</sup> الكاتب والصحافي والإذاعي البريطاني إريك آرثر بلير المولود في 1903 والمتوفى في 1950 والذي اشتهر باسمه الأدبي جورج أورويل، مؤلف الروايتين الشهيرتين «1984» و«مزرعة الحيوانات» المترجمتين إلى العربية وغيرهما. اشتهر بسلاسة أسلوبه ومعاداته للشمولية وللظلم الاجتماعي وبالانحياز للاشتراكية الديموقراطية. [المترجم].

عنه عاجزين عن تسمية الأشياء بأسمائها. وبهذه المعايير فالنظام السياسي المعاصر في الولايات المتحدة فاسد على نحو غير اعتيادي. فلدينا إمبراطورية لا يمكن الإشارة إليها كإمبراطورية، تفرض جزية لا يمكن الإشارة إليها كجزية، وتبررها بمبررات اقتصادية (النيوليبرالية) لا خلك الإحالة إليها، مطلقا. فالمجازات والألفاظ ذات الدلالة الرمزية أشبعت بها كل مظاهر الجدل العام. ولا ينطبق هذا على اليمين وحده، بها يستخدمه من مصطلحات عسكرية مثل «الدمار غير المقصود» collateral damage\*

المقصود» ولهذا فمن المتوقع أن يستخدموا رطانة مموهة)، بل ينطبق على اليسار فضم، ولهذا فمن المتوقع أن يستخدموا رطانة مموهة)، بل ينطبق على اليسار أيضا. ولننظر إلى العبارة «انتهاكات حقوق الإنسان». هي عبارة لا تبدو، على عقله ويؤيد انتهاك حقوق الإنسان؟ من الواضح أنه لا أحد طبعا؛ لكن هنا توجد درجات من الاعتراض، وفي هذه الحالة، تظهر هذه الدرجات بمجرد أن نبدأ في تأمل أي كلمات أخرى في اللغة الإنجليزية يمكن استخدامها لوصف الظاهرة التي يشار إليها عادة بهذا المصطلح.

قارن بين الجمل التالية:

- «أود أن أدفع بأنه قد يكون من الضروري أحيانا التعامل مع أنظمة لديها سـجل غير لائق، بالنسـبة إلى حقوق الإنسـان أو حتى مساندتها، بهدف مراعاة ضروراتنا الاستراتيجية».
- «أود الدفع بأنه قد يكون من الضروري أحيانا التعامل مع نظم مارس الاغتصاب والتعذيب والقتل، بهدف مراعاة ضروراتنا الاستراتيجية».

لا شك في أن الجملة الثانية ستكون أقل قدرة على الإقناع. وسوف يكون من المرجح أن يسأل أي شخص يسمعها «هل هذه الضرورات الإستراتيجية حيوية إلى هذا الحد؟» أو حتى «ما «الضرورات الاستراتيجية» تحديدا؟ بل إن هناك شيئا يوحي بالخوار، على نحو طفيف، في مصطلح «حقوق». إنه يبدو أقرب إلى «مستحقات» - وكأن ضحايا التعذيب المملين أولاء يطلبون شيئا ما عندما يتشكون مها يلاقون.

<sup>(\*)</sup> ما يلحق بالمدنيين من دمار غير مقصود وغير ممكن تجنبه إبان تنفيذ عملية عسكرية. [المترجم].

وبالنسبة إلى فأنا أجد ما أدعوه اختبار «الاغتصاب والتعذيب والقتل» بالغ النفع. إنه بسيط تماما. فعندما تواجه بكيان سياسي ما، أيا كان نوعه، سواء كان حكومة، أو حركة اجتماعية، أو جيشا من المحاربين غير النظاميين، أو حتى أي جماعة منظمة أخرى، وكنت تحاول أن تتخذ قرارا حول استحقاقهم الإدانة أو التأييد، يتعين أن تسأل أولا: «هل يقترفون أفعال الاغتصاب أو التعذيب أو القتل، أو يأمرون غيرهم باقترافها؟» يبدو السـؤال بديهيا، لكن المدهش مرة أخرى هـو الندرة - أو بالأحرى الانتقائية - في توجيهـه. أو رما، وهو ما قد يبدو مدهشا، أن المرء لا يكاد يبدأ بتطبيق هذا الاختبار حتى يكتشـف أن الحكمة التقليدية، فيما يتصل بكثرة من القضايا السياسية الدولية، قد انقلبت رأسا على عقب. ففي العام 2006، على سبيل المثال، قرأ معظم الناس أخبار إرسال الحكومة المكسيكية قوات فدرالية لإخماد تمرد شعبى، بدأه اتحاد نقابي للمعلمين، ضد حاكم اشتهر بفساده في ولاية أواكساكا Oaxaca (\*) الجنوبية. وفي وسائل الإعلام الأمريكية وقع إجماع على تصوير إرسال القوات الحكومية باعتباره عملا طيبا، واستعادة للنظام؛ فقد كان المتمردون، بالنهاية، «عنيفين» يلقون بالأحجار وبقنابل المولوتوف (حتى إن كانوا يقذفون بها قوات شرطة مكافحة الشعب المدججة بالسلاح، من دون أن يلحقوا بها أذى). ولم يلمح أحد قط، في حدود علمي، إلى أن المتمردين اغتصبوا أو عذبوا أو قتلوا أحدا؛ كما أنه لم يجادل أى ممن لديهم إلمام بشيء مما جـرى في حقيقة أن القوات الموالية للحكومة اغتصبت وعذبت وقتلت عددا كبيرا من الناس وهي تقمع التمرد. لكن أفعالا كهذه، على خلاف أعمال المتمردين، ولسبب ما، لا مكن وصفها بأنها «عنيفة» على الإطلاق، فضلا عن الاغتصاب والتعذيب والقتل، وإذا ظهرت، فهي تظهر باعتبارها «اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان»، أو يشار إليها بأي تعبير قانوني آخر لا علاقة له بإراقة الدماء (\*\*).

لكن يبقى المحظور الأكبر في الولايات المتحدة هو الحديث عن الفساد ذاته. وفي زمن مضى كان تقديم المال للسياسيين للتأثير في مواقفهم يشار إليه باعتباره «رشوة» وكان أمرا مجرّما. كان عملا لا يعلن عنه، إن لم يكن مراوغا، ويتضمن حمل حقائب

<sup>(\*)</sup> ولاية في الجنوب الغربي في المكسيك واسمها الرسمي هو «ولاية أواكساكا الحرة ذات السيادة». [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> والمثال المذهل الآخر هو أن القراصنة الصوماليين، لسنوات طويلة وحتى وقت قريب للغاية، لم يتعرضوا لأحد قط باغتصاب أو تعذيب أو قتل، وهو ما يثير مزيدا من الدهشة بالنظر إلى أن قدرتهم على التصرف كقراصنة تعتمد على إقناع ضحاياهم المحتملين بأنهم قد يفعلون ذلك.

زاخرة بالنقود وطلب تسهيلات بعينها: كتغيير القوانين المنظمة لاستخدامات الأراضي، منح عقود تشييد، إسقاط الاتهامات في قضية جنائية. والآن تغير اسم طلب الرشي ليصبح «جمع تبرعات» fund raising وصار اسم الرشوة ذاتها «القيام بأعمال جماعة الضغط» lobbying. ونادرا ما تحتاج البنوك إلى طلب معاملة تفضيلية معينة إذا كان السياسيون، المعتمدون على تدفق أموال البنوك لتمويل حملاتهم، يسمحون بالفعل لمن يضغطون لمصلحة البنوك بصوغ التشريعات المفترض أنها سوف «تنظم» عمل البنوك، أو حتى بكتابتها بأنفسهم. وعند هذه النقطة، أصبحت الرشوة الأساس ذاته الذي يقوم عليه نظام الحكم عندنا. وهناك العديد من الحيل البلاغية التي تستخدم لتجنب الاضطرار إلى الحديث عن هذه الحقيقة - وأهمها هو السماح بأن يبقى بعض الممارسات المحدودة (التسليم الفعلى لبعض حقائب المال مقابل تعديل في قوانين استخدامات الأراضي) غير قانوني، لكي يتيسر الإصرار على أن «الرشوة» الحقيقية هي دائما شكل آخر من أشكال الحصول على أموال مقابل منح امتيازات سياسية. ولا بد لى من الإشارة إلى أن الخط المتبع عادة عند علماء السياسة هو أن هذه المدفوعات ليست «رشوة» ما لم يتيسر للمرء أن يثبت أنها غيرت موقفا سياسيا ما إزاء عنصر معين مـن التشريع. ووفقا لهذا المنطق، فإذا مال أحد السياسيين للتصويت لمصلحة مشروع قانون، وتلقى أموالا، ثم غير رأيه وصوت ضده، فهذه رشوة؛ ولكن إذا كون رأيه في القانون بداية وعينه على من سيعطيه مالا بالنتيجة، أو حتى سمح لجماعة الضغط التابعة لهذا المانح بكتابة نص القانون نيابة عنه، فهي ليست رشوة. ولا حاجة بنا إلى القـول بأن هذه التمايزات لا معنى لها في الظروف الراهنة. لكن تبقى حقيقة أن عضو مجلس الشيوخ أو عضو مجلس النواب في واشنطن يحتاج، في المتوسط، جمع تبرعات تبلغ عشرة آلاف دولار، أسبوعيا، منذ توليه مهامه النيابية، إن كان له أن يتوقع إعادة انتخابه - وهذه أموال يجمعونها، حصريا، من الواحد في المائة (\*). ونتيجة لذلك، ينفق المسؤولون المنتخبون ما يقدر بثلاثين في المائة من وقتهم في طلب الرشي.

<sup>(\*)</sup> في الحقيقة، فما يزيد على 80 في المائة من المساهمات في الحمالات الانتخابية يأتي من النصف في المائة الأكثر ثراء. وبين هؤلاء فإن الحصة الأكبر تأتي من القطاع التمويلي. ثراء. وبيأ ق 60 في المائسة من الواحد في الألف الأكثر ثراء. وبين هؤلاء فإن الحصة الأكبر تأتي من القطاع التمويلي. وتليه المؤسسات التجارية والقانونية، وتلي ذلك جماعات الضغط التابعة لقطاع الصحة - أي لشركات الصيدلة ومنظمات الرعاية الصحية - ثم وسائل الإعلام، ثم قطاع الطاقة (اللجنة الفدرالية للانتخابات Pederal Election ومثروع «لون النقود» التابع Center for Responsive Politics ومركز سياسات الاستجابة Public Campaign's "The Color of Money Project).

وقد لوحظ هذا كله وجرت مناقشته - جتى إن يقبت الإشارة إليه بأسمائه الحقيقيـة أمرا محظورا. وما لا تتكرر ملاحظته بالكثرة ذاتها هو أنه عجرد أن يقر المرء من حيث المبدأ بأن شراء النفوذ أمر مقبول، وأن دفع المرء المال للناس - ليس فقط لمن هم موظفون لديه، ولكن لأى إنسان كان، من في ذلك أكثر الناس احتراما وقوة - لكي يقولوا ويفعلوا ما يريده هو، لا ينطوي على ما هو خطأ بالطبيعة، فإن الطابع الخلقي للحياة العامة يبدأ بالتغير إلى حد بعيد. فإذا كان بوسع المرء أن يرشو الموظفين العموميين، حتى يتخذوا من المواقف ما يجده مناسبا له، فلماذا لا يرشو الباحثين؟ والعلماء؟ والصحافيين؟ والشرطة؟ وقد بدأت تظهر صلات من هـذا النوع في الأيام الأولى من الاحتلال: فقد تبين على سبيل المثال أن كثرة من رجال الشرطة المرتدين الزي الرسمي في منطقة المال، الذين كان يمكن للمرء أن يتخيل أنهم هناك لحماية جميع المواطنين بالتساوي، قضوا جانبا كبيرا من ساعات عملهم يتلقون رواتب، ليس من سلطات المدينة، بل من مؤسسات وول ستريت، مباشرة (15)؛ وبالمثل، فإن واحدا من أوائل الصحافيين الذي تنازلوا وزاروا المنخرطين في عملية الاحتلال، في مطالع أكتوبر، أقر بكامل حريته بأنه فعل ذلك لأن «كبير المســؤولين التنفيذيـين في بنك رئيـسي» اتصل به هاتفيا وطلـب منه أن يتفحص الأمر ليرى إن كان هناك ما يدعوه للاعتقاد بأن الاحتجاجات عكن أن عس «أمنه الشخصي»(16). والجدير بالاهتمام ليس وجود هذه الصلات، بل ألا يخطر ببال أي من الأطراف ذات الصلة أن هناك ما يتعين إخفاؤه في هذا الأمر.

والأمر مهاثل فيما يتصل بالدراسات. فالدراسات لم تكن موضوعية قط. وقد كان التمويل، من الوكالات الحكومية أو من المحسنين الذين لديهم، على أقل القليل، أفكار محددة عن الأسئلة التي يرون أن من الواجب أن تُسأل، وعادة أيضا عن نوع الإجابات التي يكون من المقبول التوصل إليها، هو على الدوام المقرر للضرورات التي تحكم البحث. ولكن مع نشوء مراكز الفكر والأبحاث think في السبعينيات من القرن الفائت في التخصصات الأكثر تأثيرا في السياسات (وخصوصا في الدراسات الاقتصادية)، أصبح من الطبيعي أن يُستأجر المرء لمجرد أن يتوصل إلى تبريرات لمواقف سياسية مسبقة. وبحلول الثمانينيات، كانت الأمور قد مضت إلى مدى جعل السياسيين مستعدين للإقرار، ومن فوق منابر علنية،

بأنهم يعتبرون البحث الاقتصادي طريقا للتوصل إلى مبررات لكل ما انعقدت إرادتهم بالفعل على ضرورة أن يعتقده الجمهور. ولاأزال أذكر كيف أدهشتني، في أيام إدارة رونالد ريغان، حوارات على شاشات التلفزة من النوع التالي:

مسؤول في الإدارة: أولويتنا القصوى هي تفعيل استقطاعات في الضرائب على عائدات رأس المال لتحفيز الاقتصاد.

المحاور: ولكن ما ردكم على جمهرة من الدراسات الاقتصادية التي ظهرت أخيرا لتثبت أن هذا النوع من اقتصاديات «تنزيل المنافع» trickledown لا ينجح على أرض الواقع؟

المسـؤول: حسنا، هذا صحيح، فالأسـباب الحقيقية للمنافع الاقتصادية للاستقطاعات الضريبية لم تُفهم بعد على نحو كامل.

بتعبير آخر، فالدراسات الاقتصادية ليست موجودة لكي تقرر ما السياسة الأفضل. لقد قررنا السياسة، بالفعل. والاقتصاديون موجودون لكي يأتوا بأسباب تبدو علمية تبرر لنا أن نفعل ما قررنا أن نفعله؛ وفي الحقيقة، فهم يتلقون رواتبهم على هذا النحو. وفي حالة الاقتصاديين الموظفين في مراكز الدراسات، فهذه هي وظيفتهم حرفيا. ومرة أخرى، فهذه هي الحال منذ مدة، لكن ما يستحق الانتباه هو أن رعاتهم يظهرون استعدادا متزايدا للإقرار الفعلي بذلك.

وإحدى النتائج التي ترتبت على هذا الصوغ للسلطة الفكرية هي أن المناظرة السياسية الحقيقية تصبح صعبة على نحو متزايد، لأن من يتخذون مواقف مختلفة يعيش كل منهم واقعا مختلفا تماما. وإن أصر اليساريون على مواصلة النقاش حول مشكلات الفقر والعنصرية في أمريكا، فإن خصومهم يشعرون، مجددا، بضرورة أن يطرحوا حججا معاكسة (بأن يقولوا على سبيل المثال إن الفقر والعنصرية ناشئان عن أشكال من القصور الخلقي عند الضحايا). وهم الآن أقرب إلى أن يصروا، ببساطة، على أن الفقر والعنصرية لم يعد لهما وجود. لكن الشيء ذاته يحدث على الجانب الآخر. وإذا رغب اليمين المسيحي في مناقشة حول السلطة يحدث على البانجة الثقافية» العلمانية في أمريكا، فإن اليساريين سوف يتمثل ردهم المعتاد في الإصرار على أنه لا وجود لمثل هذه السلطة؛ وعندما يرغب اليمين الليبرالي في إثارة قضية الصلات التاريخية (الحقيقية جدا) بين الروح العسكرية

الأمريكية وسياسة الاحتياطي الفدرالي، فإن مناظريهم من الليبراليين عادة ما يرفضون منطقهم باعتبارهم من المهووسين المتعلقين بنظرية المؤامرة، على كثرتهم. وفي أمريكا اليوم تستخدم كلمتا «اليمين» و«اليسار» للإشارة إلى الجمهوريين

وفي أمريكا اليوم تستخدم كلمتا «اليمين» و«اليسار» للإشارة إلى الجمهوريين والديموقراطيين، وهما حزبان يمثلان بالأساس فصائل مختلفة داخل الواحد في المائة - أو ربها، إذا كان لنا أن نظهر الأريحية، الاثنين أو الثلاثة في المائة المتربعين على القمة بين سكان أمريكا. ويبدو أن وول ستريت، المعترف بالمسؤولية عن الحزبين معا، يبدو منقسلما بينهما، بالتساوي. وخلاف ذلك، فالجمهوريون يمثلون القسلم الأعظم من بقية الرؤساء التنفيذيين، خصوصا في الصناعات العسكرية والاستخراجية (الطاقة والتعدين والأخشاب) وكل رجال الأعمال من الفئة الوسطى تقريبا؛ ويمثل الديموقراطيون الأنساق العليا مما سبق أن أسمته المؤلفة والناشطة بربارة إرينرايك (Barbara Ehrenreich) «طبقة الإداريين المهنيين»، وهم الأكثر ثراء بين المحامين والأطباء والإداريين، وكذلك كل شخص تقريبا في الحقل الأكاديمي وفي صناعة الترفيه. وهذا بالتأكيد هو مصدر التمويل الذي يحصل عليه كل حزب منها و وفي الحقيقة، فجمع المال وإنفاقه هو، على نحو متزايد، كل ما يفعله منها و وفي الحقيقة، فجمع المال وإنفاقه هو، على نحو متزايد، كل ما يفعله على الرأسمالية، طورت القاعدة الشعبية الأساسية لكل من هذين الحزبين النظرية على الرأسمالية، طورت القاعدة الشعبية الأساسية تكل من هذين الحزبين النظرية مادام المال والسلطة لتخليق حقيقة هو أمر لا تثريب عليه، مادام المال والسلطة هما الشيئين الوحيدين اللذين يمتلكان وجودا حقيقيا.

ولنتأمل هذا القول الذي اشتهر به أحد المساعدين الرئاسين في إدارة بوش، والذي صرح به لصحافي في «نيويورك تايمز»، عقب غزو العراق، مباشرة:

قال المساعد الرئاسي «إن الناس من أمثالي يعيشون فيما نسميه المجتمع القائم على الواقع» الذي عرفه بأنه مجتمع الناس الذين «يؤمنون بأن الحلول تأتي من دراسة نزيهة للواقع الممكن إدراكه»... «ولكن لم تعد هذه هي الطريقة التي يسير بها العالم» أضاف الرجل. «نحن الآن إمبراطورية، وعندما نتصرف، فإننا نخلق الواقع الخاص بنا» (17).

قد تبدو ملاحظات كهذه مجرد تظاهر بالقوة، والملاحظة، تحديدا، تشير إلى البأس العسكري أكثر مما تشير إلى القدرة الاقتصادية - ولكن، في الحقيقة، بالنسبة

إلى الناس المتربعين على القمة، عندما يتحدثون بشكل غير رسمي، ولأن كلمات مثل «إمبراطورية» لم تعد من المحرمات، فإنهم يفترضون ببساطة أن القوة الاقتصادية والقوة العسكرية للولايات المتحدة متماهيتان في الأساس. وفي الحقيقة، فكما يوضح الصحافي، هناك لاهوت محكم وراء هذا النوع من اللغة. ومنذ ثمانينيات القرن المنصرم، واليمين المسيحي - أولئك الذين تكون منهم جوهر الدائرة الداخلية لجورج دبليو بوش - يحوّل ما كان يسمى آنذاك «اقتصاديات جانب العرض» إلى مبدأ ديني معنى الكلمة. وربما كان الأيقونة العظمى لهذا الخط الفكري هو الاستراتيجي المحافظ جورج غيلدر (George Gilder) الذي دفع بأن سياسة الاحتياطي الفدرالي، وهو يخلّق النقود ويحولها مباشرة إلى أصحاب المشروعات لتحقيق رؤاهم الخلاقة، كان في الحقيقة إعادة تجسيد، على المستوى البشري، لعملية الخلق الأولى التي أخرج الرب بها العالم من العدم، بقوة فكره. وقد حازت هذه الرؤية قبولا واستعا لدى الدعاة التلفزيونيين أمثال بات روبرتسون (Pat Robertson)، الذي أشار إلى اقتصاديات جانب العرض باعتبارها «أولى النظريات المقدسة حقا حول خلق المال». ومضى غيلدر بالنظرية قدما، زاعما أن تكنولوجيا المعلومات المعاصرة تسمح لنا بالتغلب على تحيزاتنا المادية القديمة، لنفهم أن النقود، شأنها شأن السلطة، هي مسألة تتعلق بالإيان - الإيان بالقدرة الخلاقة لمبادئنا وأفكارنا(18). ويطور آخرون، مثل ذلك المساعد الرئاسي المجهول في إدارة بوش، المبدأ ليصبح إيمانا بالاستخدام الحاسم للقوة العسكرية. ويعترف الاثنان بوجود صلة حميمة بينهما (كما يفعل المهرطقون اليمينيون، الشمامسة الماديون لآين راند (Ayn (Rand) (\*\* والليبراليـون من طـراز رون بـول (Ron Paul) (\*\*\* ، الذين يعترضون على النظام الراهن لتخليق النقود وكذلك على علاقة هذا النظام بالقوة العسكرية). وكنيسة الليبراليين هي الجامعة، حيث يحل الفلاسفة والمنظرون الاجتماعيون «الراديكاليون» محل اللاهوتيين. وقد يبدو هذا عالما مختلفا تماما، ولكن إبان الفترة ذاتها، فإن الرؤية التي تشكلت في أوساط اليسار الأكاديمي للسياسة مماثلة من نواح عدة وعلى نحو يثير البلبلة. ولا يحتاج المرء إلا إلى تأمل الصعود المذهل في ثمانينيات القرن الماضي لمنظّر

<sup>(\*)</sup> روائية وكاتبة مسرحية وكاتبة سيناريو وفيلسوفة أسست مذهبا يدعى الموضوعية. ولدت آين راند في بطرسبورغ الروسية في العام 1982 وتوفيت في نيويورك في العام 1982. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> رونالد(رون) بول، طبيب ومؤلف وسياسي، ولد في العام 1935. [المترجم].

ما بعد البنيوية الفرنسي ميشيل فوكو (Michel Foucault) والمكانة التي تبوأها، التي تكاد تماثل مكانة القديس الحامي، وخصوصا ما قال به من أن أشكال المعرفة المؤسسية - سواء في الطب أو السيكولوجيا أو في العلوم الإدارية أو السياسة أوعلم الجريمة أو حتى الكيمياء الحيوية - هي، على الدوام، أشكال من السلطة التي تخلِّق، في النهاية، الحقائــق التي تزعم أنها تصفها. ويكاد هذا أن يكون مماثلا بالضبط لمعتقدات العرض عند غيلدر، بيد أنها صيغت من منظور الطبقات المهنية والإدارية التي يتألف منها قلب النخبة الليبرالية. وفي ذروة اقتصاد الطفرة في تسعينيات القرن الماضي، ظهر في العالم الأكادمي تيار لا نهائي من المقاربات النظرية الراديكالية الجديدة - نظرية الأداء performance theory ونظريــة الفاعل - الشـبكة (Actor-Network Theory) (\*\*) ونظريات العمل اللامادي التي تلتقي كلها حول موضوع theme أن الحقيقة ذاتها هي كل ما يمكن تخليقه بإقناع الآخرين بأنه موجود (\*\*\*). ونحن نقر بذلك، فالمسـؤول التنفيذي العادي قد لا يكون على دراية وثيقة بأعمال ميشيل فوكو - وربما وقف معظمهم عند مجرد السماع به، ما لم يكن الأدب المادة الرئيسية لديهم إبان دراستهم الجامعية - غير أن التنفيذي العادي في صناعة النفط المتردد على الكنيسة من غير المرجح أيضا أن يكون على دراية بتفصيلات نظريات غيلدر حول خلق النقود. وكما لاحظت فهذه هي الذروة في تقديس عادات الفكر الشائعة في أوساط من دعوناهم «الواحد في المائة»، وهم عثلون عالما فكريا أسقطت منه كلمات مثل «رشوة» و «إمبراطورية». في حين أن هذه الكلمات، في الوقت ذاته، هي الأساس النهائي

<sup>(\*)</sup> ليست هناك نظرية أداء واحدة بل هناك نظريات في الأداء تتعدد بتعدد المجال الأدائي، من الأداء المسرحي لأداء الباحث الأنثروبولوجي لأداء الباحث الإثنوغرافي لأداء السياسي والإعلامي والأديب. وفي كل مجال من هذه المجالات برز أعلام مثل ريتشارد شيتشنر Victor Turner (المسرح) وفيكتور تيرنر Victor Turner (الأنثروبولوجيا) وغيرهما. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> يشار إليها عادة بالاختصار ANT، وهي إحدى مقاربات البحث الاجتماعي ونشأت في حقل العلوم الاجتماعية، عبر التعامل مع الأشياء كجزء من الشبكات الاجتماعية. [المترجم].

<sup>(\*\*\*)</sup> المثير للاهتمام حقا هو أن نظرية ما بعد البنيوية انطوت دائما على نقطة معتمة غريبة فيما يتصل بالاقتصاديات، بل ونقطة أشد عتمة فيما يتصل بالقوة العسكرية؛ على رغم أن ميشيل كالون Michel Callon، وهو من أقطاب المروجين لنظرية الفاعل - الشبكة، عندما وجه اهتمامه للاقتصاديات، زعم، كما كان يمكن توقعه، بأن الدراسات الاقتصادية تخلّق، إلى حد كبير، الحقائق التي تزعم أنها تصفها. وهذا صحيح بالفعل لكن كالون يتجاهل تمام التجاهل دور القسر الحكومي في هذه العملية. وهكذا فالنسخ اليسارية من فكرة أن السلطة تخلّق الواقع تتجاهل تحديدا تلك العناصر - المال والقوة والسلاح - التي يجعلها اليمين دعائم تحليله. ومن المهم أيضا أن نلاحظ أنه اليمين لديه هرطقته المادية، فاليسار يظل ممتلكا لهرطقة خاصة به أيضا، وهي الماركسية.

لـكل شيء. وقد تبدو عادات الفكر من هذا النـوع، عند النظر إليها من منظور الـ99 في المائة الموجودين في القاع، الذين لا يكادون يملكون خيارا سـوى أن يعيشوا الحقائق على تنوعها، أشد صور السخرية - سخرية تمضي، في الحقيقة إلى ما يكاد يكون مستوى مذهـلا. غير أن كل ما نراه هنا جميعا هو، في الحقيقة، ما اشـتهر به الأقوياء من ميل إلى الخلط بين خبراتهم ورؤاهم الخاصة وبين طبيعة الواقع ذاته - مادامت النقود، من منظور مسـؤول تنفيذي كبير يمكنها حقا أن تمنح الأشياء وجودا، ومادامت العلاقة بين المعرفة والسلطة والأداء هي حقا من منظور منتج في هوليوود أو مدير مستشفى، هي كل ما له وجود حقيقى.

وهنا مفارقة واحدة مرعبة. فبالنسبة إلى معظم الأمريكيين ليست المشكلة مبدأ الرشوة ذاته (وإن كانت الكثرة الغالبة بينهم تجد الرشوة مقززة وتشعر بأن السياسيين، على وجه التخصيص، مخلوقات كريهة) ولكن المشكلة هي أن 1 في المائة، على ما يبدو، تخلوا عن السياسات السابقة التى كانت تقضى بأن تمتد هذه الرشوة، على الأقل من حين إلى حين، إلى الجمهور الأوسع. ومادامت القواعد الأساسية للحزبين معالم يعد لديها، تحديدا، الاستعداد لرشوة الطبقات العاملة، على سبيل المثال، بإعادة توزيع حصة يعتد بها من كل هذه الثروة التي خُلقت حديثا لمصلحة الطبقات الأدنى - كما كانت الحال في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الفائت. وبدلا من ذلك، يبدو أن الجمهوريين والديموقراطيين معا حشدوا «القاعدة» النضالية عندهم حول سلسلة من الكتل الجماهيرية التي يبدو أنهم لا علكون أدنى رغبة في تحقيق تطلعاتها النهائية: كالمسيحيين المحافظين، على سبيل المثال، الذين لن يشهدوا أبدا التجريم الصريح للإجهاض، أو الاتحادات النقابية التي لن تشهد أبدا إزاحة العقبات القانونية التي تعترض سبل التنظيم، وبالتالي فالإجابة عن السؤال الأصلى هي أن تحدي دور المال في السياسة هو في الولايات المتحدة ثوري بالضرورة، لأن الرشوة صارت المبدأ المنظم للحياة العامة. والنظام الاقتصادي القائم على الزواج بين الحكم والمصالح التمويلية، حيث يتحول المال إلى سلطة تستخدم لتوليد مزيد من المال، مجددا، أصبح يُنظر إليه بوصفه أمرا طبيعيا للغاية في أوساط الجماعات المانحة الأساسية للحزبين السياسيين معا، حتى إنهم صاروا ينظرون إليه كأساس للواقع ذاته.

كيف نحارب هذا الأمر؟ المشكلة في نظام سياسي قائم على هذه المستويات العالية من سوء الطوية هي أنه لا جدوى من السخرية منه - فهذا يجعل الأمور أكثر سوءا على نحو ما. وفي الوقت الراهن تبدو شبكات التلفزة الإخبارية منقسمة بين برامج تزعم أنها تنقل إلينا الواقع، وتتألف، إلى حد بعيد، من دعايات يمين معتدل (سي إن إن (CNN) أو يمين متطرف (فوكس FOX)، أو من منافذ ساخرة، إلى حد بعيد (دايلي شو Daily أو إيحائية (إم إس إن بي سي MSNBC)، تنفق معظم وقتها في تذكيرنا بالمدى الذي بلغته «سي إن إن» و «فوكس»، بالفعل، في فسادهما وانعدام النزاهة لديهما.

وما تقوله الشبكتان الأخيرتان صحيح، غير أن هذا، في النهاية، يعزز ما بينته بالفعل باعتباره الوظيفة الرئيسية لوسائل الإعلام المعاصرة: نقل رسالة مؤداها أنه حتى لو كنت ماهرا بما يكفي للتوصل إلى أن هذا كله لعبة قوة خبيثة ماكرة، فإن بقية الأمريكيين هم قطيع خراف مثير للسخرية.

وهذا فخ. ويبدو لي أنه إذا كان لنا أن نفلت منه، فعلينا أن نتجنب البحث عن طرف الخيط عند من يوصفون بأنهم اليسار، على الإطلاق، بل عند اليمين الشعبوي، على اعتبار أنهم كشفوا عن النقطة الضعيفة في المنظومة كلها: إن قلة قليلة من الأمريكيين هي التي تشارك الواحد في المائة الخبث الماكر المتفشى فيها.

ومن الشكاوى الدائمة لدى اليسار التقدمي أن كثرة من الأمريكيين المنتمين للطبقة العاملة يصوتون ضد المصالح الاقتصادية الخاصة بهم - ويقدمون المساندة الفعالة لمرشحين جمهوريين يعدون بتقليص برامج تؤمن لعوائلهم زيت التدفئة، ويعبثون بحدارسهم، ويخصخصون الرعاية الصحية التي تخدمهم. والسبب هو، إلى حد ما وبكل بساطة، أن الفتات الذي يظهر الحزب الديموقراطي استعداده الآن لأن يلقي به إلى «قواعده» بلغ اليوم من التفاهة حدا يجعل من الصعب ألا يُنظر إلى عروضهم باعتبارها مهينة: خاصة عندما تنحط الأمور إلى مستوى مجادلات من الطراز المعبر عن بيل كلنتون - أو باراك أوباما - من قبيل «لن نحارب من أجلكم، في الحقيقة، بل لماذا يتعين علينا أن نفعل؟ ليس هذا متماشيا مع مصالحنا، إذ إننا نعلم أنكم لا تملكون غيارا سوى أن تعطونا أصواتكم، على أي حال». غير أنه، وإن بقي هذا مبررا قويا لتجنب التصويت، نهائيا - ومعظم الأمريكيين العاملين، في الحقيقة، مُعْرضون منذ زمن طويل عن العملية الانتخابية - فهو لا يبرر التصويت للجانب الآخر.

والسبيل الوحيد إلى تفسير ذلك ليس أنهم عاجزون على نحو ما عن التوصل إلى تقدير واضح لمصالحهم الخاصة، بل إن فكرة أن المصالح الخاصة كأساس وحيد للسياسة هي ذاتها ما أثار سخطهم. والخطابيات التي تتحدث عن التقشف، وعن «التضحية المشتركة» لينقذ المرء أطفاله من النتائج المخيفة التي قد تترتب على الديون الحكومية، قد تكون كذبة ماكرة، مجرد طريقة لتوزيع مزيد من الشروة لمصلحة الواحد في المائة، لكن هذه الخطابيات، على الأقل، تضفي على النياس العاديين قدرا من النبالة. وفي حين غاب، بالنسبة إلى غالبية الأمريكيين، كل ما يوشر إلى وجود «مجتمع» حقيقي، فهذا، على أقل شيء، ما في وسعهم أن يفعلوه لمصلحة كل إنسان آخر. وعجرد أن ندرك أن أغلبية الأمريكيين ليسوا ماكرين خبثاء، يسهل علينا كثيرا تفهم جاذبية الشعبوية اليمينية. فهي تأتي، في الأغلب الأعم، محاطة بأحقر أنواع العنصرية والجنسوية وفوبيا المثليين. غير أن ما يكمن وراءها هو سخط حقيقي نابع من الشعور باستحالة بلوغ الوسائل اللازمة لعمل الخبر.

ولنأخذ اثنتين من الدعوات المألوفة، أكثر من غيرها، لحشد اليمين الشعبوي: الدعوة إلى كراهية «النخبة الثقافية» والدعوة التي لا تنقطع إلى «مساندة جنودنا». على السطح، يبدو أن الدعوتين لا يصل بينهما شيء. وفي الحقيقة، فهما متصلتان إحداهما بالأخرى أوثق الاتصال. وقد يبدو غريبا أن يسخط أمريكيون من الطبقة العاملة، بهذه الكثرة، على تلك الشريحة من 1 في المائة من العاملين في صناعة الثقافة، بأكثر مما يسخطون على أباطرة النفط والتنفيذيين في منظمات الرعاية الصحية، لكن هذا يمثل بالفعل تثمينا واقعيا حقا لحالتهم: فعامل إصلاح أجهزة تكييف الهواء من نبراسكا يدرك أنه في حين أنه من غير المحتمل تماما أن الحسح طفلته في يوم من الأيام الرئيس التنفيذي لشركة كبيرة، فهو أمر ممكن الحدوث؛ لكنه غير قابل للتصور، بالمرة، أن تصبح أبدا محامية دولية في مجال الحدوث؛ لكنه غير قابل للتصور، بالمرة، أن تصبح أبدا محامية دولية في مجال حقوق الإنسان أو ناقدة دراما في «نيويورك تاير». ومن الواضح تماما، أنه إن كنت راغبا في أن تكون لك مهنة لا تقوم على مجرد كسب المال - مسيرة مهنية في مجال الفنون، في السياسة، في الرفاه الاجتماعي، في الصحافة، أي أن تكون لك حياة تكرسها من أجل تحقيق قيمة غير المال، سواء كانت البحث عن الحقيقة، عياة تكرسها من أجل تحقيق قيمة غير المال، سواء كانت البحث عن الحقيقة،

أو الجمال، أو الخير - ففي السنة الأولى أو السنتين الأوليين، فسيرفض أصحاب العمل ببساطة أن يدفعوا لك راتبا. وكما اكتشفت أنا نفسي عقب تخرجي من الجامعة، فإن حشدا كثيفا من عروض التدريب غير المأجور يجعل مسيرة مهنية من هذا النوع بعيدة، على الدوام، عن متناول أي شخص عاجز عن تمويل إقامة مجانية لعدة سنوات في مدينة مثل نيويورك أو سان فرانسيسكو - وهو ما يستبعد، على الفور، كل أبناء وبنات الطبقة العاملة. وما يعنيه هذا عمليا ليس فقط أن ذرية هذه الطبقة الراقية (التي يتزايد طابعها الحصري، من حيث الزيجات) يرون معظم الأمريكين من الطبقة العاملة باعتبارهم من أشباه القرود من أهل الكهف، وهو أمر مستفز بما يكفي، بل يعني أيضا أنهم طوروا، لمصلحة ذريتهم هم، نظاما محكما لاحتكار كل مسارات العمل التي يتيسر لمن يسلكها أن يكسب عيشة مريحة وأن يكون مسعاه، في الوقت ذاته ، غيريا أو نبيلا. وإذا كانت ابنة عامل في إصلاح أجهزة التكييف تتطلع، بالفعل، إلى مهنة تيسر لها أن تخدم قضية تتجاوز ذاتها، فليس أمامها حقا سوى خيارين واقعيين: قو وسعها أن تعمل لمصلحة كنيستها المحلية، أو أن تلتحق بصفوف الجيش.

وأنا مقتنع بأن هذا كان سر الجاذبية الشعبية الغريبة لدى جورج دبليو بوش، وهو رجل ولد لواحدة من أغنى العوائل الأمريكية: كان يتكلم ويتصرف كرجل يشعر بالراحة بين الجنود أكثر مما يشعر به بين أساتذة الجامعة. والعداء المتشدد للثقافة عند اليمين الشعبوي يزيد عن كونه مجرد رفض لسلطة الطبقة المهنية - الإدارية (التي هي، بالنسبة إلى معظم الأمريكيين من الطبقة العاملة، قادرة على التأثير في حياتهم بأكثر من قدرة المسؤولين التنفيذيين)، بل هو احتجاج أيضا ضد طبقة يرون أنها تحاول أن تحتكر لنفسها وسائل عيش مكرس لما يتجاوز المصالح الذاتية المادية. ومشهد الليبراليين وهم يعربون عن القلق لأن الطبقات العاملة تتصرف، فيما يبدو، ضد مصلحتها - برفضها الفتات المادي الذي يعرضه المرشحون الديموقراطيون على هذه الطبقات - قد يجعل الأمور أشد سوءا.

والفخ، من منظور الحزب الجمهوري، يتمثل في أنه بالتجاوب مع شعبوية الطبقة العاملة البيضاء على هذا النحو، فهم يسقطون إمكان حرمان

الديموقراطيين من أي شريحة ذات مغزى من تأييد قواعدهم: من الأمريكين السود ومن الأمريكين من أصول لاتينية ومن المهاجرين ومن الجيل الثاني من ذرية المهاجرين، الذين يمثل هذا النوع من السياسات المناهضة للثقافة، بالنسبة إليهم، أمرا لعينا، ببساطة. فهل في وسع المرء أن يتصور، على نحو جاد، أن يلعب سياسي أمريكي أسود ناجح بورقة العداء للثقافة، على النحو الذي أقدم عليه جورج دبليو بوش؟ لا يمكن تصور أمر كهذا. فالدعامة الرئيسية للقواعد الشعبية للديموقراطيين تتألف، تحديدا، من أولئك الذين لا يملكون فقط إحساسا متوهجا بأنهم حملة لواء الثقافة والمجتمع، بل يملكون أيضا، وهذا هو الفيصل، إحساسا بقيمة التعليم في ذاته.

وهنا عقدة السياسة الأمريكية.

وهنا يتعين التفكير في كل هؤلاء النسوة (ومعظمهن بيضاوات) اللاتي عرضن حكاياتهن على صفحة (نحن الـ 99 في المائة). من هذه الزاوية، يصعب على المرء أن ينظر إليهن باعتبارهن معبرات عن أي شيء سوى احتجاج مهاثل ضد سوء الطوية في ثقافتنا السياسية: بل إن هذا يتخذ شكل الحد الأدنى المطلق من المطالبة بحياة مكرسة للمساعدة، أو للتعليم، أو للعناية بالآخرين من دون الاضطرار إلى التضحية برعايتهم لأسرهن (\*). وفي النهاية، هل الدعوة إلى «مساندة مدرساتنا وممرضاتنا» أقل شرعية من الدعوة إلى «مساندة جنودنا»؟ وهل من قبيل المصادفة أن محاربين قدماء، بهذه الكثرة، ممن شهدوا حروب العراق وأفغانستان، وجدوا أنفسهم مشدودين إلى عمليات الاحتلال في مناطقهم المحلية؟

بتجمعهم معا، تحت ناظري وول ستريت، وبخلق مجتمع من غير نقود، يقلوم على مبادئ لا تقف عند الديموقراطية بل تمتد لتشمل الرعاية والتضامن والتساند، فقد طرح أعضاء عمليات الاحتلال تحديا ثوريا، ليس فقط لسلطة المال، بل لقدرة المال على تقرير ما يفترض أن تعنيه الحياة ذاتها. وكانت هذه

<sup>(\*)</sup> تهضي سيلفيا فيديريتشي Sylvia Fedirici في مقالة قصيرة بعنوان «المرأة وسياسات التقشف والثورة النسوية الناقصة» Sylvia Fedirici في مقالة قصيرة بعنوان «المرأة وسياسات التقشف والثورة النسوية الناقصة» Women ,Austerity and the Unfinished Feminist Revolution (Occupy! #3,n+1,November الناقصة» (34-2011,pp.32) في اتجاه مماثل عندما تؤكد أن التيار الرئيسي في الحركة النسوية ضل الطريق، عندما ألقى بكل ثقله على ضمان مشاركة المرأة في سوق العمل، معتبرا أن هذا توجه تحريري بطبيعته، بدلا من أن يركز على ما تدعوه هي - مستخدمة عبارة ماركسية مرتبكة، على نحو ما - «مجال إعادة الإنتاج».

### مشروع الديموقراطية

هي الضربة الكبرى المسددة ليس فقط إلى وول ستريت، بل إلى ذلك المبدأ الماكر الخبيث الذي يعد وول سـتريت أعلى تجسيد له. وفي تلك اللحظة الوجيزة، على الأقل، أصبح الحب الفعل الثوري الأقصى.

فلا غرو إذن أن رآه حراس النظام القائم على حقيقته، وتصرفوا كأنهم يواجهون استفزازا عسكريا.

### السؤال السابع

لماذا بدا على الحركة أنها تنهار على هذا النحو السريع بعد إخلاء المخيمات في نوفمبر 2011؟

لم تكد تحل لحظة إخلاء المخيمات، تقريباً، في نوفمبر 2011، حتى بدأت وسائل الإعلام تصدر تقارير عن سقوط حركة «احتلوا وول ستريت».

ووفق السردية التي سرعان ما تكرست في وسائل الإعلام الأمريكية، كانت الأمور تتهاوى حتى قبل عمليات الإخلاء. ويفترض أن ما بدأ كتجارب مثالية بدأ يمتلئ بالمجرمين والمدمنين والمشردين والمجانين؛ وانهارت مستويات الصحة العامـة؛ وانتـشرت الاعتداءات الجنسـية على نحـو وبائي. وأصبحـت الصورة الفوتوغرافية الشهيرة لذلك الصعلوك المشرد الذي سقط عنه سرواله، ربما لأنه كان يستعد للتغوط على سيارة تابعة لشرطة مدينة نيويورك قرب زكوتي بارك، الصورة المضادة لصورة توني بولونيا الشهيرة على الفيديو وهو يرش غاز الفلفل، وانتشر استخدامها على نطاق واسع، كأيقونة ترمز إلى ما انحدرت إليه الأمور (وقد اعتُبرت الحقيقة القائلة بأنه لا دليل على أن الشخص المعنى كان عضو حركة ﴿ احتلال وول ســتريت، باعتبارها غير ذات أهمية). تتبخر أغلبية هذه الادعاءات مجرد إخضاعها للفحص. فعلى سبيل المثال، وعلى رغم ادعاءات بانتشار وباء الاغتصابات، فالعدد الإجمالي لمن اتهموا بالاعتداء الجنسي، بين أعضاء الحركة -في منات من عمليات الاحتلال - يبدو أنه لم يزد على اثنين. وكما أوضحت ريبيكا سـولنيت (Rebecca Solnit)، فالولايات المتحـدة فيها أعلى معدل للاعتداءات الجنسية على النساء من أي بلد من بلدان العالم، ولا تكاد وسائل الإعلام ترى في ذلك أزمة أخلاقية. وعلى رغم ذلك، لم تشر التقارير الإخبارية التي صدرت عن حركة الاحتلال، إلى أن الناشطين نجحوا في تخليق بيئة، وسط المدن الأمريكية الأكثر خطورة، تراجعت فيها معدلات الاعتداء على النساء تراجعا واضحا، بل أثارت فضيحة حول عجزهم عن استئصال الحوادث من هذا النوع، كلية.

وفوق ذلك، فهي تقول في تقرير عن أوكلاند، بكاليفورنيا:

والآن إليك مذا الشيء المدهش. عندما كان المخيم قائما، تراجعت الجرية بعدل 19 إلمائة في أوكلاند، وهي إحصائية حرصت سلطات المدينة على إخفائها. وكتب قائد الشرطة إلى العمدة في بريده الإلكتروني السذي حصلت عليه المحطة الإخبارية المحلية كي تي في يو WTV (\*) ونشرته، مثيرة بذلك ضجة محدودة: «قد يكون هذا مناقضا لبيان صدر عنا بأن حركة الاحتلال لها تأثير سلبي على أوكلاند». ولا بد من الانتباه إلى التالي: حركة الاحتلال كانت قوة فاعلة لمصلحة اللاعنف، حتى إنها كانت تحل، بالفعل، مشكلات الجرية والعنف المزمنة في أوكلاند، بمجرد منح الناس الأمل والوجبات والتضامن والمحادثات (19).

ولا حاجة بنا إلى القول بأنه ما من عنوان رئيسي تصدر إحدى الصحف ليعلن «انخفاض حاد في الجرائم العنيفة إبان الاحتلال» أبدا، وواصلت الشرطة الإصرار على أن الوضع هو نقيض ذلك تماما، على الرغم من الدليل الذي تمثل فيما لديهم من إحصائيات.

وفي حدود ما عانت بعض المخيمات من متاعب، فلم ينشأ هذا عن غياب الشرطة - وفي الحقيقة، كانت جميع المخيمات محاطة بالشرطة طوال ساعات اليوم وكل أيام الأسبوع، وبالتالي، كان يفترض، نظريا، أن تكون أكثر الأماكن أمنا في أمريكا - بل نشأ عن أن الشرطة بذلت كل ما في وسعها لجعل ذلك يحدث. فكثرة من المشردين من السجناء السابقين الذين انتهى بهم الأمر إلى الاستقرار في زكوتي بارك، على سبيل المثال، أقروا بأن الضباط نقلوهم بالحافلات بالفعل إلى موقع الاحتلال بمجرد الإفراج عنهم من ريكرز آيلاند (Rikers Island) (\*\*\*)، وأخبروهم بتوافر الوجبات المجانية ومحل الإيواء في الحديقة. وهذا تكتيك

<sup>(\*)</sup> محطة تلفزيون إخبارية مرخص لها بالعمل في أوكلاند، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، كفرع لشبكة أخبار فوكس نيوز. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> مجمع السجون الرئيسي في مدينة نيويورك واسم الجزيرة التي يقوم عليها. [المترجم].

شائع. ففي اليونان، روى كل من تحدثت إليهم تقريبا ممن شاركوا في الجمعية العمومية في ميدان سينتاغما حكايا عن نشالين ومروجي مخدرات قالت لهم الشرطة إنهم لن يوجه إليهم اتهام إذا مارسوا نشاطهم بين المحتجين. وعلى نحو ما، فالجدير بالملاحظة هنا أنه تحت ضغوط كهذه، بقيت أغلبية المخيمات فضاءات آمنة نسبيا، ولم تنحط إلى ذلك النوع من الهيولى الهوبزية (\*) التي دأبت وسائل الإعلام والسلطات المحلية، في كل الحالات، على الترويج لها.

فما الذي كان يجري هنا، حقا؟

أولا، وقبل كل شيء، يخيل لي أنه يتعين علينا أن نفهم أن ما جرى لم يجر معزل عن كل شيء آخر. لا بد أن نفهم ما جرى في سياقه الكوني. فحركة «احتلوا وول ستريت»، كما أكدت مرارا، هي التعبير الشمال أمريكي عن تمرد ديموقراطي بدأ في تونس في يناير من العام 2011، وبنهاية ذلك العام كان يهدد بوضع كل بنى السلطة القائمة، في كل مكان، موضع التساؤل.

وكان من الصعب على المرء أن يتخيل شيئا سوى أن تهتم البنى السلطوية القائمة بهذه التطورات، أو أن تحاول احتواء الخطر الذي يتعرض له النظام القائم، ومن الواضح أن هذا هو ما اهتمت به. وفي الحقيقة، الولايات المتحدة تقع في مركز جهاز كامل من الميكانيزمات السياسية والإدارية و«الأمنية» التي نشأت عبر الأجيال الأخيرة لأهداف في مقدمها احتواء هذا النوع من المخاطر، تحديدا، ولضمان أن تستبعد حدوث الهبات الشعبية من هذا النوع أو لضمان ألا تُحدث الهبات تحولا كبيرا، على الأقل، وأن تُنهى على وجه السرعة. وقد قامت الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بدور معقد لتحقيق التوازن، بأن سمحت بقمع عنيف لبعض الحركات الديوقراطية (وتمثل البحرين المثال الأوضح على بقمع عنيف لبعض الحركات الديوقراطية (وتمثل البحرين المثال الأوضح على غير الحكومية. وفي أوروبا كانت هناك سلسلة مما لا يمكن اعتباره سوى انقلابات غير الحكومية. وفي أوروبا كانت هناك سلسلة مما لا يمكن اعتباره سوى انقلابات منتخبة في اليونان وإيطاليا، وفرضت «تكنوقراطيين محايدين» ليدفعوا باتجاه منتخبة في اليونان وإيطاليا، وفرضت «تكنوقراطيين محايدين» ليدفعوا باتجاه منتخبة في اليونان وإيطاليا، وفرضت «تكنوقراطيين محايدين» ليدفعوا باتجاه

<sup>(\*)</sup> الفوضى والعنف الناشئان عن غياب سلطة الدولة، وفقا لما بينه الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز في كتابه «ليفياثان» الصادر في العام 1651 عندما كانت إنجلترا تعاني آلام الحرب الأهلية. [المترجم].

تطبيق موازنات تقوم على التقشف، مصحوبة بعمليات شرطية متزايدة التعقيد ضـد من تجمهروا في الميادين العامة هناك. وفي الولايات المتحدة، بعد شـهرين من التردد، بدأت الشرطة إخلاء ممنهجا للمخيمات مستخدمة، في الأغلب، قوة كاسـحة ذات طابع عسكري، وكان الأمر الأكثر حسـما هو أن الشرطة أوضحت للمشاركين في الاحتلالات أنه، اعتبارا من ذلك الحين، فإن أي جماعة من المواطنين الراغبين في إعادة تخليق مخيمات، أيا كان مكانها، قد تصبح عرضة لهجوم فوري. وكان الخط الذي اتبعته الولايات المتحدة على الدوام هو أنه لا شيء من هـذا كلـه انطوى على أي قدر من التنسيق. ويفترض بنا أن نصدق أن مئات من مجالس البلديات قررت، بشكل مستقل بعضها عن بعض، إخلاء ما لديها من مخيمات، باستخدام الأعذار ذاتها (اعتبارات الصحة العامة)، وباللجوء إلى التكتيكات ذاتها، وكل ذلك في الوقت ذاته، وأنهم قرروا، جميعا، ألا يقام بعد ذلك أى مخيم، حتى وإن حاول أعضاء حركة الاحتلال أن يفعلوا ذلك بشكل قانوني. وهـذا بالطبع أمر سـخيف. فمن الواضـح أن الجهود التي بذلـت لقمع حركة العدالة العولمية في سنوات 1999 و2000 و2001 كانت منسقة، وقد أدخلت حكومة الولايات المتحدة، منذ الحادي عشر من سبتمبر 2001، طبقات عديدة من البيروقراطية الأمنية الجديدة بغرض محدد، هو التنسيق بين الاستجابات لـكل ما يبدو للحكومة الأمريكية أنه تهديد للنظـام العام. ولو أن أولئك الذين يديرون مؤسسات كهذه كانوا، حقا جالسين في استرخاء، غير منتبهين للظهور المفاجئ لحركة، على امتداد البلاد، كبيرة وسريعة التنامي وتنطوي على إمكانات ثورية، لكانوا مقصرين في أداء وظائفهم.

فكيف مضوا على طريق أداء مهامهم؟ حسنا، مرة أخرى، نحن لا نعرف وربها لن نعرف قبل سنوات طويلة قادمة. استغرق الأمر عدة عقود قبل أن نعرف بالضبط طبيعة ما بذلته المباحث الفدرالية (FBI) من جهود لتخريب حركة الحقوق المدنية وحركة السلام في ستينيات القرن الماضي. غير أن الخطوط العريضة لما يمكن أن يكون قد حدث، على رغم ذلك، لا يصعب استنتاجها. وبالفعل، هناك كتاب لقواعد العمل، يكاد يكون معياريا، تستخدمه أي حكومة، تقريبا، وهي تحاول قمع حركة ديموقراطية، ومن الواضح أن هذه الحكومة

اتبعـت، إلى حـد بعيد، هذا الكتـاب. وإليكم الكيفية التي يعمـل بها. تحاول، بداية، تدمير السلطة الأخلاقية للراديكاليين الذي يتولون القيادة الفعلية للحركة بتصويرهـم بصورة الحقراء والعنيفين (على الأقل، من حيث الإمكان). ثم تحاول إبعـاد حلفائهـم من الطبقة المتوسـطة عزيج مـن التنـازلات وقصص الرعب المحسـوبة - أو حتى، إذا تبين أن حالة ثورية حقيقية على وشك التشكل، بخلق فوضى عامة متعمدة. (وهذا ما اشـتهرت بفعلـه حكومة مبارك في مصر عندما بدأت بإطلاق سجناء من معتادي الإجرام من السجون، مع سحب الحماية التي تؤمنها الشرطة من أحياء الطبقات الوسـطى، لإقناع السكان هناك بأن الثورة لا يكن أن تؤدي إلا إلى الفوضى)، ثم تقوم بالهجوم.

وقبل ذلك، في العام 2001، كنت قد أمضيت جانبا كبيرا من الوقت في توثيق كيف مضت الأمور، في هذه المرحلة الأولى، في أعقاب الاحتجاجات ضد منظمة التجارة الدولية في سياتل. كنت أعمل، غالبا، في ذلك الوقت مع مسؤولي اتصال إعلاميين ناشطين، وكان يتعين علينا التعامل مع موجات من الادعاءات الغريبة التي بدا أنها تظهر فجأة على الأفق، نابعة من مصادر رسمية متعددة، كـما هو واضح، وكلها في وقـت واحد.وفي صيف العـام 2000، مثلا، كان هناك أسبوع ردد فيه الجميع أن كل المشاركين في حركة الاحتجاج المناهضة للعولمة كانبوا في الحقيقة أبناء عائلات ثرية لديها أموال موقوفة عليهم. وبعد ذلك بوقت قصير بدأنا نسمع بقائمة من أنواع السلوك الفائق العنف كان يفترض أن المشاركين في الاحتجاجات استخدموها في سياتل - استخدام النقّافات؛ قذف قنابل المولوتوف، والحجارة والبراز؛ مدافع ماء معباة بالبول، أو مواد التقصير الكيميائية، أو الأحماض؛ استخدام العتلات لقلقلة أحجارالأرصفة واستخدامها كقذائف ضد الشرطة. وسرعان ما بدأت تنشر في الصحف، بانتظام، تحذيرات من استخدام مثل هذه التكتيكات العنفية قبل مؤتمرات القمة التجارية، وغالبا ما كان مصدرها خبراء أرسلوا لتدريب الشرطة المحلية، ما خلق شعورا بذعر وشيك - على الرغم من أنه في أثناء الاحتجاجات في سياتل ذاتها لم يُلمّحْ أحد إلى أن أحدا فعل شيئا من هذا القبيل. وعندما ظهرت تقارير من هذا النوع في «نيويورك تايمز» حاصر بعض أعضاء الشبكة المحلية للفعل المباشر، كنت أنا نفسي بينهم، مبنى الجريدة بالفعل، فاضطرت إلى نشر تكذيب لما نشرته بعد الاتصال بشرطة سياتل التي أكدت أنهم لا يملكون دليلا على أنه جرى استخدام أي من هذه التكتيكات. غير أن التقارير بقيت تنشر على أي حال. وفي حين أنه لا سبيل إلى معرفة ما كان يجري بالضبط فإن القرائن غير المتكاملة التي نجحنا في جمعها أشارت إلى أنهم لجأوا إلى ما يشبه شبكة من شركات الأمن الخاصة التي كانت تعمل بالتنسيق مع الشرطة، ومع مراكز الدراسات اليمينية، وربا مع بعض وحدات الاستخبارات الشرطية. ولم يمض وقت طويل حتى بدأ قادة الشرطة في المدن التي تواجه احتشادات يطلعون بقصص مشابهة، كانت تسفر، في كل الحالات، عن عناوين رئيسة مثيرة، يتواصل ظهورها لعدة أيام، حتى تيسر لنا أن نثبت أن الأفعال العنيفة لم تقع مطلقا، غير أن ذلك كان بعد أن أصبح الموضوع كله يعد خارج دائرة الأخبار الجديرة بالنشر.

وعندما تنظر إلى تعريض من هذا القبيل، من منظور تاريخي، تبدأ بالظهور غياذج معينة لا تخطئها عين. وأكثرها درامية المجانبة المتواصلة بين مخلفات الجسد البشري وأصحاب الزي الرسمي. لست واثقا مما إذا كنت شهدت فرية روجت لها الشرطة ضد المحتجين الديموقراطيين، أبدا، ولم تكن تحتوي، على الأقل، على إشارة واحدة إلى شخص يقذف، أو يوشك أن يقذف الآخرين بالبراز. وربها يعود كل ذلك إلى نجاح تلك الصورة للمحتجين في ستينيات القرن الماضي وهم يبصقون على المحاربين القدماء العائدين (\*\*)، وهي إحدى الصور التي استقرت في الخيال الشعبي، على رغم غياب أي دليل على أنها حدثت بالفعل، بيد أنه حتى مع حلول السبعينيات أصبحت الرؤى البشعة عن هيبيين يقذفون بيد أنه حتى مع حلول السبعينيات أصبحت الرؤى البشعة عن هيبيين يقذفون الآخرين بالبراز مادة أساسية في وسائل الإعلام اليمينية، وكان يبدو أنها تظهر، دائما، قبيل صدور الأوامر للرجال والنساء المرتدين الزي الرسمي بالهجوم على المحتجين السلميين - وبالطبع، كان ذلك دوما من دون أقل القليل من الدليل المحتجين السلميين والمارة الذين لا علاقة لهم بشيء. لكن لا أحد التقط حركات الاحتلال والصحافيين والمارة الذين لا علاقة لهم بشيء. لكن لا أحد التقط أبدا صورة لعضو في حركة احتلال يقذف أحدا بمخلفات عضوية.

<sup>(\*)</sup> يقصد العائدين من فيتنام نهاية ستينيات القرن الماضي وبداية سبعينياته. [المترجم].

والتركيز على البراز هو أمر ذو تأثير بالغ لأنه، نفسيا، يخدم غرضين، أولهما كسب قلوب الرتب الدنيا من ضباط الشرطة وعقولهم، وهم الذين سوف يُطلب منهم التلويح فوق رؤوس المثاليين السلميين (\*) بالهراوات، والذين أظهروا، في أيام الاحتلال الأولى، في الأغلب، تعاطفا بالغا على مستوى فردي. وبحلول يناير وفبراير عندما أصبح القمع ممنهجا، حقا، وجد الناشطون الذين تيسر لهم إجراء محادثات، مع من اعتقلهم من الضباط، أنه كان يستحيل إقناعهم بأن من شاركوا في الاحتلال لم يقذفوا الموظفين العموميين، على نحو منتظم، بالبراز.

والغرض الثاني المطلوب إحداثه هو، بالطبع، تدمير المكانة المعنوية للناشطين لدى الجمهور: بتصويرهم بصورة تجمع الحقارة إلى العنف. وصورة الرجل المشرد الذي أقعى بجوار سيارة الشرطة كان يبدو أنها تخدم الغرض الأول، على نحو مناسب تماما. والمشكلة مع الغرض الثاني - خاصة في نيويورك - تمثلت، ببساطة في أنه ما من طريقة، قابلة للتصديق، يمكن من خلالها الزعم بأن الناشطين يهاجمون الشرطة. وهكذا جرى التحول إلى خط بديل بزعم أن الشرطة اضطرت إلى التدخل للحيلولة دون أن يهارس الناشطون العنف، بعضهم ضد بعض!

وكان هـذا، في حقيقته، مجرد امتداد لاسـتراتيجية رمزيـة يبدو أنها تولدت في الأسـابيع الأولى من الحركة، عندما كانت السـلطات المحلية تجد صعوبة في التوصـل إلى عذر تتعلل به لإضفاء الطابع الإجرامي على مواطنين ينتمي أغلبهم إلى الطبقات الوسطى انخرطوا في نصب الخيام. فكيف يمكن لأحد أن يبرر، حقا، الدفع بقوات شرطة مدججة بالسـلاح ضد مواطنين لم يتورط معظمهم في خرق أي قانـون، وإن كانـوا ينتهكون مجرد ترتيبات بلديـة لتنظيم إقامة المخيمات؟ مـن البداية، كان الحل واضحـا: الصحة العامة. كان مـن الضروري أن تتماهى المخيـمات مع القـذارة (وكان وجود جماعات، بالغة الحـرص غالبا، خصصناها للنظافـة العامة يعـد بالطبع غير ذي موضوع من هذه الناحية). وفي الأسـبوع

<sup>(\*)</sup> كما كتبت، في ما مضى، فإن الزعم بأن المحتجين على العولمة كانوا، في الحقيقة «أطفال الصناديق الوقفية»، كان زعما جرت معايرته بكل دقة لتحقيق التأثير المنشود: كانت هذه طريقة للتعبير عن التالي: «لا تنظر إلى ما تفعله وأنت تدافع عن هذه القمة التجارية باعتباره نوعا من الحماية لحفنة من القطط السمان الذين يحتقرونك ويحتقرون كل من هم على شاكلتك؛ فكر في هذا الأمر باعتباره، بالأحرى، فرصة لضرب أطفالهم العابثين (ولكن لا تقتل أحدا منهم، بالفعل، فلن تعرف أبدا من يمكن أن يكون آباؤهم)».

الثاني أو الثالث من الاحتلال كنا قد أبلغنا، بالفعل، ناشطين في مدن متباعدة، مثل أوستن في تكساس، وبورتلند في أوريغن، بأنه نظرا إلى قلق سلطات البلدية بخصوص النظافة العامة، يتعين أن تُخلى المخيمات تماما كل يوم للقيام بتنظيف خاص - تنظيف تبين أنه استغرق من أربع إلى خمس ساعات كل يوم. وكان من السهل الانتقال بالصور البلاغية من «وكر القذارة» إلى «بالوعة العنف والجريمة والانحطاط». وبالطبع، عندما أُخليت المخيمات، وعلى رغم أن العمد بشكل عام برروا ما فعلوه بالحاجة إلى حماية الجميع، بمن فيهم المخيمون، من الجريمة، كان السبب الرسمي في كل حالة على وجه التقريب هو الحاجة إلى تأمين دخول أطقم النظافة العامة.

ولا يجيب أي من هذه التفصيلات عن التساؤلات حول السبب في أن الحركة بدا أنها تتداعى بهذا القدر من السرعة عقب الإخلاءات، غير أنها ترسم ملامح السياق الضروري.

وأول مـا يتعين التركيز عليـه هنا هو أننا نتحدث عـن المظاهر. فالقول إن الحركـة بدا أنها تتداعى لا يعني أنها تداعت بالفعل. لا شـك أن الهجمات على المخيمات، وتدمير مساكن المحتلين ومطابخهم وعياداتهـم ومكتباتهم، وما تلا فذلك من تخليق طائفة من الناشـطين اللاجئـين في كثير من المدن - ترك كثيرون منهم وظائفهم وبيوتهم للحاق بالمخيمات، وفجأة وجدوا أنفسهم في الشوارع أو محتمين بسراديب الكنائس، وكانت حالـة الكثيرين بينهم متأزمة، وهم يعانون النتائج النفسـية التـي ترتبت على التوقيفـات والإصابات والحبـوس، وفقدان معظـم ما لديهم من حطام الدنيـا - كانت لها تأثيراتهـا المحتومة. وفي البداية قذفت الأحداث بالحركة إلى حال من الارتباك الهائل. وتدفقت الملامات؛ وبدا أن السخط بسبب مسائل تتصل بالعرق والطبقة والجندر، بعد أن كانت قد أزيحت جانبـا في أيام الانتشـاء بعملية الاحتلال، ينبجس فجأة. وبـدا أن الجميع بدأوا يتقاتلـون على المال؛ وفي نيويـورك تدفق على الحركة ما يربو على نصف المليون دولار؛ وفي غضون أشـهر قليلة، أُنفقت كلها على تأمين نفقات السكن والانتقال (كانت الكنائس تتقاضى منا أجرا) للمئات الذي فقدوا مساكنهم. وتبين أن بعض الأشكال التنظيمية التي فعلت فعلها على نحو بديع في المخيمات، مثل الجمعية الأشكال التنظيمية التي فعلت فعلها على نحو بديع في المخيمات، مثل الجمعية الأشكال التنظيمية التي فعلت فعلها على نحو بديع في المخيمات، مثل الجمعية

العمومية، غير مناسبة بالمرة في الأحوال الجديدة. وفي معظم المدن، تداعت الجمعيات العمومية في الشتاء، على الرغم من أن جماعات العمل التي كانت في العادة كبيرة ولديها هدف عملي مباشر ما - في نيويورك كانت تلك هي جماعة العمل المتصلة بالفعل المباشر، وجمعيات نوعية متباينة جرى تشكيلها للعمل على مشروعات معينة مثل الحشد ليوم أول مايو (May Day) - انتهى بها الأمر إلى تنفيذ الجانب الأكبر من العمل ذاته.

وباستعادة ما جرى، فإن انهيار الجمعية العمومية يبدو نموذجا غير مثير لكثير من الدهشة. فقد اعتبر معظمنا، ممن كانت لهم تجربة مع حركة العدالة العولمية، أن الفكرة أقرب إلى التجريب المجنون منذ البداية. وقد كنا نفترض، على الدوام، أنه في الاجتماعات التي يتحقق لها أي قدر حقيقي من الاحتشاد، وعلى وجه التعيين تلك التي يحتشد لها الآلاف، فإن عملية تخليق التوافق لن تنجح إلا إذا تبنينا أنموذجا من نماذج مجلس الناطقين spokescouncil "\*"، حيث يُقسّم الحكل إلى جماعات لكل منها «ناطق» موقت، له وحده حق الاقتراح والمشاركة في النقاشات (على رغم أن هذا المجلس كانت تجري موازنته، دوما، بالتقسيم إلى جماعات أصغر، حيث يكون للجميع أن يخبروا ناطقيهم بما يتعين قوله، أو عتى أن يغيروهم). وقد فعل أنموذج مجلس الناطقين فعله، على نحو طيب إبان الاحتشادات الجماهيرية في الفترة من العام 1999 حتى العام 2003. والمدهش في مقاربة الجمعية العمومية أنها فعلت فعلها، بالأساس، وهو ما تحقق عندما كان لدينا حشد يقوم على التعامل وجها لوجه. ولم يشعر أي منا بدهشة تذكر عندما تفككت الجمعية العمومية بجرد إخلاء المخيمات (\*\*\*).

وما أدى إلى التباطؤ حقا وجعل أناسا بهذه الكثرة يعتقدون أن الحركة تنهار، مثل في تضافر مشــؤوم لعدة عوامل: التحـول المفاجئ في تكتيكات الشرطة، ما

<sup>(\*)</sup> يوم عيد العمال. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> مجلس يضم ممثلين عن مختلف الجماعات المشاركة في الاجتماع ليكونوا ناطقين جمعيين باسم الحشد بكل مكوناته، وهو الصيغة الجمعية للناطق الرسمى (spokesperson/spokesman). [المترجم].

<sup>(\*\*\*)</sup> وكانست المأساة في نيويورك، على الأقل، أنه فيما كنا قد أدخلنا أنسوذج مجلس الناطقين، فقد اتخذ هيئة اعتبرها الكثيرون نزولا من أعلى إلى أسفل، وهذا طريق للفرقة، في لحظة اتسمت ببلوغ الصراع غايته. وهناك جهود في نيويورك، في اللحظة الراهنة، لإحياء أنموذج لمجلس الناطقين، على نحو أكثر ديموقراطية.

جعل من المستحيل على الناشطين أن يخلِّقوا أي نوع من الفضاء العام في مدينة أمريكيـة من دون أن يتعرضوا لهجوم مادي فوري؛ وتخلى حلفائنا الليبراليين عنا من دون أن يبذلوا أي جهد لتحويل هذه السياسة الجديدة إلى قضية عامة؛ وتعتيم مفاجئ من جانب وسائل الإعلام، ضمن ألا تكون لدى أغلبية الأمريكيين أي فكرة حول أن هذا هو ما يحدث. وكان الاحتفاظ بفضاء عام مثل زكوتي بارك أمرا محفوفا بالمشكلات، وفي النهاية، قالت كثرة من المنظمين، بالفعل، إنهم وجدوا بعض الراحة بعد أن لم يعد يتعين عليهم قضاء جل وقتهم قلقين بسبب قضايا تشبه تلك التي تتعلق بالنزاعات على مناطق الإسكان، وأصبح في وسعهم أن يبدأوا التركيز على التخطيط لأفعال مباشرة وحملات سياسية حقيقية. وسرعان ما اكتشفوا أنه من دون مركز واحد يمكن لأى شخص من المهتمين بالحركة أن يتوجـه إليه، في أي لحظة، للمشاركة والتعبير عن المساندة أو لمجرد الإحاطة بما يجري، فهذا الأمر تزداد صعوبة تحقيقه. غير أن محاولات إنشاء مركز كهذا وُئدت في مهدها على نحو ممنهج. وفشلت الجهود التي بذلناها لإقناع كنيسة الثالوث، وهي الحليف القديم في الطرف الجنوبي من مانهاتن للسماح لأعضاء حركة الاحتلال باستخدام قطعة أرض مهجورة تحتفظ بها الكنيسة كاستثمار؛ وبعد تجاهل تام لنداءات حتى من شخصيات مثل ديزموند توتو (Desmond Tutu) (\*\*) قاد عديد من كبار الأساقفة مسيرة لتنفيذ احتلال سلمي لذلك الفضاء. وجرى توقيفهم على الفور ولسبب مالم تتناقل التقارير الإخبارية شيئا يتصل بمشاركتهم. وفي الاحتفال بانقضاء الشهر السادس على الاحتلال الأصلي، في السابع عشر من مارس، نظم أعضاء سابقون في الحركة حفلا مرتجلا في زكوتي بارك. وبعد قرابة الساعة، هجمت الشرطة، مخلفة وراءها عديدا من النشطاء مصابين بإصابات خطيرة وفي المستشفى؛ وانفصلت عصبة من النشطاء وفرشت أكياس النوم في ساحة يونيون سكوير وهو الميدان الذي كان مفتوحا، على الدوام، طوال ساعات اليوم الأربع والعشرين. وخلال أيام قليلة، بدأت الطاولات تظهر حولهم وعليها أدبيات حركة الاحتلال، وبدأ العمل على إقامة مطبخ ومكتبة.

<sup>(\*)</sup> رجل دين بروتستانتي وناشط حقوقي في جنوب أفريقيا اكتسب شهرة عالمية واسعة كمقاوم سلمي للفصل العنصري في الثمانينيات من القرن الماضي. [المترجم].

وردًّت سلطات المدينة بإعلان أنه من الآن فصاعدا تغلق الحديقة أبوابها في منتصف الليل، ما أدى إلى ما صار يعرف بـ «مسرح الطرد الليلي»، إذ صار يتجمع المئات من رجال شرطة مكافحة الشغب في الحادية عشرة من كل ليلة لطرد حفنة المخيّمين بأكياس النوم الخاصة بهم عند منتصف الليل. وفرضت إجراءات «حظر المخيمات» في شكل عدواني بلغ حد اعتقال الناشطين لمجرد أنهم تدثروا ببطانيات، أو، كما جرى في إحدى الحالات التي شهدتها بنفسي، إسقاطهم على الرصيف وتقييدهم بالأغلال لمجرد أنهم مالوا بجذوعهم وربتوا على كلب (وفسر قائد الشرطة ما جرى بأن المحتج الذي فعل ذلك جعل نفسه شديد الاقتراب من الأرض).

وإبان هذه الفترة ارتفع مستوى عنف الاعتقالات على نحو مأساوي. حتى في الاحتجاجات الأكثر سلمية، فإن المشاركين في المسيرات كانوا يجدون أنفسهم عرضة للتعامل الشرطي معهم وضرب رؤوسهم بأحجار الرصيف مرات متتالية، إذا زلت قدم أحدهم عن الرصيف أو بدا أنه يوشك أن ينزل عنه. وبدأت الشرطة باستخدام تكتيكات جديدة وغريبة للتخويف، يبدو أن بعضها مستورد من الخارج. فعلى سبيل المثال، كان رد فعل الشرطة في مصر على محاولة بعض الثوريين العودة إلى احتلال ميدان التحرير مجددا، في نوفمبر وديسمبر 2011، بحملة من الاعتداءات الجنسية الممنهجة على المشاركات في الاحتجاج من الإناث؛ ولم يقف الأمر عند حدود ضربهن بل وصل الأمر إلى تعريتهن وتحسس أجسادهن، وغالبا ما جرى ذلك في شكل استعراضي، على مرأى من نظرائهن من الذكور. وقد أخبرني أصدقاء مصريون أن هدفهم، فيما يبدو، كان مزدوجا: إرهاق الناشطات إلى أقصى حد ممكن، ولكن مع استفزاز الناشطين الذكور ليتورطوا في العنف دفاعا عنهن. وبالمثل، عندما بدأت المحاولات لتكرار عملية الاحتلال في نيويورك، مجددا في مارس، شهدنا موجة مكثفة ومفاجئة من الهجمات الجنسية التي اقترفتها الشرطة بحق المشاركات في الاحتجاج، شيء لم يحدث من قبل إلا في ظروف عارضة. وقد قابلت امرأة حكت لي عن خمسة رجال مختلفين من الشرطة أمسكوا بثدييها، إبان عملية إخلاء ليلية، من يونيون سكوير (وفي إحدى هـذه المرات، وقف رجل شرطة آخر يرسـل إليها قبلات عـلى الهواء)؛ وصرخت

امسرأة أخرى واصفة رجل الشرطة الذي يداعبها بالمنحرف، ما جعله هو وزملاءه الضباط يجرونها إلى ما وراء خطوط الشرطة ويحطمون رسغيها. وعلى الرغم من ذلك، فإنه حتى عندما ظهرت ناطقة بلسان حركة الاحتلال، معروفة للكافة، في برنامج «الديموقراطية الآن» (Democracy Now) لتعرض رضّة على شكل كل ف بشرية على صدرها، رفضت وسائل الإعلام ببساطة أن تتبنى الحكاية. وفوق ذلك، قواعد الاشتباك الجديدة - التي تقضي بأن كل من يحضر احتجاجا واسع النطاق، مهما كان سلميا، يتعين عليه أن يدرك أن ذلك قد يعني التعرض لاعتقال، أو دخول المستشفى - عوملت، ببساطة، باعتبارها «واقعا جديدا» ولم تعد أي حالة محددة، من حالات العنف الشرطي، لم تعد تُعد خبرا. لكن مصادر وسائل الإعلام أظهرت التزاما بالواجب، فنقلت تقريرا عن تراجع أعداد من شاركوا في هذه المسيرات، التي صارت، لأسباب واضحة، تتألف، أساسا، من من شاركوا في هذه المسيرات، التي صارت، لأسباب واضحة، تتألف، أساسا، من أسراب الأطفال وكبار السن الذين صحبوا فعاليات سابقة وأضفوا عليها الطابع الإنساني. ومع أن وسائل الإعلام بثت تقاريز عن تراجع الأعداد، فقد رفضت أن توضح الأسباب.

وبالتالي، فالسؤال الحقيقي هو: كيف تغيرت هذه القواعد، ولماذا سمح بأن يمر إلغاء التعديل الأول للدستور (\*\*)، من حيث الممارسة (على الأقل، فيما يتصل بحرية الاجتماع)، ببساطة، من دون اعتراض؟ وكما يعرف كل ناشط مجرب، فقواعد الاشتباك في الشوارع وثيقة الاتصال بنوعية تحالفات المرء وفعاليتها.

وأحد أسباب هذا الاهتمام البالغ من قبل وسائل الإعلام بحركة «احتلوا وول ستريت» في البداية - وقد وافقتني أغلبية الناشطين المحنكين، الذين تحدثت إليهم على أننا لم نشهد أبدا مثل هذا الاهتمام - كان أن كثرة من الجماعات الناشطة،

<sup>(\*)</sup> برنامج إخباري يومي غير ربحي، تقدمي التوجه، يقدم الخبر والرأي والتحليل وتبثه أكثر من ألف محطة إذاعة وتلفزة، فضائية وأرضية وشبكات كيبل في أمريكا الشمالية. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> التعديل الأول للدستور الأمريكي يحمي حريات في مقدمتها حرية الاعتقاد الديني. وهو لايزال قائما، لكن كثرة من المعلقين يرون في سياسات إدارة الرئيس باراك أوباما إلغاء، من حيث الممارسة وليس وفقا لقانون من السلطة التشريعية، لهذا التعديل، وافتئاتا على الحريات الدينية للمواطنين، ومثال ذلك المقال الذي نشرته جنيفر روباك مورس في «كرايزيس ماغازين» الكاثوليكية، في الخامس عشر من فبراير 2012، بعنوان «أوباما يلغي التعديل الأول».

Obama Repeals First Amendment, Crisis Magazine, by Jennifer Roback Morse, February 15, 2012.

من التيار الرئيس، صادقت على قضيتنا. وأنا أشير هنا، على نحو خاص إلى تلك المنظمات التي قد يقال إنها عنوان الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي: مثل «تقدموا» (MoveOn.org)، على سبيل المثال، أو «أعيدوا تشييد الحلم» (the Dream شعرائه). وقد استمدت منظمات مثل هاتين قدرا كبيرا من الطاقة مع مولد حركة «احتلوا وول ستريت». غير أنه، كما ألمحت آنفا، افترض معظمهم فيما يبدو أن الرفض المبدئي للسياسات الانتخابية ولأشكال التنظيم من أعلى إلى أسفل كان ببساطة مرحلة توشك على الأفول، وطفولة حركة افترضوا أنها ستمضي، عندما تنضج، باتجاه التحول إلى ما يشبه حزب شاي يساري. ومن منظورهم، فإن المخيمات سرعان ما تحولت إلى تشتت فكري. وأن الحركة سوف تدخل في مرحلة جادة عندما تصبح وسيطا يرشد الناشطين الشباب إلى الانضمام إلى الحملات وقد احتاجوا إلى بعض الوقت، إلى منشط للتصويت لمصلحة المرشحين التقدميين. وقد احتاجوا إلى بعض الوقت قبل أن يدركوا، إدراكا كاملا، أن العناصر الرئيسة في الحركة جادة فيما يتصل بمبادئها. ومن الواضح إلى حد كاف أيضا أنه عندما أخليت المخيمات، اتخذت، ليس فقط جماعات كهاتين الجماعتين، بل المؤسسة أخليت المخيمات، قرارا إستراتيجيا بأن تلتفت إلى ما يجري.

ومن زاوية الرؤية الراديكالية كانت هذه ذروة الخيانة. وقد أوضحنا التزامنا عبادئ الأفقية من البداية. وكانت هذه المبادئ هي جوهر ما نحاول أن نفعله. لكننا فهمنا، في الوقت ذاته، أنه كان هناك على الدوام تفاهم ضمني في أمريكا بين جماعات راديكالية مثلنا نحن، وحلفائهم الليبراليين. فدعوة الراديكاليين إلى التحول الثوري تشعل حريقا في المنطقة الواقعة يسار الليبراليين، ما يجعل المقترحات الليبرالية بالإصلاح تبدو بديلا أكثر معقولية. نحن نكسب لهم مكانا على الطاولة. وهم يحموننا من دخول السجون. ووفقا لهذه الشروط يبدو أن المؤسسة الليبرالية عجزت تماما عن الوفاء بحصتها من الصفقة. لقد حققت حركة «احتلوا وول ستريت» نجاحا باهرا في تغير مسارات الحوار الوطني، فبدأ يناقش من المؤسسة النيبرالية عجزت تماما في العام 1998 كرد فعل على استجواب الرئيس بيل كلنتون في العام 1998 كرد فعل على استجواب الرئيس بيل كلنتون في النام عدد الناء المؤسسة الليبرالية عجزت المؤسسة الليبرالية المؤسسة الليبرالية المؤسسة الليبرالية عجزت المؤسلة المؤسسة المؤسسة المؤسسة الليبرالية عجزت المؤسلة المؤسسة المؤسسة الليبرالية عجزت المؤسلة المؤسسة الليبرالية عجزت المؤسلة المؤسلة المؤسسة المؤسسة الليبرالية عجزت المؤسلة المؤسسة الليبرالية عجزت المؤسلة المؤسسة المؤسلة الم

<sup>(\*) «</sup>تقدموا» هي لجنة للعمل السياسي، نشأت في العام 1998 كرد فعل على استجواب الرئيس بيل كلنتون في مجلس النواب، وهي لجنة ليبرالية التوجه تجمع ملايين الدولارات لمصلحة المرشحين الذين تعتبرهم تقدميين. أما «أعيدوا بناء الحلم»، فهي منظمة سياسية تنتمي إلى يسار الوسط أسسها في العام 2011 المستشار في إدارة باراك أوباما فان جونز، بالتعاون مع منظمة «تقدموا». [المترجم].

قضايا السلطة المالية، وفساد العملية السياسية، والتفاوت الاجتماعي، وكل ذلك لمصلحة المؤسسة الليبرالية التي ناضلت لتحريك الأمور باتجاه هذه القضايا. غير أنه عندما ظهرت قوات تحمل أسلحة تشل حركة المتظاهرين وهراوات وظهرت فرق «سوات» اختفت تلك المؤسسة ببساطة وتركتنا لمصيرنا.

ورما يبدو هذا أمرا محتوما عندما نستذكر ما جرى ، لكن ليس هكذا كانت تجري الأمور في الماضي. بديهي أن القمع العنيف للحركات الاجتماعية يصعب اعتباره أمرا جديدا. ويكفى أن نتذكر «الرعب الأحمر» (Red Scare)\*، ورد الفعـل إزاء الحركات العمالية الراديكالية، مثل حركة العمال الصناعيين في العالم، فضلا عن حملات الاغتيالات الصريحة التي وجهت ضد «حركة الهندي الأمريكي» (American Indian Movement) أو ضد الراديكالين السود، في ستينيات القرن الفائت وفي أوائل سبعينياته. ولكن في كل حالة من الحالات، تقريبا، فالضحايا كانوا إما من الطبقة العاملة وإما من غير البيض. وفي المناسبات القليلة التي جرى فيها توجيه قمع أقل عنفا ضد عدد يعتد به من البيض المنتمين إلى الطبقة الوسطى - كما جرى إبان عهد المكارثية، وإما ضد الاحتجاجات الطلابية إبان حرب فيتنام - فسرعان ما يصبح الأمر فضيحة على المستوى الوطني. وإذا كان من الخطأ اعتبار حركة «احتلوا وول ستريت» حركة البيض من الطبقة الوسطى - لأنها كانت أكثر تنوعا من ذلك بكثير - فلا شك في أن أعدادا بالغة الضخامـة من البيض المنتمين إلى الطبقة المتوسـطة منخرطـة فيها. وعلى رغم ذلك، فالحكومة لم تتردد في الهجوم عليها مستخدمة، في الأغلب، تكتيكات ذات طابع عسكري مكثف، إذ لجأت في معظم الحالات إلى أمور لا بد من اعتبارها عنفا إرهابيا - على أساس أنه إذا كان «الإرهاب» يعرّف باعتباره هجمات على المدنيين، بهدف مقصود هو إحداث حالة من الرعب لأهداف سياسية (أعلم

<sup>(\*)</sup> ترويج القوى المناهضة لليسار للخوف من صعود القوى الشيوعية أو الراديكالية اليسارية. وقد اتخذ هذا الأمر في الولايات المتحدة شكل الموجة التي ظهرت مرة في الفترة من العام 1919 حتى العام 1921 ومرة ثانية من العام 1947 حتى العام 1954. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> حركة للدفاع عن حقوق السكان الأصليين لأمريكا، تأسست في مينيابوليس بمينيسوتا في العام 1968 ولها أجندة تركز على القضايا الروحية وعلى حقوق السكان الأصليين، وفق المعاهدات التي وقعوها مع حكومة الولايات المتحدة ووفق معاهدات جديدة يدعون إلى إبرامها، بعد إسقاط قانون صدر في العام 1871 في وقف إبرام معاهدات بين الحكومة الفدرالية والسكان الأصليين. [المترجم].

أن هذا المنطوق قد يبدو محل خلاف. ولكن عندما تفتح شرطة لوس أنجلوس النار، مثلا، مطلقة رصاصات مطاطية على جماعة من المحتجين كانوا مزودين بالطبشور، ومنخرطين في «مسيرة فنية» قانونية تماما ومسموح بها، ليعلموا الناس أن أي مشاركة في نشاط ذي صلة بحركة «احتلوا وول ستريت» يمكن أن تؤدى لأذى جسدي، فمن الصعب القبول بعد استخدام تلك الكلمة).

ما الذي تغير؟ إحدى الإجابات هي أن هذه كانت أول حركة اجتماعية أمريكية تظهر بعد الحادي عشر من سبتمبر. فهل غيرت الحرب على الإرهاب القواعد حقا؟ لا بدلي من الإقرار بأني كنت مندهشا بشكل ما عندما بدأنا الاحتلال من أن الحصاد العاطفي للحادي عشر من سبتمبر لم يكن شيئا تعين علينا التعامل معه. ربا كانت زكوتي بارك على مبعدة مربعين سكنيين من وول ستريت، لكنه كان على مبعدة مربعين سكنيين أيضا من الموقع صفر، وتذكرت أننا كنا نتوقع كل صنوف الاتهام بالهرطقة وبعدم احترام ضحايا الهجمات الإرهابية. لكن لم يحدث ما توقعناه. ولكن، كما اكتشفنا في النهاية، فإن التاسع من سبتمبر غيرت الأرضية التي كنا نتحرك فوقها بطرق أخرى أكثر استعصاء على الرصد. نعم، تبدت لبعض الوقت بارقة أمل في أن تكون «المعادلة الغاندية» (Gandhian formula)(\*\*) - النازعة للشرعية عن السلطة بالإصرار على التزام اللاعنف، ثم جعل العالم يشهد على المدى الذي يبلغه رد فعل الدولة في وحشيته على الرغم من ذلك - قد أصبحت فاعلة حقا. لكنها كانت بارقة أمل عابرة. ولا يكفى أن نشير إلى أنه بعد عمليات الإخلاء، بدا أن المنظمات الليبرالية توصلت لقرار استراتيجي بعدم إثارة قضية العنف. ويتعين أن يتساءل المرء أيضا عن السبب في أنهم أفلتوا بفعلتهم هذه - لماذا لم يشعر مؤيدوهم بصدمة كافية لجعلهم يطالبون بنوع من المساءلة حـول ما وقع من عنف. وهذه هـي النقطة التي يمكن لنا أن نلمس فيها الأثر النفسي الحقيقي للحادي عشر من سبتمبر. شهدت الفترة التي تلت الهجمات الإرهابية مباشرة عسكرة كبرى للشرطة الأمريكية. فقد خصصت المليارات لتأمين تجهيزات وتدريبات «مكافحة الإرهاب» لإدارات الشرطـة في بلديـات ينقصها التمويل في مجالات أخرى، مثـل بلدية دايتون، في

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى رائد اللاعنف، الزعيم الهندي المهاتما غاندي. [المترجم].

أوهايـو (Dayton, Ohio)، وهي مناطق من الواضح أنها لا تواجه أي نوع من المخاطر الإرهابية. وهذا يساعد على تفسير رد الفعل الغريب، المبالغ فيه أحيانا، على كثرة من أنشطتنا، كما حدث عندما حاولت عشرات قليلة من الناشطين احتلال منزل مصادر بسبب عجز مالكه عن دفع أقساط الرهن العقاري، في نيوجيرسي، أو عندما حاولنا إلقاء خطاباتنا على درج القاعة الفدرالية في مانهاتن وقوبلنا بفرق «سـوات» المدججة بالسلاح. في زمن آخر، كان عكن لهذه المبالغة في إظهار الشدة أن تثير غضبا عاما. ولكنها، في العام 2012 مرت من دون أدنى تعقيب. كيف أصبح الليبراليون من الطبقة المتوسطة متقبلين لعسكرة الشرطة، على هذا النحو؟ يعود ذلك، في جانب كبير منه، إلى رفضهم المطلق والراسخ لأي شيء قد يوحي، مجرد إيحاء، باحتمال عنف من جانب المحتجين. وحتى إن نفذت الشرطة ما كان واضحا أنه هجوم مخطط له سلفا، ضد محتجين سلميين، ولو بإطلاق قنابل الغاز المسيّل للدموع على رؤوس المحتجين مباشرة - كما جرى بالفعـل عـدة مرات في أوكلانـد -وكان أول رد فعل من كل من وسـائل الإعلام والمعلقين الليبراليين دامًا هو السوال عما إذا كان أي من المحتجين رد على هذا الهجوم، في أي مرحلة من المراحل، بأي شيء سوى بالمقاومة السلبية. وحتى لو أن شخصا ركل بقدمه علبة غاز الدموع ليعيد توجيهها ناحية الشرطة، فإن الحكاية لا تعود إلى «شرطة تفتح النار على محتجين» أو حتى «أحد المحاربين القدماء من مشاة البحرية في حالة حرجة بعد إصابته في الرأس بقنبلة غاز مسيّل للدموع» بقدر ما تصبح «محتجين يشتبكون مع الشرطة».

وفي واحد من تناقضات التاريخ الكبرى، أصبحت استعادة روح غاندي أو مارتن لوثر كينغ (Martin Luther King) (\*\*) المبرر الأول لبدعة عسكرة أو مارتن لوثر كينغ (على نحو كان من شأنه أن يصيب أيا من الرجلين، لو كان على قيد الحياة ليشهد ذلك الأمر، بمزيج من الدهشة والرعب. وحركة «احتلوا وول ستريت» هي حركة سلمية بدرجة استثنائية. وهي، على الأرجح، الحركة الأكثر التزاما باللاعنف بين الحركات التي بلغت هذا الحجم في التاريخ الأمريكي،

<sup>(\*)</sup> رجل الدين الأمريكي الأسود الحائز جائزة نوبل للسلام والذي قاد نضال الأمريكيين السود للحصول على حقوقهم المدنية، حتى اغتيل في العام 1968. [المترجم].

وهذا على الرغم من غياب المدونات السلمية أو مفوضي السلام أو شرطة السلام الرسمية. وقد وقع في الخريف ما لا يقل عن خمسمائة عملية احتلال شارك فيها ممثلون لفلسفات متنوعة على نحو ملحوظ، من مسيحيين إنجيليين لفوضويين ثوريين، وآلاف المسيرات والاحتجاجات، لكن الأفعال الأكثر «عنفا» التي نسبت إلى المشاركين في الاحتلالات كانت أربعة أو خمسة تمثلت في تحطيم واجهات زجاجية، وهو ما يقل، أساسا، عما يتوقعه المرء في أعقاب مباراة هوكي كندية غير خارجة عن السيطرة. وهذا إنجاز استثنائي تاريخيا. ولكن هل جاءت معالجته على نحو يوحى بذلك؟ بالعكس، أصبحت حفنة الواجهات مشكلة أخلاقية في ذاتها. وفي أعقاب إخلاء المخيمات، مباشرة، عندما أتيحت للأمريكيين الفرصة للمرة الأولى لإدراك الصورة الكاملة لما جرى - الاعتقالات الجماعية والضرب والتدمير الممنهج للمساكن والمكتبات - فقد سيطرت على فضاء المدونات، ربما على نحو تام، مجادلات حول مقالة بعنوان «السرطان في حركة الاحتلال» كتبها الصحافي في نيويـورك تايمز كريـس هدجـز (Chris Hedges) الذي تحول إلى مؤيد لحركة «احتلوا وول ستريت»، والذي يرى أن حادثا أو حادثين من حوادث تحطيم واجهات زجاجية في أوكلاند كانا، بالفعل، من عمل الفصيل الفوضوي المتعصب العنيف المدعو «بلاك بلوك»، وأن أهم ما يمكن للحركة أن تفعله هو فضح وإقصاء مثل هذه العناصر، خشية أن تؤمن الأعذار للشرطة. وبدا أن حقيقة مجافاة كل ما ورد في المقالة للحقيقة (بلاك بلوك هم في الحقيقة تشكيل وليسوا جماعة، والمرجح أن 95 في المائة من عمليات الاحتلال لم تشهد مشاركة منهم) لم تسفر سوى عن إعطاء الجميع مزيدا من الأعذار للمجادلة بشأنها. ولم ينقـض وقت طويل إلا وكان المعلقون الليبراليون قد نشـاً بينهم إجماع على أن المشكلة الحقيقية في حركة «احتلوا وول ستريت» لم تكن تكمن في وقوع أي عمل مـن أعمال العنف المادي الفعلى (فهذه الأعـمال تكاد تكون كلها من فعل الشرطة) بل كانت تكمن في حقيقة أن بعض أعمال الاحتلال شملت بعض العناصر التي، وإن لم تقترف أيا من أعمال العنف، فقد كانت تشعر بأن إلحاق الدمار بالممتلكات من الوارد تبريره. ولكي نوضح التفاوت: فحتى في نيويورك، في مارس، كانت المناقشات لاتزال تدور، بلا نهاية، حول واجهة واحدة في مقهى ربما

حطمها أو لم يحطمها ناشط ذو صلة بفصيل من فصائل بلاك بلوك في أوكلاند، إبان مسيرة في نوفمبر؛ ونتيجة لذلك، فلم تدر على وجه التقريب أي مناقشة حول أول تحطيم للواجهات منسوب لحركة «احتلوا وول ستريت» في نيويورك ذاتها، وهو ما وقع في 17 مارس. والواجهة ذات الصلة - وهي واجهة محل في الطرف الجنوبي من مانهاتن - حطمها ضابط من شرطة نيويورك، مستخدما في ذلك رأس واحد من الناشطين.

ولمجرد تبيان مدى الغرابة في الإشارة إلى غاندي لتبرير عنف الدولة، ففي وسعنا استذكار كلمات غاندي نفسـه وأفعاله. وبالنسبة إلى معظم الفوضويين، فإن غاندي هو شخصية مزدوجة الدلالة. فمن ناحية أخذت فلسفته الكثير من فوضوية تولستوي وكروبوتكين. ومن ناحية أخرى، فقد اعتنق نوعا من التطهرية المازوكية وشبجع على نوع من تقديس الفرد لا يمكن أن تكون دلالاته سـوى نقيض لتخليـق مجتمع حرحقا. لقـد دان، حقا وصدقا، جميع أشـكال العنف. لكنه أصر أيضا على أن الانصياع السلبي لنظام اجتماعي ظالم هو أمر أسوأ. وأتذكر أنه في أحد المؤتمرات حول حركة "احتلوا وول ستريت» في المدرسة الجديدة في نيويورك، عقب عمليات الإخلاء، حيث ظل الليبراليون من دعاة التهدئة (pacifists) يذكرون منظمي المؤتمر بأن غاندي بلغ به الأمر حد «تعليق حملة غادروا الهند عندما وقعت حادثة عنف». وما لم يذكروه هو أن الحالة المشار إليها شملت تمزيق أتباع غاندي اثنين وعشرين رجل شرطة، وإشعال النار في أشلائهم. ويبدو من الممكن أن يخمن المرء، من دون احتمال كبير للوقوع في خطاً، أنه لو أن أعضاء في حركة «احتلوا كليفلاند» مثلا أو «احتلوا دينفر» تبين أنهـم مزقوا أعدادا كبيرة من رجال الشرطة، إربا إربا، لتجمدت حركتنا هي الأخرى، حتى من دون حاجة إلى نداء من قائد كاريزماتي يدعونا إلى ذلك. وفي عالم تكون أمور كهذه ممكنة، فإن فكرة أن غاندي نفســه كان سيشغله تحطيم واجهتين هي أمر لا يخلو من جنون. وفي الحقيقة، فإن غاندي بوصفه سياسيا لم يكف عن مقاومة المطالبات بإدانة أولئك الذين انخرطوا في أشكال مقاومة للكولونيالية أكثر تشددا - علما بأنهم لم يكونوا جزءا من حركته هو. وحتى عندما تعلق الأمر بهجمات من مقاتلي حرب العصابات على مراكز الشرطة وبعمليات نسف القطارات، فقد كان دائم الإشارة إلى أنه، على رغم إيمانه بأن اللاعنف هو المقاربة الصحيحة، فقد كان هناك من الأخيار من يحاول أن يفعل ما يؤمن بأنه السيء الصحيح. وفي حين بقي مصرا على أن المواجهة اللاعنفية للظلم هي، على الدوام، أرقى خلقيا من المواجهة العنفية، فالمواجهة العنفية تبقى أرقى خلقيا من المواجهة الإطلاق، ضد الظلم (20).

ولا يسع المرء سوى أن يتمنى لو أن أولئك الذين يتحدثون باسم غاندي تصرفوا، ولو في بعض الأحيان، كما كان يتصرف.

و مجرد أن تخلى الليبراليون عنا، على نطاق واسع، فقد تمثلت الخطوة التالية في تقوية روابطنا مع من اعتبرناهم دائما حلفاءنا الحقيقيين: النقابات، والمنظمات المجتمعية، وجماعات حقوق المهاجرين. وفي نيويورك، تمثلت المبادرة الكبيرة حقا من جانب حركة «احتلوا وول ستريت»، بعد عمليات الإخلاء، في التخطيط لإضراب على المستوى القومي يوم عيد العمال (May Day). وهذا، على الدوام، أمر محفوف بالخطر، حيث كنا جميعا ندرك أنه لن يكون في وسعنا أن ننظم حقا إضرابا عاما بالمعنى التقليدي، وأن من المؤكد أن وسائل الإعلام سوف تعلن فشله. ولكن مجرد إخراج الملايين من الناس إلى الشارع في جميع أنحاء البلاد لتخليق منصة تنطلق منها مبادرات جديدة بدا لنا أمرا قريبا من النصر بدرجة لتخليق من بجمنا في إقناع القيادة في معظم الاتحادات النقابية في المدينة (من فيهم قادة الفرقاء Teamsters والمجلس المركزي للعمل) بتأييد الدعوة إلى «تحول ثوري»، فقد جاءت النتائج لتعيدنا إلى صوابنا. تبين أن البيروقراطيات

النقابية، على نحو خاص، هي ببساطة شديدة الضعف إزاء الضغط من فوق، لدرجة يستحيل معها أن يكونوا حلفاء شديدي الفعالية. وبالضبط كما جرى في بلومبرغ فيل، فقد كان الزعماء النقابيون يتحدثون في حماسة حول فكرة العصيان المدني، في مراحل التخطيط، ثم يتراجعون في اللحظة الأخيرة: وبالتدريج، تحولت خطط تعطيل فعاليات المدينة إلى مجرد مسيرة مرخص بها، لم يعبأ قادة النقابات حتى ببذل كثير من الجهد للدفع بقواعدهم للمشاركة فيها، خوفا من أن تهاجمهم شرطة نيويورك.

وبانتصاف مايو، كان القسم الأكبر من المنظمين الرئيسين لحركة «احتلوا وول ستريت» قد توصلوا إلى خلاصة مفادها أن الأجدر بهم هو أن ينحوا جانبا مسألة بناء تحالفات برمتها ليفكروا بقواعدنا. فما هي المسائل التي كانت أقدر من غيرها على التماس المباشر مع المشكلات اليومية الحقيقية لأعضاء حركة الاحتلال، ولأصدقائنا وأقربائنا؟ كيف يتسنى لنا تنظيم حملات تتصل، على نحو مباشر بهذه المشكلات؟ قررنا تنظيم سلسلة من المنتديات الأسبوعية المفتوحة، لكل منها موضوع مختلف - التحول المناخي والديون والشرطة والسجون - لنرى أيا منها القادرة على الانطلاق. وكما تبين لنا، حققت مناقشة الديون قدرا هائلا من النجاح دفع ببقية المنتديات إلى الظلال. وسرعان ما تألفت سلسلة من الجمعيات العمومية للمدينين، وجمعت كل واحدة منها مئات من المشاركين، كثيرون منهم كانوا جديدين على الحركة، ورؤوسهم حافلة بالمشروعات والأفكار. ووقت كتابة هذا النص، فإن حملة إضراب المدينين (Strike Debt Campaign) الطالعة - مع حملات تحمل أسماء مثل الجيش الخفى (Invisible Army)، واليوبيل المتواصل ((Rolling Jubilee والدليل الإرشادي لعمليات مقاومي People's) وإنقاذ الشعب (Debt Resistors) Operations Manual) الديون Bailout) - تمثل المناطق الأكثر إثارة بين مناطق تنامي حركتنا. لقد عادت حركة «احتلوا وول ستريت» إلى جذورها.

وبالطبع فالأسئلة التي لا تنتهي متبقية على حالها. هل من الممكن، حقا، تخليق حركة جماهيرية لمقاومة الديون في أمريكا؟ كيف يمكن التغلب على الشعور بالعار وبالعزلة، وهو الشعور الذي يبدو أن الديون تعمقه؟ أو، إذا عبرنا

## مشروع الديموقراطية

عن هذا بتعبير مختلف، كيف يتيسر تأمين منبر عام لهذه الملايين من الأمريكيين (واحد من كل سـتة، وفقا لبعض التقديـرات) الذين هم، بالفعل، منخرطون في عصيان مدني ضد الرأسمالية التمويلية برفضهم دفع ديونهم؟ الأمر ليس واضحا. فعلى رغم كل ما نعرفه، فعندما يظهر هذا الكتاب، سـوف تكون هناك حملة جديدة طالعة من مدينة أخرى، لتكون، في النهاية، أكثر إثارة وقدرة على الإلهام. وفي حدود الحراك الاجتماعي، فإن سـنة واحدة ليسـت بشيء. والحركات التي تشريعية فورية غالبا ما تـذوي وتختفي من الوجود؛ وفي أمريكا فالحركات التي نجحت في استهداف تحول خلقي واسع في المجتمع (من دعاة إلغاء الرق حتى الحركة النشـوية) احتاجت وقتا أطول بكثير حتى تشهد نتائج ملموسة. ولكـن عندما يتحقق لها ذلك فـإن تلك النتائج تكون عميقة وباقية. وفي عام واحد نجحت حركة «احتلوا وول سـتريت» في تشخيص المشكلة - نظام للسلطة الطبقية صهر كلا من صناعة التمويل والحكم معا - ونجحت، في الوقت ذاته، في اقتراح حل: تخليـق ثقافة ديوقراطية على نحو أصيـل. وإذا كان لها أن تنجح، فمن المرجح أن يستغرق ذلك وقتا طويلا للغاية. لكن النتائج سوف تكون فارقة.

## «تبدأ الدهماء في التفكير والتدبر» التاريخ الخفي للديموقراطية

عكن لمن يقرأ التقارير التي كتبها غلاة المحافظين اليمينيين عن الحركات الاجتماعية أن تشعره هذه التقارير بانتعاش غريب، خاصة إذا كان معتادا التعامل مع الليبراليين. فهؤلاء يميلون إلى التحسس والسلوك غير المتوقع، لأنهم يزعمون أنهم يشاركون الحركات الراديكالية أفكارها- عن الديموقراطية والمساواة والحرية- لكنهم نجحوا أيضا في إقناع أنفسهم بأن هذه المثل هي في النهاية غير قابلة للتحقق. لهذا السبب، فإنهم يعتبرون أي واحد يسعى الى إقامة عالم يتمحور حول هذه المبادئ مصدر خطر أخلاقي ما. وقد لاحظت ذلك أيام «حركة العدالة العولمية». كان هناك نوع من التنائي الساخر، من جانب كثرة من «وسائل الإعلام الليبرالية» التي لم تكن سخريتها أقل إيلاما من

«إن اهتمامي بوضع تصور للمعمار المفصل المفصل الما يكن أن يكون عليه المجتمع الحريقل عن اهتمامي بتخليق الشروط التي قد تساعدنا على اكتشافه»

المؤلف

أي شيء رمانا به اليمين. وعندما كنت أقرأ انتقاداتهم للحركة كان يتضح في أن التحاق كثرة من كبار معلقي وسائل الإعلام بالتعليم الجامعي في ستينيات القرن الفائت جعلهم يفكرون في أنهم أعضاء سابقون في الحركة الثورية في الجامعات، ولو عبر الانتماء إلى جيل معين. وقد انطوت أعمالهم على جدل كان يدور في دواخلهم؛ كانوا يقنعون أنفسهم بأنهم، وإن كانوا يعملون الآن لمصلحة المنظومة الاجتماعية، فهم لم يتخلوا بالفعل عن مبادئهم، لأن أحلامهم الثورية السالفة كانت غير واقعية بالمرة، وأن النضال من أجل الحق في الإجهاض أو من أجل زواج المثليين تكاد راديكاليته تكون أقصى ما يمكن للمرء أن يبلغه من الراديكالية، واقعيا. وإذا كنت راديكاليا، فأنت تعرف أين تقف على الأقل بالنسبة إلى المحافظين: إنهم أعداؤك. وإذا رغبوا في أن يفهموك، فليس هذا إلا لتيسير قمعك بالعنف. وهذا يفضي بالمرء إلى درجة من الوضوح. وهو يعني أيضا أنهم غالبا ما يأملون، بكل صدق، في أن يفهموك.

في الأيام الأولى لحركة «احتلوا وول ستريت» جاء أول هجوم رئيسي من اليمين في شكل مقالة في «ويكلي ستاندارد» Weekly Standard كتبها المدعو ماثيو كونتينيتي Mathew Continetti بعنوان «الفوضوية في الولايات المتحدة: جذور الاضطراب الأمريكي» (1). وقال كونتينيتي «أخطأ اليسار واليمين معا عندما ظنا أن القوى وراء حركة «احتلوا وول ستريت» معنية بالسياسات الديموقراطية وبحل المشكلات». وفي الحقيقة، فإن عناصرهم الأساسية تألفت من فوضويين يحلمون بفردوس اشتراكي طوبوي، وهم لا يقلون غرابة عن «الفالانكس» phalanxes عند شارك فورييه (\*\*) طوبوي، وهم الديمان أو عن مشاعيات الحب الحر، كما عرفتها أربعينيات القرن التاسع عشر في «التناغم الجديد» New Harmony (\*\*\*). ويمضي كاتب المقال ليستشهد بما قاله دعاة الفوضوية المعاصرة، وبشكل رئيسي نعوم تشومسكي وأنا:

يمضي هذا التمرد الدائم باتجاه بعض النتائج المتوقعة. وبإنكار مشروعية السياسات الديموقراطية يدمر الفوضويون قدرة هذه السياسات على التأثير في حياة الناس. فلا وجود بينهم لحركة تتعلق بالأجور المناسبة للعيش. ولا

<sup>(\*)</sup> شارل فورييه (1772 - 1837): مفكر فرنسي دعا إلى فكرة الفالانكس أو الكتائب، وهي هيئات تعاونية يعيش أفرادها في مستعمرات تعتمد نظام العمل المشترك لزيادة الإنتاج. [المحررة].

<sup>(\*\*)</sup> هي مستعمرات ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر بأفكار طوباوية حول صورة المجتمع المثالي. [المحررة].

مناقشات تدور حول المعدلات الضريبية التي فرضها بوش. فالفوضويون لا يؤمنون بالأجور، ويقينا فهم لا يؤمنون بالضرائب. ويطرح دايفيد غريبر، وهو أنثروبولوجي وشخصية قيادية في حركة «احتلوا وول ستريت»، المسألة على النحو التالي: «عند الاشتراك في المناقشات الدائرة حول السياسات فإن أفضل ما يمكن للمرء أن ينجزه هو الحد من الضرر، حيث إن الفرضية الأساسية التي ينطلق منها النقاش مناقضة لفكرة أن يدير الناس شؤونهم بأنفسهم». والسبب في أن حركة «احتلوا وول ستريت» ليست لديها أجندة هو أن الفوضوية لا تسمح بالأجندات. وكل ما يمكن للفوضويين عمله هو أن يضربوا المثل، أو أن يسقطوا النظام القائم عبر استخدام العنف.

وهذه الفقرة غطية: فهي تستبدل بالرؤى المشروعة سلسلة من الشائعات والتلميحات المحسوبة المصممة على نحو يشجع على العنف. صحيح أن الفوضويين رفضوا بالفعل، كما قلت، أن يدخلوا النظام السياسي ذاته، لكن على أساس أن النظام ليس ديموقراطيا- بعد أن جرى اختزاله إلى نظام للرشوة الممأسسة المفتوحة التي تسندها قوة قمعية. أردنا أن نجعل هذه الحقيقة واضحة لكل ذي عينين في الولايات المتحدة وفي كل مكان آخر. وهذا ما فعلته حركة «احتلوا وول ستريت» بطريقة لم يكن ليتيسر لأي قدر من التلويح ببيانات سياسية أن يفعلها على الإطلاق. وبالتالي، فالقول إننا لا نملك أجندة هو قول سخيف؛ والأكيد أننا لا نملك خيارا سوى اللجوء، عند نقطة ما، إلى العنف، على الرغم من الحرص على اللاعنف من جانب أعضاء الحركة، هو نوع من البيانات التي لا تصدر عن امرئ إلا إذا كان يحاول، يأنسا، العثور لنفسه على مرر للعنف.

ومضت المقالة إلى تتبع صحيح لأصول الشبكات الكونية المعادية للرأسمالية في عصرنا، بالرجوع إلى تمرد الزاباتيستا Zapatista revolt في العام 1994، وإلى ملاحظة، هي أيضا صحيحة، حول سياساتها المناهضة للتسلط، ورفضها لأي فكرة عن الاستيلاء على السلطة بالقوة، واستخدامها للإنترنت. ويخلص كونتينيتي إلى أنه:

جـرت صياغة بنية تحتية فكرية وتمويلية وتكنولوجية واجتماعية لتدمير الرأسـمالية العولميـة عبر مـا يزيد عـلى عقدين، ونحـن في منتصف أحدث تجلياتها... ومدن الخيام التي أنشـأها أعضاء حـركات الاحتلال تدار بالحكم الذاتي، وهي مشـاع وتقوم على المساواة ومتشابكة. إنهم يرفضون السياسات

المعتادة. وهم يروجون للبوهيمية bohemianism وللمجابهة مع السلطات المدنية. إنهم «الفالانكس» و«التناغم الجديد»، بعد تحديثهما عما يلائم زمن ما بعد الحداثة ثم زرعهما في قلب مدننا.

وقد لا يكون في المخيمات ناشطون كثيرون. وقد يبدو أنهم سخفاء، بل ومضحكون. وقد يقاومون «الأجندات» و«السياسات». وقد لا يتفقون على ما يريدون أو على توقيت هذا الذي يريدون. وقد يختفون بحلول الشتاء وينفد صبر الليبراليين عليهم وهم يحتلون حدائقهم. لكين الطوبويين والفوضويين سيعودون... وسوف يتواصل الاحتلال مادام قد وقر في ضمائر الأفراد أن التفاوتات في الملكية ليست من العدل وأن الأخوة الإنسانية أمر قابل للتحقق على الأرض.

وبوسعك أن ترى لماذا يمكن لأي فوضوي أن يجد هذا النوع من الكلام صادقا لدرجة منعشة. فالكاتب لا يخفي رغبته في أن يرانا جميعا في السجن، لكنه على الأقل مستعد لتثمين نزيه لحقيقة الأمر.

لكن يبقى هناك موضوع واحد متجاوز للنزاهة على نحو صارخ يسري في أعطاف المقالة التي نشرتها «ويكلي ستاندارد»: اصطناع التماهي بين «الديموقراطية» و«السياسات اليومية»، أي نشاطات جماعات الضغط، وجمع التبرعات، والانخراط في الحملات الانتخابية، وغير ذلك من أصناف المشاركة في النظام السياسي الأمريكي الراهن. والفرضية الأساسية هي أن الكاتب يقف مع الديموقراطية، وأن أعضاء حركات الاحتلال، برفضهم النظام القائم، هم ضدها. وفي الحقيقة، الموروث المحافظ الذي أفرز مطبوعات مثل «ويكلي ستاندارد» وحافظ على بقائها هو معاد للديموقراطية، على نحو عميق. وأبطال المجلة، من أفلاطون إلى إدموند بيرك، هم كلهم تقريبا رجال يعارضون الديموقراطية من حيث المبدأ، وقراؤها لا يزالون مغرمين بمقولات مثل «أمريكا ليست ديموقراطية بل جمهورية». وفوق ذلك، فالمحاجة التي يطلقها كونتينيتي هنا - والتي تذهب إلى أن الحركات التي تنطلق من منطلقات فوضوية هي حركات غير سوية ومضطربة وتهدد نظم الملكية المستقرة، ولا محيص عن أن تفضي إلى عنف - هي على وجه التحديد الاتهامات التي وجهها المحافظون، عبر القرون، إلى الديموقراطية ذاتها.

وفي الحقيقة، فإن حركة «احتلوا وول ستريت» هي حركة تستلهم الفوضوية، لكنها، لهذا السبب تحديدا، تقف برسوخ في قلب تقاليد الديموقراطية الشعبية

الأمريكية التي لطالما أظهر محافظون من أمثال كونتينيتي معارضة شديدة لها. الفوضوية لا تعني نفي الديموقراطية - أو، على الأقل، أيا من مظاهر الديموقراطية التي أحبها معظم الأمريكين، تاريخيا. وبالأحرى، الفوضوية هي مسألة المضي بتلك العناصر الجوهرية في الديموقراطية إلى غاياتها المنطقية. والسبب في صعوبة تبين ذلك تكمن في أن الكلمة «ديموقراطية» لها تاريخ لا تنتهي الخلافات حوله: وبلغ الأمر حدا جعل أغلبية الخبراء والسياسيين في أمريكا، مثلا، يستخدمون المصطلح للإحالة إلى شكل من الحكومات التي نشأت بغرض معلن هو ضمان ألا يتحقق أبدا ما دعاه جون آدامز ذات مرة «أهوال الديموقراطية»(2).

وكما ذكرت في بداية الكتاب، معظم الأمريكيين غير مدركين لحقيقة أنه لم يرد في أي موضع، في إعلان الاستقلال أو في الدستور، أي كلام عن أن الولايات المتحدة ديموقراطية (\*).

وحقيقة، معظم من شاركوا في صوغ هذه الوثائق التأسيسية سارعوا إلى موافقة الواعظ التطهري من القرن السابع عشر جون وينثروب John Winthrop الذي كتب يقول إن «الديموقراطية تعد، لدى الأمم الأكثر تحضرا، أحقر وأسوأ أشكال الحكم»(3).

وقد تعلم معظم المؤسسين ما تعلموه عن موضوع الديموقراطية من ترجمة إلى الإنجليزية أنجزها توماس هوبز Thomas Hobbes لكتاب «التاريخ» الني وضعه ثيوسيديدس Thuycidedes، وهو تقرير عن الحرب البيلوبونيزية الذي وضعه ثيوسيديدس هوبز على أن يعرف قراءه بأنه أخذ على عاتقه هذا المسروع ليحذرهم من أخطار الديموقراطية. ونتيجة لذلك، استخدم المؤسسون الكلمة بمعناها اليوناني العتيق، الذي يفترض أن الديموقراطية إحالة على الحكم المذاتي المجتمعي، عبر الجمعيات الشعبية، كتلك التي عرفتها الساحة الشعبية الأثينية agora كان ذلك ما يمكن أن ندعوه اليوم «الديموقراطية المباشرة». وبوسع المرء أن يقول إن ذاك كان نظاما للحكم عبر الجمعيات العمومية، غير أنه يفترض أن هذه الجمعيات كان يفترض أنها تعمل دوما وفق قاعدة الأغلبية على مبدأ 51 مقابل 49 في المائة. وقد أوضح جيمس ماديسون James Madison في مساهماته في الأوراق الفدرالية Federalist Papers، على سبيل المثال، السبب في أنه اعتبر هذا

<sup>(\*)</sup> ويصدق الأمر نفسه على كل الدساتير الأصلية للولايات الثلاث عشرة التي وضعت بعد الثورة.

النوع من الديموقراطية الأثينية ليس فقط مستحيلا في أمة كبيرة من أمم زمانه، حيث يستحيل عليها، بحكم التعريف، أن تعمل عبر مساحة جغرافية شاسعة، لكنها كانت موضع نفور نشط، لأن التاريخ، وفقا لما شعر به هو، برهن على أن أي شكل من أشكال الديموقراطية المباشرة سوف يتدنى، بالضرورة، إلى تشرذم وديماغوجية، وفي النهاية، إلى استيلاء ديكتاتور ما مستعد لاستعادة النظام والانضباط للسلطة:

لا يمكن لديموقراطية خالصة، وأعني بذلك مجتمعا يتألف من عدد صغير من المواطنين الذين يجتمعون ويديرون الحكم بشخوصهم، التوصل إلى علاج لمتاعب التشرذم... ويترتب على ذلك أن ديموقراطيات كهذه بقيت، على الدوام، مشاهد اضطراب وتشاحن؛ وتبين، على الدوام، أنها لا تتفق مع سلامة الأشخاص أو مع حقوق الملكية؛ وبقيت، على العموم، قصيرة العمر بقدر ما بقيت عنيفة في احتضارها (4).

وشأن جميع الرجال الذين درجنا على الإشارة إليهم باعتبارهم الآباء المؤسسين، أصر ماديسون على أن شكل الحكم المفضل لديه، وهو «الجمهورية»، يبقى مختلفا بالضرورة:

في الديموقراطية، يلتقي الناس ويمارسون الحكم ويديرون شوونه عبر نوابهم ووكلائهم. وبالتالي، فالجمهورية يتعين أن تقتصر على بقعة صغيرة. أما الديموقراطية فيمكن لها أن تمتد عبر إقليم كبير (5).

ويمكن الآن ولأول وهلة أن تبدو فكرة إدارة الجمهوريات عبر «النواب» غريبة، لأنهم استعاروا لفظ «جمهورية» من روما القديمة، والشيوخ senators الرومان لم يكونوا منتخبين؛ كانوا أرستقراطيين حازوا مقاعدهم بحق الميلاد، ما يعني أنهم لم يكونوا في الحقيقة «نوابا ووكلاء» عن أي أحد سوى أنفسهم. لكن فكرة المجالس النيابية كانت شيئا ورثه المؤسسون عن البريطانيين إبان الثورة: فكان حكام الأمة الجديدة، على وجه التحديد، أولئك الذين جرى انتخابهم من قبل ناخبين من المالكين الذكور، لعضوية جمعيات تمثيلية مثل الكونغرس القاري Continental المالكين الذكور، لعضوية جمعيات تمثيلية مثل الكونغرس القاري تحت المالكين الذكور، لعضوية جمعيات المشيلية مثل الكونغر محدود من الحكم الذاتي تحت سلطة الملك. وبعد الثورة، حولوا سلطة الحكم من فورهم من الملك جورج الثالث إلى أنفسهم. ونتيجة لذلك، أصبحت المجالس التمثيلية المراد لها أن تعمل تحت سلطة الملك يتعين عليها أن تعمل تحت سلطة الشعب، مهما ضاق تعريفه.

ولم تكن عادة انتخاب موفدين لمجالس كهذه بالشيء الجديد. فتاريخها يعود في إنجلــترا إلى القــرن الثالث عشر على الأقل. وبحلول القــرن الخامس عشر، كانت قد أصبحت ممارسة معيارية للسماح للمالكين بانتخاب ممثليهم البرلمانيين بإرسال أصواتهم إلى الشريف المحلىlocal sheriff (وعادة ما كانت الأصوات الانتخابية تسجل على عصى مُثلّلة). ولم يكن ليخطر ببال أحد حينئذ أن هذا النظام كان يتصل بــ «الديموقراطية» (6)، على أي نحو كان. وكان يفترض بالانتخابات أن تكون امتدادا لنظم الحكم الملكية، حيث لم يكن النواب مخولين بالحكم بأي معنى من المعاني. لم يحكموا على شيء، سواء كجماعة أو أفراد؛ كان دورهم يتلخص في أن يتكلموا نيابة عن («أن عِثلوا») السكان في مناطقهم في حضرة السلطة السيادية للملك، وأن يقدموا له المشورة، وأن يعربوا عن الشكاوي، وفوق كل شيء أن يسلموا الضرائب عـن بلدانهم. وهكذا، ففيما كان النواب مجردين من كل سلطة والانتخابات نادرا ما ثار حولها خلاف، نبعت ضرورة النظام القائم على نسواب منتخبين من مبدأ الامتثال، وهو المبدأ القانوني السائد في القرون الوسطى: كان الشعور السائد هو أنه، جا أن الأوامر تأتي من أعلى، ولا يتعين أن يكون للرعايا العاديين أي دور في صوغ السياسات، فلم يكن ممكنا إلزام أولئك الرعايا العاديين أنفسهم بأوامر لم يقروا بها، بالمعنى العام. صحيح أن البرلمان، بعد الحرب الأهلية الإنجليزية، بدأ، بالفعل، يؤكد الحقوق الخاصة به في أن يكون له رأي في التصرف بعائدات الضرائب، منشئا بذلك ما أسماه من صاغوا الدساتير «ملكية مقيدة» - لكن بقى أن الفكرة الأمريكية القائلة إن بوسع الشعب أن يمارس، بالفعل، سلطة سيادية، السلطة التي استأثر بها الملوك في أزمنة مضت، بانتخاب نواب علكون سلطة حكم حقيقية، كانت ابتكارا أصيلا، وسرعان ما جرى الاعتراف باتصافه بهذه الصفة (٦).

وقد خاض الأمريكيون حرب الاستقلال باسم «الشعب»، وشعر جميع من صاغوا الدستور بأن «الشعب بكامل هيئته» يتعين أن يُسْتشار على مستوى ما لكي تصبح ثورتهم مشروعة - لكن الغرض الشامل للدستور كان ضمان أن يكون هذا النوع من التشاور محدودا للغاية، خيفة أن تترتب عليه «أهوال الديموقراطية». وفي ذلك الوقت، كان الافتراض الشائع بين المتعلمين أنه توجد ثلاثة مبادئ ديموقراطية للحكم، تظهر بدرجات متباينة في كل المجتمعات البشرية المعروفة: الملكية،

والارستقراطية، والدعوقراطية. وقد وافق من صاغوا الدساتير على ما ارتآه المنظرون السياسيون القدماء من أن الجمهورية الرومانية كانت ممثل التوازن الأكثر اكتمالا بينها، فقد عرفت روما القديمة قنصلين (انتخبهما مجلس الشيوخ Senate) نهضا مهام العاهلية، وطبقة شريفية دائمة من الشيوخ، وأخيرا جمعيات شعبية تختص بسلطات محدودة. وكانت تلك الجمعيات تختار من بين مرشحين أرستقراطيين من يتولون المناصب في الهيئات القضائية، كما كانت تختار هيئتين للدفاع عن مصالح المواطنين، كممثلين لمصالح طبقة العامة؛ ولم يكن يحق لهيئتي الدفاع عن مصالح المواطنين أن يصوتوا في الانتخابات أو حتى أن يدخلوا مجلس الشيوخ (فكانوا يجلسون أمام مدخل المجلس)، لكنهم مُنحوا سلطة نقض قرارات مجلس الشيوخ. وقد صُمّم الدستور الأمريكي على نحو يستهدف تحقيق توازن مشابه. فكان عارس وظيفة الملك رئيس يُنْتخب من قبل مجلس الشيوخ؛ وكان الغرض أن عثل مجلس الشيوخ المصالح الأرستقراطية للثروة، وكان للكونغرس أن عثل العنصر الديموقراطي. وكان يتعين أن يقتصر إشرافه، إلى حد بعيد، على جمع الأموال وعلى إنفاقها، حيث إن الثورة خاضت حربها، بالأساس، على مبدأ «لا ضرائب بغير تمثيل». وقد استؤصلت الجمعيات الشعبية تماما. وافتقرت المستعمرات الأمريكية، بالطبع، إلى أي أرستقراطية وراثية. لكن من صاغوا الدساتير ارتأوا أنهم مع انتخاب ملك مؤقـت ونواب مؤقتين بوسعهم تخليق بديـل عن ذلك، هو ما أسموه في بعض الأحيان، صراحة، نوعا من «الأرسـتقراطية الطبيعية» النابعة من الطبقات المتعلمة والمتملكة، التي ميزت بقدر من الاهتمام الواعي بالرفاه العام، عاثل ما شعروا بأنه ميز مجلس الشيوخ الروماني زمن تشيشيرو Cicero وسينسيناتوس Cincinnatus. ويبدو لي من المجدي الوقوف مليا عند هذه النقطة. فعندما كان من صاغوا الدساتير يتحدثون عن «ديموقراطية» لم يكن استخدامهم للفظ مجازيا، كانوا واعين، بدرجة كبيرة، إلى أنهم يخلّقون شكلا سياسيا جديدا يصهر العناصر الديموقراطية والأرستقراطية معا. وكانت الانتخابات، في مجمل التاريخ الأوروبي السابق، تعتبر-كما أكد أرسطو في الأصل- النهج الأرستقراطى الجوهر لاختيار الموظفين العموميين. ففي الانتخابات يختار العامة من بين عدد صغير من السياسيين المحترفين، عادة، الذين يزعمون أنهم أكثر حكمة وتعليما من كل من عداهم، ويختار الواحد من

يـراه أفضل الجميع. (هذا هو ما تعنيه «أرسـتقراطية» حرفيــا: «حكم الأفضل»). فقد كانت الانتخابات هي الطريقة التي اختارت بها جيوش المرتزقة قوادها، أو الطريقة التي تنافس بها النبلاء على المساندة من قبل الوكلاء المرتقبين. كانت المقاربة الديموقراطية- المطبقة على نطاق واسع في العالم القديم، وأيضا في مدن عصر النهضة مثل فلورنسا- مجرد يانصيب، أو كما كانت تُدْعى أحيانا، «اقتراعا». ومَثل الإجراء بالأساس في تسجيل اسم كل من يبدي استعدادا من أعضاء المجتمع لاحتلال منصب عمومي، وبعد تصفيتهم، في ضوء الكفاءات الأساسية، يجرى اختيار الأسماء اعتباطيا. وكان ذلك ضامنا لأن تتوافر جميع الأطراف المهتمة والمتميزة بالكفاءة على فرصة متساوية لاحتلال المنصب العام. وهذا كان يحد أيضا من التـشرذم، إذ لم يكن واردا أن يوعـد أحد بالفوز بأصوات الدوائر الرئيسـية، مادام الاختيار يجري اعتباطا. (الانتخاب بالتعاقد عزز الطائفية، لأسباب واضحة). ومن اللافت أنه فيما شهدت الأجيال التي سبقت الثورتين الفرنسية والأمريكية مباشرة جدلا حاميا بين مفكري التنوير، مثل مونتسكيو Montesquieu وروسو Rousseau حول المزايا النسبية لكل من الانتخاب واليانصيب، فإن أولئك الذين خلَّقوا الدساتير في سبعينيات وثمانينيات القرن الثامن عشر لم يفكروا في استخدام اليانصيب مطلقا. والاستخدام الوحيد الذي أقروه لليانصيب كان في نظام المحلفين، وبدا هذا مقبولا لأسباب أهمها أنه كان قامًا بالفعل، كتقليد موروث عن القانون الإنجليزي العام. بل كان نظام المحلفين إجباريا وليس تطوعيا؛ وكان المحلفون (ولايزالون) يبلغون، بانتظام، أن دورهم لا يقتضي النظر في عدلية القانون ولكن، فقط، في الحكم على حقائق البرهان.

وتقرر ألا تكون هناك جمعيات. وتقرر ألا يكون هناك اقتراع. أصر الآباء المؤسسون على أن السيادة للشعب، لكن على أنه – ما لم يحمل الناس السلاح في ثورة جديدة - فليس بوسعهم أن يمارسوا تلك السيادة إلا عبر الاختيار من بين الرجال الأعضاء في طبقة أرقى - أرقى لأنهم تدربوا كمحامين وكذلك لأنهم أحكم وأقدر على فهم المصالح الحقيقية للشعب من الشعب ذاته، باعتبار أنهم يأتون من الطبقات الأعلى. ولأن «الشعب» سيكون ملزما بطاعة القوانين التي تسنها الهيئات التشريعية، التي هيمنت عليها هذه الأرستقراطية الطبيعية الجديدة، فإن

فكرة المؤسسين عن السيادة الشعبية لم تكن شديدة البعد، في الحقيقة، عن الفكرة القديمة في العصور الوسطى عن الامتثال للأوامر النازلة من عل.

وفي الحقيقة، إذا قرأ المرء أعمال جون آدامز، أو الأوراق الفدرالية، فقد يتساءل متعجبا عن السبب في أن من كتبوها أنفقوا كل هذا الوقت في مناقشة أخطار الديموقراطية المباشرة على النمط الأثيني من الأساس. فقد كان هذا، في النهاية، نظاما سياسيا لم يعد له وجود منذ أكثر من ألفي عام ولم يكن أي من الشخصيات السياسية الرئيسية في ذلك الوقت يدعو إلى إحيائه.

وهنا يصبح من المجدى النظر في السياق السياسي الأوسع. ربا لم تكن هناك ديموقراطية في منطقة شهال الأطلسي في القرن الثامن عشر، لكن من المؤكد أنه كان هناك رجال يشيرون إلى أنفسهم باعتبارهم «ديموقراطيين». وفي أمريكا، رجا كان توم باين Tom Paine المثال الأشهر. وإبان تلك الفترة التي بدأ فيها الكونغـرس القـارّي يتدارس قطع العلاقات مع التـاج الإنجليزي، كان المصطلح مر بما يشبه الصحوة في أوروبا، حيث بدأت تتزايد إشارة الشعبويين المعارضين للحكم الأرستقراطي إلى أنفسهم باعتبارهم «ديموقراطيين» - في البداية، بدا أن المقصود بذلك أساسا إحداث صدمة في طريقة تتماثل، إلى حد كبير، مع تبنى حركة حقوق المثليين، على نحو مشـوب بالتحدي، كلمة «شاذ» queer. وفي معظم الأماكن، كانوا قلة من محرض الدهماء، ولم يكونوا مثقفين؛ فقلة منهم فقط هي التي طرحت نظرية محكمة حول الحكم. ويبدو أن أغلبيتهم كانت منخرطة في حملات ضد الامتيازات الأرستقراطية أو الكهنوتية لمصلحة مبادئ بسيطة للغاية، مثل المساواة أمـام القانـون. وعندما انفجرت الثورات، بالفعل، وجـد رجال كهؤلاء على أي حال $^{ imes}$ أن الاجتماعات والجمعيات الجماهيرية التي كانت تظهر دوما في حالات كهذه -سـواء في اجتماعات قاعة المدينة في نيو إنغلند أو في «أقسـام» (\*\*) sections الثورة الفرنسية، هي أماكنهم الطبيعية- وحضرت كثرة منهم هذه الجمعيات باعتبارهم دعائم محتملة لنظام سياسي جديد(8). ولأنه، وبعكس الحال في الهيئات المنتخبة، لم يكن التصويت في الاجتماعات الجماهيرية خاضعا لقيود تتصل بالملْكية، فقد أظهروا الميل إلى اعتناق أفكار أكثر راديكالية.

<sup>(\*)</sup> هي الأقسام التي انقسمت إليها باريس إبان الثورة وبقيت من 1790 حتى 1795. [المترجم].

وفي السنوات التي مهدت للثورة الأمريكية مباشرة، أكثر الوطنيون Patriots من استخدام الاجتماعات الجماهيرية، وكذلك من تعبئة «العامة» أو «الحشد» (كما كانـوا يحبون أن يسـموهم) لمصلحة عمل جماهيري من نوع حركة أحزاب الشـاي في بوسطن. وغالبا ما كانت تفزعهم النتائج. ففي 19 مايو 1774، على سبيل المثال، تنادى الناس إلى اجتماع جماهيري في مدينة نيويورك لمناقشة الامتناع عن دفع ضريبة كرد فعل على إغلاق السلطات البريطانية مرفأ بوسطن- وهـو اجتماع ربما لم يكن انعقاده في موقع يبعد كثيرا عن زكوتي بارك كما نعرفها اليوم، وهو الذي أنتج، فيما يبدو، أول اقتراح بانعقاد الكونغرس القاري. ولدينا تقرير عنه وضعه غوفرنير موريس Gouverneur Morris، الـذي كان آنذاك كبير قضاة نيوجـيرسي، وهو رأس العائلة التي كانت تمتلك، في ذلك الزمن، معظم ما يعرف الآن ببرونكس Bronx. ويصف موريس كيف بدا له الميكانيكيون العاديون وأرباب الحرف الذين سمحوا لأنفسهم بغياب يوم عن العمل، وقد انتهى بهم الأمر إلى أن يُحْشروا في مناظرة مطولة مع الصفوة ومناصريهم حول «أشكال الحكم عندنا، في المستقبل، وما إذا كان يتعين أن تتأسس على مبادئ أرستقراطية أم دعوقراطية». وإذ طرحت الصفوة حجتها حول مزايا الاستمرار في العمل بالدستور الإنجليزي (المحافظ للغاية) القائم، فقد رد القصّابون والخبّازون بحجج مستقاة من غراتشي Gracchi وبوليبيوس Polybius:

وقفت في الشرفة، وعن يميني اصطف كل أصحاب الأملاك، مع قلة من أتباعهم الفقراء، وفي الجهة الأخرى كل أصحاب المهن وما شابه ممن اعتبروا أن الأمر يستحق ترك أشغال يوم من أجل مصلحة البلاد. وكانت روح الدستور الإنجليزي لاتزال لها بقية من تأثير، لكنها بقية صغيرة. لكن هذه البقايا كان من شأنها هذه المرة أن تمنح الأثرياء نوعا من التفوق، ولكن إن كان لهم أن يحافظوا عليه، فقد كان يلزم استبعاد جميع معلمي المدارس، لتبقى المعرفة محصورة فيهم، وهذا ما لا يمكن حدوثه.

تبدأ الدهماء في التفكير والتدبر. يا لها من زواحف بائسة! هذا بالنسبة إليهم صباح ربيعي، وهم يكافحون ليطرحوا عن أنفسهم حمأهم الشتوي، ويستمتعوا بأشعة الشمس، وقبل الظهر سيبدأون بالعقرات، صدقني. ويبدأ الخوف من ذلك يساور الصفوة (9).

وهكذا فعل موريس الذي خلص من هذا الحدث إلى أن الاستقلال الكامل عن بريطانيا قد يكون فكرة بالغة السوء، وأخشى أن نقع «وهذا ما أراه، وأنا خائف وأرتعد، تحت أسوأ أنواع التسلط- تسلط العامة المشاغبة».

لكن هذه الخلاصة غير منزهة عن الغرض. وما يوضحه تقريره هو أن الانفعالات اللاعقلانية من جانب «الدهماء» لم تكن ما بعث الخوف في نفس موريس، بل العكس قاما هـو الصحيح، فما أزعجه هـو حقيقة أن هذه الكثرة مـن ميكانيكية نيويورك وأرباب الحرف فيها لم يكن بوسعهم تبادل الإحالات الكلاسيكية مع أفضل عناصرهم فقـط، بل صياغة حجج عميقة ومضبوطـة لمصلحة الديموقراطية أيضا. تبدأ الدهماء في التفكـير والتدبر. وما دام أنه لم تعد هناك طريقة لحرمانهم من حق الوصول إلى التعليم، فإن الوسيلة الوحيدة الباقية هي الاعتماد على قوة السلاح البريطاني.

أنهى موريس تقريره بالإشارة إلى أن الصفوة أنشأت لجنة احتشد فيها الأثرياء بهدف «إيهام» الناس العاديين بأنهم شديدو الحرص على مصالحهم. وبخلاف أغلبية طبقات المالكين في نيويورك، فقد انتهى به الأمر إلى الانضمام إلى الثوريين، ومضى في النهاية إلى وضع المسودة النهائية لدستور الولايات المتحدة، على الرغم من أن بعضا من أقوى مقترحاته في المؤتمر الدستوري، على سبيل المثال، أن يعين الشيوخ ثم يبقون في مناصبهم مدى الحياة، اعتبرت محافظة أكثر مما ينبغي بنظر زملائه من المبعوثين، وفي النهاية لم يتيسر إقرارها.

حتى بعد الحرب، كان من الصعب إعادة جنّي الديوقراطية إلى القمقم. واستمر الحشد والاجتماعات الجماهيرية والتهديدات بانتفاضات شعبية. وكما كانت الحال قبل الشورة، تركزت كثرة من هذه الاحتجاجات على الديون. وبعد الحرب، دارت مناظرات حامية حول ما يتعين عمله بخصوص الديون التي راكمتها حروب الثورة. وكان المطلب الشعبي هو ترك الديون تتآكل بفعل التضخم لتتبخر، وتأسيس العملة على عملات ورقية تصدرها «بنوك الأراضي» land banks المحلية تحت رقابة عامة. ومضى الكونغرس القاري في الاتجاه المعاكس، متبعا نصيحة التاجر الثري من فيلادلفيا روبرت موريس (ويبدو أنه ليس من أقارب غوفرنير) بأن تدفع مستحقات المضاربين الأثرياء الذين اشتروا الديون بسعر منخفض، بكامل قيمتها. وقال إن ذلك من شأنه أن يتسبب في تدفق الثروة «إلى أيدي أولئك الذين يمكنهم جعلها أكثر

إنتاجية»؛ وفي الوقت نفسه، فإن إنشاء بنك مركزي واحد، على طراز بنك إنجلترا، من شأنه السهاح بتدوير الدين الوطني بوصفه «وسيطا جديدا في مجال التجارة» (10). وهذا النظام الذي يقضي بجعل الدين الحربي الحكومي أساسها للعملة كان مجربا وحقيقيا، ولايزال هو أسهاس العملة عندنا في الاحتياطي الفدرالي على نحو ما- لكن النتائج التي ترتبت على ذلك بالنسبة إلى صغار المزارعين في أول أيام الجمهورية كانت كارثية. فغالبا ما كان هناك ألوف من قدامي المحاربين الثوريين العائدين يجدون في انتظارهم «عربات الضبط» التي جاءت لمصادرة أثمن ممتلكاتهم. وكانت النتيجة موجات من الاحتشادات الجماهيرية، وعلى الأقل انتفاضتين شعبيتين كبرين، إحداهما في ماساشوسيتس الغربية والأخرى في ريف بنسلفانيا، بل ونداءات في بعض الجهات بإدخال تشريعات لنزع ملكية كبار المضاربين بدلا من ذلك (\*).

أما بالنسبة إلى رجال من أمثال آدامز أو ماديسون أو هاميلتون، فإن مشروعات كهذه تنطوي على شبه مثير للقلق بتلك الحركات الثورية في الأزمنة الغابرة بما أطلقته من نداءات لإسقاط الديون، وإعادة توزيع الأرض، فأصبحت علامة على أن أمريكا لا يصح أبدا أن تعمل وفقا لمبدأ حكم الأغلبية. وعلى سبيل المثال فإن جون آدامز يرى أنه:

إذا كان لـكل شيء أن يتقرر وفقا لما تصوت به الأغلبية، فإن الثمانية أو التسعة ملايين ممن لا يحوزون ملكية، لن يفكروا في التعدي على حقوق المليون أو المليونين ممن لديهم أملاك.

سيتعين إلغاء الديون أولا؛ وتفرض ديون ثقيلة على الأغنياء، ولا ضرائب على الآخرين على الإطلاق؛ وفي النهاية تطرح المطالبة بقسمة صارمة لكل شيء بالتساوي، ويجري التصويت عليها. فما هي النتيجة التي قد تترتب على

<sup>(\*)</sup> تعرف الانتفاضات في التاريخ باسم تمرد شايس Shays' Rebellion، بل على نحو أكثر تعاليا: تمرد الويسكي Alexander Hamilton على الرغم من أن الاسم الأخير تعمد اختراعه أليكساندر هاميلتون Whisky Rebellion كإدانة للمتمردين باعتبارهم جبليين مخمورين أكثر مها هم، وهو ما أثبته تيري بوتون Terry Bouton، مواطنون بطالبون عزيد من الرقابة الدعوقراطية. انظر:

Bouton ,Taming Democracy: "The People", the Founders, and the Troubled Ending of the American Revolution (Oxford: Oxford University Press, 1997)

وقد ظهر أخيرا عدد وفير من الأبحاث حول الموضوع: يستحق التنويه بينها بحث وودي هولتون (2007, Woody Holton's Unruly Americans and the Origin of the Constitution (New York; HILL and Wang) وبحث وليم هوغلند

<sup>←</sup> William Hogeland's The Whisky Rebellion (New York, Simon & Schuster, 2006)

## مشروع الديموقراطية

ذلك؟ سـوف يندفع المتبطل، والشرير، والمتطرف إلى أكثر أشـكال الإفراط في الفجور، ليبيعوا حصتهم كاملة وينفقوا العائد، ثم يطلبون قسـمة جديدة مع أولئك الذين اشـتروا منهم. وفي اللحظة التـي تقبل فيها المجتمع فكرة كهذه، أن الملكية ليسـت مقدسة كشرائع الرب وأنه لا وجود لقوة من القانون ومن الجمهور لحمايتها، فإن الفوض والطغيان يبدآن (11).

وبالمثل، فلم يكن الحكم الجمهوري، بالنسبة إلى ماديسون، حكما أرقى لمجرد أنه كان قادرا على العمل في مدى جغرافي واسع؛ كان الأفضل أن تكون هناك حكومة تعمل في مدى جغرافي واسع، حتى إذا حدث أي نوع من «الهياج المطالب بعملات ورقية، أو إلغاء الديون، أو اقتسام الثروة بالتساوي، أو أي نوع غير هذا من المشروعات غير اللائقة والشريرة» (12)، يكون من المرجح أن يبقى على المستوى المحلي - وتضمن حكومة مركزية قوية أن يجري احتواؤه على وجه السرعة.

هـذا، إذن، هو ما يبـدو أنه مدلول الرؤيـة الكابوسـية للديموقراطية الأثينية لـدى رجـال من هـذا النوع: أنه إذا تمأسسـت الجمعيـات التي تنعقـد في قاعة المدينـة، والاجتماعات الجماهيرية للفلاحين والميكانيكيين والحرفيين التي تشـكلت في السـنوات التي أفضت إلى الثـورة، فهذه المطالب- «إلغاء الديون... والاقتسـام المتسـاوي للثروة»- هي التي من المحتمل أن تطرح فيها. وفوق ذلك، كانوا يخشون شـبح الفجور الجماعي، والصخـب، والانفلات، حيث ينزاح جانبـا ذلك النوع من الجمهوريـين الصارمين الذين قـادوا روما إلى المجد، والذين رأى المؤسسـون فيهم نوذجا لهم، لينفسـح المجال أمام العواطف الجماهيرية السوقية. وهناك مقتطف أخـر ذو دلالة من آدامز بخصوص أثينا: «من اللحظـة الأولى حتى اللحظة الأخيرة من دسـتورها الديموقراطي، كان استخفافها، ومرحها، ومروقها، وتهتكها، وجنوحها، من دسـتورها الديموقراطي، كان استخفافها، ومرحها، ومروقها، وتهتكها، وجنوحها،

<sup>←</sup> وكذلك

Founding Finance: How debt, Speculation, Foreclosures, Protests and Crackdowns Made Us a Nation (Austin; University of Texas Press, 2012)

ويعود هذا الموروث إلى ماض أقربه إلينا العمل الشهير لتشارلز بيرد

Charles Beard's An Economic Interpretation of the Constitution of the United States (New York: McMillan, 1913)

وترد في هذا العمل إشارة إلى أن المزارعين كادوا ينفردون ملكية حصرية للسندات، على الرغم من أن خلاصاته الأصلية ارتقت بها أبحاث لاحقة.

وفسقها، وتحللها السلوكي الشخصية الغالبة على الأمة بكاملها» (13). وكان الدكتور بنجامين راش (\*) Dr. Benjamin Rush الطبيب الذي يعد من أخلص «أبناء الحرية» Sons of Liberty في فيلادلفيا، يشعر بأن هذا التسيب الديموقراطي في السلوك يمكن تشخيصه أنه نوع من المرض- وهو يفكر هنا تحديدا في التأثير الناشئ عن «التحولات في عادات التغذية، والصحبة والسلوكيات المترتبة على إعدام الديون العادلة عبر تداول أوراق مالية منقوصة القيمة»:

أسفر احتدام الولع بالحرية، الذي أشعله النجاح في إشعال الحرب، لدى أناس كثيرين، عن ظهور آراء وسلوكيات لا يمكن تغييرها بالإقناع أو السيطرة عليها بقوة الحكومة... ويمثل التأثير الواسع النطاق لهذه الآراء في أفهام كثرة من مواطني الولايات المتحدة وفي مشاعرهم وأخلاقياتهم نوعا من الجنون، أعطي نفسي الحق في أن أخصه باسم أناركيا \*\*\* Anarchia (14).

والإشارة إلى «أوراق مالية منقوصة القيمة» لها دلالة مهمة هنا، فقد جاء في المحل الأول بين القضايا التي حدت بالفدراليين إلى عقد المؤتمر الدستوري، ليس فقط خطر أعمال الشغب والتمردات ضد سياسات العملة الصعبة، وهو الخطر الذي كان واردا احتواؤه عسكريا، بل والخوف من أن القوى «الديموقراطية» أيضا قد تبدأ في الاستيلاء على حكومات الولايات وطبع العملات الخاصة بها- وقد فقد كل من جورج واشنطن، وهو أغنى أغنياء أمريكا آنذاك، وتوماس جيفرسون، قسما كبيرا من ثرواتهما الشخصية عبر مبادرات كهذه. وهذا، بالضبط، ما بدأ يحدث في بنسلفانيا، التي أسقطت شروط الملكية كأساس لحق التصويت، وسرعان ما شهدت نشوء مجلس تشريعي شعبوي ألغى في العام 1785 ميثاق إنشاء بنك روبرت موريس المركزي أولا، ثم بدأ مشروع تخليق نظام للائتمان العام بأوراق نقدية صممت على نحو يؤدي إلى تناقص القيمة مع مرور الوقت، حتى تخف أعباء المدينين ولرد خطر المضاربين. وأعلن أحد قادة الفصيل الشعبي، وهو الواعظ الصاحبي (\*\*\*)

<sup>(\*)</sup> طبيب وأستاذ جامعي يعد من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، باعتباره أحد الموقعين على إعلان الاستقلال وأحد أبرز قادة الحركة الدستورية وحركة التنوير، ويتد نسبه إلى القائد السياسي والعسكري الإنجليزي أوليفر كرومويل، وحركة «أبناء الحرية» التي انتمى إليها هي التي نشأ عنها «حزب الشاي» المناهض للبريطانيين. [المترجم]. (\*\*) الفوضوية. [المترجم].

<sup>(\*\*\*)</sup> الكويكرز (الصاحبيون): جماعة دينية أمريكية رافضة للحروب. [المترجم].

## مشروع الديموقراطية

Quaker هيرمان هزباند (\*\*) Herman Husband - الـذي كان الرجال من أمثال راش يشيرون إليه باسم «مجنون ألليغنيز» (\*\*\*) - صراحة أن تدابير كهذه كان لها ما يبررها لأن التفاوتات الشاسعة في الثروة جعلت من المستحيل على مواطنين ولدتهم أمهاتهم أحرارا أن يشاركوا في الحياة السياسية (\*\*\*). وعندما اجتمع المزارعون، وبينهم موريس، في فيلادلفيا في 1787، كانوا عاقدي العزم على الحؤول دون انتشار العدوى. ولكي نوضح النغمة التي تسيدت النقاش الدائر في المؤتمر يمكننا النظر في الملاحظات الافتتاحية التي ألقاها إدموند راندولف Edmund Randolph، وكان حاكما لولاية فيرجينيا آنذاك. حتى خارج بنسلفانيا لم تكن دساتير الولايات تحتوي على مواد كافية للحماية من ظهور «حكم يهارسه الشعب»:

ينبع الخطر الرئيسي الذي يتهددنا من الأجزاء الديموقراطية في دساتيرنا. وأرى أنه من الحكمة المؤكدة أن سلطات الحكم الذي يمارسه الشعب تبتلع الفروع الأخرى للحكم. وليس بين الدساتير ما يؤمن كوابح كافية ضد الديموقراطية. ومجلس الشيوخ الضعيف في فيرجينيا ليس سوى وهم. وفي ولاية ميريلاند مجلس شيوخ أكثر قوة، لكن الهياجات الأخيرة في تلك الولاية كشفت عن أنها ليست بالقوة الكافية. والضوابط التي أمنها الدستوران في نيويورك وماساشوسيتس هي، حتى الآن، حائط الصد الأقوى في وجه الديموقراطية، لكن كل ذلك يبدو غير كاف (\*\*\*\*).

ويرسم عالم السياسة الكندي فرانسيس ديبوي - ديري، في دقة بالغة، خريطة للطريقة التي استخدمت فيها كلمة «ديموقراطية» من قبل الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة وفرنسا وكندا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كاشفا عن أن النمط ذاته موجود في كل حالة. وعندما بدأ شيوع الكلمة لأول مرة في الفترة بين

<sup>(\*)</sup> يعرف أيضا باسم هارمون هزباند Harmon Husband وهو مرزارع ورجل دين وداعية تهدئة ومناضل ضد فساد السلطات، ارتبط بصداقة عبر المراسلة مع بنجامين فرانكلين، وقد زعم أنه شهد انبثاق أورشليم الجديدة وراء سلسلة جبال ألليغنيز الواقعة شرق الولايات المتحدة، ومن هنا اعتبره خصومه «مجنون ألليغنيز». [المترجم].

<sup>( \* \*)</sup> Alleghenies: سلسلة جبلية تمتد من شمال ولاية بنسلفانيا حتى جنوب غرب فبرجينيا.

<sup>(\*\*\*)</sup> طالب هزباند بقدر من المساواة في توزيع ملكية الأراضي أيضا، على أساس أن التفاوت في ملكية الأراضي ليس في مصلحة المشاركة الديموقراطية، كما طالب بأن تكون الدوائر الانتخابية صغيرة بدرجة تسمح للنواب بالتشاور المستمر مع قواعدهم الانتخابية. ومن المرجح أنه من كان يفكر فيه آداميز وهو يتحدث عن مخاطر الاحتكام إلى أغلبية الأصوات الانتخابية. [المترجم].

<sup>(\*\*\*\*)</sup> هذا المقتطف هو المأثورة الافتتاحية في The Whisky Rebellion لوليم هوغلند.

1770و1800، كانت تستخدم، وفي شكل يكاد يكون حصريا، للتقريع والنقد والإهانة. لقد نفر الثوريون الفرنسيون من «الديموقراطية» وبقدر يكاد يماثل قدر نفور نظرائهم الأمريكيين منها. كان يُنظر إليها باعتبارها فوضى، وغيابا للحكومة، وهيولى حافلة بالشغب. وبمرور الوقت، تبدأ قلة من الثوريين في استخدام المصطلح، غالبا من قبيل الاستفزاز: كما جرى عندما بدأ روبسبير، في ذروة الإرهاب، يشير إلى نفسه باعتباره ديموقراطيا، أو عندما قرر توماس جيفرسون في العام 1800 - وهو الذي لم ترد في كتاباته الباكرة (\*) أبدا كلمة «ديموقراطية» وإن رشح نفسه ضد آدامز باعتباره راديكاليا متعاطفا مع منظمي الهبات ضد الديون ومعارضا صلبا لمشروعات إنشاء بنك مركزي-أن يعيد تسمية حزبه ليصبح حزب «الجمهوريين الديموقراطيين».

لكن كان لا بد أن مضي بعض الوقت قبل أن يشيع استخدام المصطلح.

وكان أن بدأ السياسيون في الولايات المتحدة وفرنسا، بين 1830 و1850، يعرفون أنفسهم باعتبارهم ديموقراطين، ويستخدمون كلمة ديموقراطية لوصف النظام الانتخابي، على الرغم من أنه لم يكن هناك تحول دستوري أو تغيير في عملية صنع القرار يمكن أن يبرر هذا التحول في الاسم. وقد طرأ التحول في المغزى لأول مرة في الولايات المتحدة. كان آندرو جاكسون أول مرشح رئاسي يطرح نفسه كديموقراطي، وهي صفة كان يقصد بها أنه سوف يدافع عن مصالح البسطاء من الناس (وخصوصا المزارعين الصغار في الغرب الأوسط والعمال في المدن الكبيرة في الشرق) ضد الأقوياء (البيروقراطيين والسياسيين في واشنطن والطبقات العليا في المدن الكبرى) (15).

رشح جاكسون نفسه كشعبوي- ومرة أخرى ضد نظام يقوم على بنك مركزي-وقد نجح بالفعل في تعطيل هذا النظام لبعض الوقت. وكما يلاحظ ديبوي- ديري «كان جاكسون وحلفاؤه يدركون جيدا أن استخدامهم للمصطلح «ديموقراطية» كان قريبا مما يمكن تسميته اليوم «التسويق السياسي»؛ كان بالأساس خدعة ماكرة،

<sup>(\*)</sup> في المجلدات الاثني عشر المجمعة من أعمال جيفرسون تظهر كلمة «الديموقراطية» مرة واحدة، وفي سياق استشهاد بما قاله صمويل فون بوفندورف Samuel von Pufendorf عن قانونية المعاهدات! وبالطبع، كان جيفرسون الأقرب إلى أن يكون داعية الديموقراطية المباشرة، في حدود ما كان قائما بين المؤسسين، برؤيته الشهيرة التي تقضي بتقسيم البلاد إلى ألوف «الأجنحة» wards الصغيرة بما يكفي لتحقيق المشاركة العامة، وبما يسمح للمواطنين بالاحتفاظ بالنوع نفسه من الحشد الذي ظهر إبان الثورة- لكنه أشار إلى هذه باعتبارها جمهوريات صغيرة.

لكنها حققت نجاحا مخيفا- وبلغ النجاح مبلغا أنه في غضون عشر سنوات صار كل المرشحين السياسيين عن كل الأحزاب السياسية يشيرون إلى أنفسهم باعتبارهم «ديموقراطيين». وبما أن الشيء ذاته وقع في كل مكان آخر- في فرنسا وإنجلترا وكنداحيث جرى التوسع في منح حق الانتخاب لدرجة سمحت للمواطنين العاديين بالتصويت، وكانت النتيجة أن مصطلح «الديموقراطية» هو ذاته تغير أيضا- لدرجة أن النظام الجمهوري المحكم، الذي خلّقه المؤسسون لغرض محدد هو احتواء مخاطر الديموقراطية، أعيدت تسميته هو الآخر ليصبح «ديموقراطية»، وهو النحو الذي مازلنا ننحوه اليوم ونحن نستخدمه.

من الواضح إذن أن كلمة «ديموقراطية» كانت تعني شيئا مختلفا لدى الأمريكيين العاديين، وكذلك لدى الفرنسيين العاديين، عن معناها لدى أعضاء النخب السياسية. والسؤال، تحديدا، هو ماذا. وبالنظر إلى الطبيعة المحدودة لمصادرنا- لا سبيل إلى أن نعرف، مثلا، ماهي الحجج التي طرحتها الدهماء في نيويورك بمجرد أن بدأت «في التفكير والتدبر»- لكن بوسعنا، حقا، أن نكتفي بالتخمين. لكنني أظن أن بوسعنا إعادة التأكيد على بعض المبادئ العريضة.

أولا، وقبل كل شيء، عندما تحدث المنتمون إلى الطبقات المتعلمة عن «الديموقراطية، فقد كانوا يفكرون في نظام للحكم يعود تاريخه تحديدا إلى العالم القديم. وفي المقابل، فإن الأمريكيين العاديين اعتبروا، فيما يبدو، وكما يمكن أن نقول اليوم، وفي ضوء اعتبارات اجتماعية وثقافية أوسع كثيرا، أن: «الديموقراطية» هي الحرية والمساواة وقدرة المزارع البسيط أو الحرفي البسيط على أن يخاطب «من هم فوقه» بكرامة واحترام للذات- وهو نوع من المزاج الديموقراطي الأوسع الذي سرعان ما أصبح مثار تقدير عميق من جانب مراقبين أجانب، مثل أليكسيس دي توكفيل، عندما تحدثوا عن «الديموقراطية في أمريكا» بعد ذلك بجيلين. ويصعب علينا الكشف عن جذور هذا المزاج العام، وينطبق القول بعد ذلك بجيلين. ويصعب علينا الكشف عن جذور هذا المزاج العام، وينطبق القول ذاته على جذور كثير من الابتكارات السياسية التي جعلت الثورات العظمى في القرن الثامن عشر ممكنة، لكن لا يبدو أن هذه الجذور موجودة حيث اعتدنا أن نبحث عنها. ومن الأسباب التي تجعل من الصعب علينا إعادة رسم صورة تاريخ هذه الأمزجة الديموقراطية، والأشكال اليومية للتنظيم وصنع القرار التي استلهمت هذه الأمزجة، أننا اعتدنا أن نروي القصة بطريقة بالغة الغرابة، فهي قصة لم تتشكل حقا سوى في أننا اعتدنا أن نروي القصة بطريقة بالغة الغرابة، فهي قصة لم تتشكل حقا سوى في

أعقاب الحرب العالمية الأولى، عندما بدأت الجامعات في الولايات المتحدة وفي بعض أرجاء أوروبا تروج للفكرة القائلة إن الدعوقراطية جزء لا يتجزأ مما أسمته هذه الجامعات «الحضارة الغربية». وفكرة وجود شيء يدعى الحضارة الغربية كان، آنذاك، جديدا نسبيا: فالتعبير كان من شأنه أن يبدو من دون معنى في زمن واشنطن أو جيفرسون. ووفقا لهذه النسخة الجديدة من التاريخ، التي سرعان ما أصبحت كتابا مقدسا بالنسبة إلى المحافظين الأمريكيين وغالبا ما تؤخذ كبديهية من قبل كل من عداهم، فالديموقراطية هي بالفعل مجموعة من البني المؤسسية التي تقوم على التصويت، الذي «اخترُع» أولا في أثينا القديمة وبقي مغروسا في تراث عظيم ارتحل من اليونان إلى روما إلى إنجلترا القرون الوسطى، وأخيرا وجد لنفسـه مستقرا في شمال الأطلسي، الذي هو الآن مسكنه الخاص. وهذه هي الصيغة التي تمكن محاربي الحرب الباردة من أمثال صمويل هنتنغتون Samuel Huntington من الزعم أننا نخوض الآن «حـرب حضارات» يحـاول إبانها الغرب الحر والديموقراطـي، من دون طائل، أن يفرض قيمه على كل من عداه. وكمنطق تاريخي، فهذا مثال واضح على دفاع يتجاهل حقائق لا تسره. فالقصة كلها لا معنى لها. أولا، وقبل كل شيء، فلا يكاد يتشارك فولتير Voltaire وماديسون وغلادستون (\*) Gladstone سوى في شيء واحد حقا مع ساكن في أثينا القديمة وهو قراءة الكتب اليونانية منذ سنوات النشأة.

لكن لو أن التراث الغربي، ببساطة، تراث فكري، فكيف يتأتى لأحد أن يدعوه تراثا ديموقراطيا؟ وفي الحقيقة، ليس بين من وصلنا من المؤلفين اليونانيين هناك واحد من المؤيدين للديموقراطية، وكل مؤلف، تقريبا، ممن نماهي بينهم اليوم وبين «الحضارة الغربية»، طوال الـ 2400 عام الأخيرة على الأقل، هو مناهض للديموقراطية، على نحو معلن. وعندما تتوافر لشخص ما جرأة تكفي لأن يعلن ذلك، فإن رد الفعل المعتاد من جانب المحافظين يكون بتغيير مسار الحوار والقول إن «الغرب» هو تراث ثقافي، تشهد بحبه الفريد للحرية وثائق من القرون الوسطى، مثل الوثيقة العظمى (\*\*)

<sup>(\*)</sup> فرانسوا ماري آرويه المشهور بلقبه الأدبي فولتير، وهو النجم الساطع في أفق التنويريين الفرنسيين في القرن الثامن عشر، وجيمس ماديسون هو السياسي الأمريكي الذي سبقت الإشارة إليه، ووليم إيوارت غلادستون هو رئيس الوزراء البريطاني الليبرالي في القرن التاسع. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> ميثاق الحريات الأعظم الذي كتب باللاتينية ووقعه الملك الإنجليري جون على ضفاف التامرز في العام 1215. [المترجم].

Magna Carta وقد بقي في حال انتظار للحظة الانبثاق في عصر الثورات. وهذا أقرب، هونا ما، إلى المعقولية، فهو، على الأقل، يمكن أن ينطوي على تفسير للحماس الشعبي للديموقراطية في بلدان مثل الولايات المتحدة وفرنسا، حتى في مواجهة رفض شامل من جانب النخب. لكن إذا تبنى المرء هذه المقاربة ليقول إن «الغرب» هو تراث ثقافي عميق، حقا، فإن أجزاء أخرى من الحكاية التقليدية تتداعى عندئذ. فهناك أمر واحد، كيف لنا أن نقول إن التراث الغربي يبدأ باليونان؟ فبالنهاية، وإذا كنا نتحدث على أساس للثقافة، فالأكثر شبها باليونان القديمة بين الأحياء اليوم هم اليونانيون المعاصرون، كما هو واضح. وعلى الرغم من ذلك فمعظم أولئك الذين يحتفون به «التراث الغربي» لا يعتبرون حتى أن اليونان الحديثة جزء من الغرب- إذ إن اليونان، على ما يبدو، قد خرجت عن الصف نحو العام 600 قبل الميلاد، عندما اختارت الفصيل غير المناسب من المسيحية.

وفي الحقيقة، فإن كلمة «الغرب» وفق استخدامها الراهن، يمكن أن تعني أي شيء. فيمكن استخدامها للإشارة إلى تراث فكري، أو تراث ثقافي، أو كمحل للقوة السياسية («التدخل الغربي»)، أو حتى كمصطلح عرقي، («تبين أن الجثامين التي اكتشفت في أفغانستان هي لغربيين»)، وهو ما يتوقف، بدرجة أو بأخرى، على احتياجات اللحظة.

ف العنور، إذن، أن جاء رد فعل المحافظين الأمريكيين عنيفا لهذا الحد إزاء كل تحد لتفوق «الحضارة الغربية» و جوهرها شيئا مختلقا. وفي الحقيقة، وعلى الرغم من كل تناقضاتها، فقد تكون هذه هي الفكرة القوية الوحيدة التي تسنى لهم أن يبتدعوها. ولكي تتوافر أدنى إمكانية لفهم التاريخ الحقيقي للديموقراطية، يتعين أن نزيح هذا كله جانبا، ونبدأ من الصفر. فإن لم نر أوروبا الغربية باعتبارها أرضا مختارة وبخاصة على نحو ما، فما الذي نراه إذن وعلى وجه الدقة في القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر؟ حسنا، نرى أولا مجموعة من الممالك في الشمال الأطلسي كانت تكاد، في معظم أحوالها، تبتعد عن أشكال سبقت من المساهمة الشعبية في الحكم، لتكون حكومات تتزايد مركزيتها وسلطتها المطلقة. ولنتذكر أن أوروبا الشمالية كانت، حتى ذلك الزمن، أقرب شيء إلى الساحة الخلفية الراكدة. وخلال تلك الفترة، لم تكن المجتمعات الأوروبية تتمدد في كل اتجاه فحسب،

مع مشروعات وراء البحار، للتجارة والغزو وإنشاء المستعمرات، عبر آسيا وأفريقيا والأمريكتين، بل إنها أيضا، ونتيجة لذلك، تغرق فيما تدفق عليها من فيض مذهل من الأفكار السياسية الجديدة وغير المألوفة. وقد اهتمت أغلبية المثقفين الأوروبيين الذين واجهتهم هذه الأفكار، التي بدأوا يستخدمونها في تخليق ملكيات مركزية أكثر قوة: كما فعل الباحث الألماني ليبنتز (\*) Leibniz الذي وجد في نموذج الصين مصدرا للإلهام، بما فيها من وحدة ثقافية، ومجالس امتحانات وطنية، وجهاز عقلاني للخدمة الوطنية، أو مونتسكيو، الذي ماثله في الاندهاش لكن بالمثال الفارسي. وانسحر آخرون، (جون لوك، على سبيل المثال، أو كثيرون غيره من فلاسفة السياسة من الإنجليز الذين ولع بحبهم الآباء المؤسسون) باكتشاف مجتمعات في أمريكا الشمالية بدا أنها أكثر حرصا على المساواة، وأكثر فردانية من أي شيء سبق أن تخيل الأوروبيون إمكان وجوده.

وفي أوروبا، ازدهرت الرسائل والمجادلات حول مغزى هذه الاكتشافات الاجتماعية الجديدة، وحول تأثيراتها السياسية والخلقية. ولم يكن هذا مجرد مسألة من مسائل التدبر الفكري في المستعمرات الأمريكية. فلم يكن المستوطنون الأوروبيون الأوائل في أمريكا الشمالية في حالة تناقض تمثلت في الاتصال المباشر مع الأمه الأصلية، وفي اضطرارهم إلى تعلم الكثير من طرائقهم لتتوافر لديهم القدرة على الحياة في بيئتهم الجديدة فحسب، بل كانوا في الوقت نفسه يشردونهم وإلى حد كبير، يستأصلون شأفتهم. وفي السياق نفسه على الأقل وفقا للتقارير المخجلة التي وضعها القادة الأوائل للمجتمعات الاستيطانية وبدأوا هم أنفسهم، وبخاصة أطفالهم، عيلون إلى التصرف مثل الهنود.

وتعود أهمية هذا الأمر إلى أن أغلبية المناظرات حول تأثير المجتمعات الأصلية على الديموقراطية الأمريكية يغيب عنها التحول الثقافي العميق الذي طرأ. وقد دارت مناظرات بالغة الاحتدام حول الموضوع منذ ثمانينيات القرن العشرين. وعادة ما يشار إليها في الأدبيات البحثية باسم «المناظرات حول التأثير» the وعادة ما يشار إليها في الأدبيات البحثية باسم «المناظرات حول التأثير» influence debate وعادة من أن الباحثين الذين أطلقوا شرارتها، مثل المؤرخ بروس جوهانسن (\*\*\*) Bruce Johansen، طرحوا قضية أشمل، فسرعان ما

<sup>(\*)</sup> فيلسوف وعالم رياضيات ألماني تجد في أعماله تأثيرا أرسطو والقديس توما الإكويني. [المترجم].

<sup>.</sup>Debating Democracy: Native American Legacy of Freedom مؤلف کتاب

تعامت المناقشات كلها عن مسألة بعينها: ما إذا كانت عناصر بعينها في الدستور الأمريكي، وبخاصة بنيته الفدرالية، استلهمت في الأساس مثال رابطة الأمم الست عند الهاودينوسوفي Haudenosaunee أو الإيروكوا (\*\*) المستعدد الهاودينوسوفي Haudenosaunee أو الإيروكوا (أمال المستعدد المستعدد المناظرة تحديدا في العام 1977، عندما أوضح غرايند (أمال المنافرة المستعدد المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المستعدد المنافرة المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المنافرة المنافرة المنافرة المستعدد المنافرة المستعدد المنافرة المستعدد المنافرة المستعدد المنافرة المنافرة المنافرة المستعدد المنافرة المنافرة

لم يكن غرايند أول من طرح فكرة التأثير المحتمل من قبل المؤسسات الفدرالية الإيروكوازية على الدستور الأمريكي، فقد طُرحت، في مناسبات مختلفة، في القرن التاسع عشر أفكار مشابهة، ولم يجد فيها أحد آنذاك شيئا مثيرا للخوف أو جديرا بالإعجاب على نحو خاص. فلما أعيد طرحها في ثمانينيات القرن العشرين أثارت عاصفة نارية. وقد صدر قانون عن الكونغرس يعترف بمساهمة الهاودينوسوني فكشر المحافظون عن أنيابهم اعتراضا على أي إيحاء بتأثر المؤسسين بأي شيء خلاف «الحضارة الغربية». ويكاد معظم الباحثين المتحدرين عن سكان أمريكا الأصليين أن يكونوا قد اعتنقوا الفكرة، لكنهم أكدوا، أيضا، أن هذا لم يعد كونه مثالا واحدا على سياق أوسع شمل تأثر المستوطنين بالطرائق المحبة للحرية في المجتمعات الأصليين) وفي الوقت نفسه، أصر الأنثروبولوجيون (غير المتحدرين عن السكان الأصليين) ممن درسوا الأمم الست، ومعهم المؤرخون الدستوريون الأمريكيون، على أن يركزوا

<sup>(\*)</sup> اتحاد نشأ في زمن مضى بين أمم من السكان الأصليين لأمريكا الشمالية، ويضم اليوم عشرات الألوف في الولايات المتحدة وعددا أقل منهم في كندا. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> هو دونالد غرايند المؤرخ البارز المتخصص في ثقافة السكان الأصليين لأمريكا الشمالية. [المترجم].

<sup>(\*\*\*)</sup> الأونونداغا واحدة من الأمم المؤسسة لاتحاد السكان الأصليين وكاناساتيغو زعيمهم وأبرز ممثل لهم في المفاوضات التي انتهت بتوقيع معاهدة لانكستر بين الأمم الست ومستعمرتي فيرجينيا وميريلاند في العام 1744. [المترجم].

حصريا على المسألة الدستورية، ورفضوا هذا الرأي كشيء مستبعد. وكان معنى ذلك أنه على الرغم من حقيقة أن كثرة من المؤسسين شاركوا في التفاوض على المعاهدة مع فدرالية الهاودينوسوني، وعلى الرغم من حقيقة أن هذا كان النظام الفيدرالي الوحيد الذي كانت لأي واحد منهم خبرة مباشرة به، لم تؤد هذه الخبرة أي دور، أيا كان، في تفكيرهم وهم يفكرون في كيفية أن يخلقوا نظاماً فيدراليا، هم أنفسهم.

ويبدو هذا في ظاهره زعما عجيبا. والسبب في أنه كان من الممكن طرحه أنه عندما دخل واضعوا الأوراق الفدرالية في نقاش علني حول مزايا الأنواع المختلفة من النظم الفدرالية وعيوبها، فإنهم لم يذكروا النوع الذي عاينوه بالفعل، بل ذكروا غيره من النظم التي قرأوا عنها: تنظيم فدرالية يهودا في زمان سفر القضاة، والرابطة الآخائية \*\* Achaean League والاتحاد السويسري والأقاليم المتحدة في الأراضي الواطئة. وعندما كانوا يشيرون إلى السكان الأصليين، كانوا يشيرون إليهم عادة باعتبارهم «الأمريكيين المتوحشين» الذين ربما تصادف الاحتفاء بهم باعتبارهم أمثلة على الحرية الفردية، وإن بقيت خبرتهم السياسية، وعلى نحو صارم، غير ذات موضوع، لهذا السبب. على سبيل المثال، قارن جون آداميز بينهم وبين القوطيين القدماء، وهم شعب اعتبر أنه غريب في قدرته على إقامة نظام حكم ديموقراطي، القدماء، وهم شعب اعتبر أنه غريب في قدرته على إقامة نظام حكم ديموقراطي، المعبين معا لأنهما بلغا من التشرذم والتبطل درجة حالت دون تراكم أي قدر ذي للشعبين معا لأنهما بلغا من التشرذم والتبطل درجة حالت دون تراكم أي قدر ذي مغزى من الملكية، وبالتالي لم تنشأ لديهما حاجة إلى مؤسسات تحمى الثروة.

لكن الجدل حول الدستور بقي أقرب إلى استعراض ثانوي، فقد كان طريقة من طرق الحرص لأن يبقى التركيز الشامل منصبا على عادات القراءة عند الصفوة المتعلمة، وعلى المجادلات والأوهام التي عدوها صالحة للاستخدام في المناظرات العامة. وعلى سبيل المثال من الواضح أن المؤسسين كانوا على دراية تامة بالمجاز الذي لجأ إليه كاناساتيغو باستخدام السهام- وفي النهاية، وضعوا الصورة على خاتم جمهوريتهم الجديدة- لكن يبدو أنه لم يخطر لأحدهم ولو أن يشير إليه فيما نشر من مؤلفاتهم أو خطبهم أو مجادلاتهم، بل إن القصابين وصانعي العربات

<sup>(\*)</sup> اتحاد نشاً في المناطق الشمالية والشرقية من اليونان في القرن الثالث السابق على الميلاد، على أساس اتحاد أقل إحكاما سبقه بقرنين. [المترجم].

في نيويـورك كانوا يعرفون أنه يتعـين عليهم عند الدخول في مناظرة مع الصفوة أن يزينوا كلامهم بالكثير من الإحالات الكلاسيكية.

وإذا أردنا استكشاف أصول هذه الميول الديموقراطية التي حدت بالنيويوركيين العاديين أن يتعاطفوا مع فكرة الحكم الديموقراطي في المحل الأول، أو حتى تحديد الموضع الذي تيسرت فيه للناس خبرة مباشرة ملموسة بصنع القرار الجمعي، على نحو ربا كان هو ما أثر في فهمهم للكيفية التي يمكن أن تبدو بها الديموقراطية، فلا يتعين علينا فقط أن ننظر إلى أبعد من غرف الاستقبال الخاصة بالصفوة المتعلمة. وفي الحقيقة، سرعان ما نجد أنفسنا في أماكن قد تبدو في البداية مذهلة حقا. في العام 1999 نشر جون ماركوف John Markov، وهو أحد كبار المؤرخين المعاصرين للديموقراطية الأوروبية مقالة بعنوان «أين اخترعت الديموقراطية ومتى؟» Where

رجاكان من المحتمل أن فكرة انبثاق القيادة من موافقة الخاضعين لها أكثر مما هي مفروضة بقوة سلطة عليا جاءت من خبرة أطقم سفن القراصنة في بواكير العالم الأطلسي. فلم تكن أطقم القراصنة تنتخب ربابنتها فحسب، بل كانت تعرف القوى المقابلة (ممثلة بالرئيس البحري ومجلس السفينة) والعلاقات التعاقدية بين الفرد والجماعة (في شكل مواد نظام السفينة المكتوبة لتحدد الحصص في الغنائم ومعدلات التعويض عن إصابات تقع في أثناء الوجود على السفينة).

تبدر عنه الملاحظة على نحو عرضي إلى حد بعيد، لكنه مثال قوي الدلالة، على نحو ما. فإذا كانت الدساتير الموجودة المتعلقة بالسفن على أي جانب من الأهمية الدلالية، فالتنظيم الممثل لأحوال سفن القراصنة في القرن الثامن عشر كان ديموقراطيا إلى حد يثير الإعجاب<sup>(71)</sup>. فلم يقف الأمر عند انتخاب الربابنة، بل كانوا يؤدون وظائفهم عادة على نحو يشبه ما درج عليه الرؤساء الحربيون من الأمريكيين الأصليين: فقد كانوا يمنحون كامل السلطة حال المطاردة أو الاشتباك، وبخلاف ذلك، كانوا يعاملون كأفراد الطاقم العاديين. وتلك السفن التي كان ربابنتها يُمنحون سلطات عامة أوسع كانت تصر أيضا على حق الطاقم في عزلهم في أي وقت، بسبب الجبن أو القسوة أو أي سبب آخر. وفي كل حالة من الحالات، بقيت السلطة بسبب الجبن أو القسوة أو أي سبب آخر. وفي كل حالة من الحالات، بقيت السلطة

النهائية بتصرف جمعية عمومية غالبا ما كانت تقضي حتى في أتفه الأمور، وغالبا ما كان هذا يجري برفع الأيدي.

وليس هنا ما يدعو إلى الدهشة إذا تذكر المرء أصول القراصنة، فالقراصنة كانوا عموما متمردين، بحارة، غالبا ما أجبروا أصلا على الخدمة على كره منهم في مدن ساحلية عبر الأطلسي، وتمردوا على ربابنة متجبرين و«أعلنوا الحرب على العالم كله». وغالبا ما أصبحوا عصابات خارجة على المجتمع، في شكل كلاسيكي (\*\*)، ينتقمون من الربابنة الذين يسيئون معاملة أطقمهم، ويطلقون سراح من لا يجدون شكايات بحقهم، أو حتى يكافئونهم. وقد كان تشكيل الأطقم، في الأغلب، متنوعا إلى حد استثنائي. ووفقا لما جاء في مؤلف ماركوس ريديكر «الأشرار من كل ملة» Marcus Rediker>s "Villains of All Nations"، كان «طاقم سام بيلامي الأسود Sam Bellamy في 1717» حشدا مخلّطا ممن جاؤوا من جميع البلدان «مِن فيهم بريطانيون وفرنسيون وهولنديون وإسبان وسويديون وأمريكيون أصليون وأمريكيون سود ودزينتان من أفارقة جرى تحريرهم من سفينة عبيد»(18). وبتعبير آخر، فنحن بصدد جمع من الناس كان من المرجح أن تكون لديه، على الأقل، معرفة مباشرة ما بعدد بالغ التنوع من المؤسسات الديموقراطية المباشرة، من التنغات things (المجالس) السويدية، إلى مجالس القرى الأفريقية، إلى البُنى الفدرالية لدى الأمريكيين الأصليين، ليجدوا أنفسهم فجأة مجبرين على ارتجال نوع من الحكم الذاتي مع انعدام كامل لحضور الدولة. كان ذلك هو الفضاء المتعدد الثقافات المثالي للتجريب. ولم يكن مرجحا أن تكون هناك أرضية أنسب لإغاء مؤسسات دعوقراطية جديدة في أي موضع آخر في العالم، آنذاك.

فهل كان للمهارسات الديموقراطية التي نشأت وتطورت فوق سفن القراصنة الأطلسية في بواكير القرن الثامن عشر أي تأثير، مباشر أو غير مباشر، على نشوء الدساتير الديموقراطية في عالم الشمال الأطلسي بعد ذلك بستين أو سبعين سنة؟ هذا ممكن. ولا شك في أن الميكانيكي أو الحرفي العادي في نيويورك القرن الثامن عشر أنفق كثيرا من الوقت في تبادل حكايا القراصنة وقت الشراب في حانات الموانئ. وقد راجت الروايات المثيرة عن القراصنة على نطاق واسع، ومن المرجح أن رجالا مثل

<sup>(\*)</sup> أي في الشكل الذي ميز العصابات الخارجة على المجتمع، عبر العصور. [المترجم].

ماديسون أو جيفرسون قرأوها، ولو في طفولتهم. لكن يستحيل أن نعرف، على وجه اليقين، إذا كان رجال كهؤلاء استخلصوا أي أفكار من تقارير كهذه؛ وإن كانت حكايا كهذه أثرت فيهم على أى نحو، فمن شأنه أن يكون آخر تأثير يعترفون به صراحة.

بل مكن للمرء أن يخمن وجود نوع من اللاوعى الدموقراطي الواسع الكامن وراء كـثرة من أفكار الثـورة الأمريكية والمجادلات المتصلة بها، وهـى أفكار كان حتى المواطن العادي يشعر بعدم الارتياح إزاء أصولها، نظرا إلى ارتباطها الوثيق بالوحشية والإجرام. وليس القراصنة سوى المثال الأكثر وضوحا. وكانت المجتمعات الحدودية في المستعمرات الأمريكية الشمالية أكثر أهمية، حتى من القراصنة. لكن هذه المستعمرات الأولى كانت أكثر شبها بسفن القراصنة مما يتاح لنا أن نتخيل. ورها لم تكن مجتمعات الحدود كثيفة السكان مثل سفن القراصنة، أو رجا لم تكن حاجتها ماسة، بالقدر ذاته، إلى التعاون المتصل، لكنها كانت فضاءات لارتجال متعدد الثقافات، وعلى غرار سفن القراصنة، كانت خارج نطاق الرقابة من قبل أي دولة. ولم يبدأ المؤرخون، سيوى في عهد قريب، توثيق الدرجة التي بلغها التشابك بين مجتمعات المستوطنين ومجتمعات السكان الأصليين، في تلك الأيام الأولى (19)، مع تبنى المستوطنين محاصيل السكان الأصليين وملابسهم وأدويتهم وعاداتهم وأساليبهم القتالية. فقد دخلوا في مبادلات تجارية، إذ عاشوا متجاورين في الأغلب، وأحيانا ما تزاوجوا، في حين عاش آخرون لسنوات أسرى في مجتمعات هندية، قبل أن يعودوا إلى مواطنهم وقد تعلموا لغات السكان الأصليين وعاداتهم وطقوسهم اليومية. وفوق كل ذلك، لاحظ المؤرخون المخاوف التي لم تكن تنتهي في أوساط قادة المجتمعات الكولونيالية والوحدات العسكرية من أن يبدأ مرؤوسوهم باستيعاب ما لدى الهنود من مواقف تتصل بالمساواة والحرية الفردية، على النحو الذي تبنوا به فؤوس التوماهوك القاتلة وعقود الومبم الصدفية وقوارب الكانو الطويلة الضيقة.

كانت النتيجة تحولا ثقافيا أثر، تقريبا، في كل جوانب حياة المستوطنين. على سبيل المثال، شعر الطهريون Puritans بأن العقاب البدني كان، على نحو مطلق، أمرا جوهريا في تربية الأطفال، وقد كانت العصا تستخدم لتعليم الأطفال معنى السلطة، ولكسر إرادتهم (الملوثة بالخطيئة الأصلية) ربما بالقدر نفسه الذي يروض به المرء حصانا أو غير ذلك من الحيوانات- وبالطريقة نفسها، وفقا لمعتقداتهم

أيضا، كانت العصا لازمة في حياة الكبار لتأديب الزوجات والخدم. وفي المقابل، رأى معظم الأمريكيين الأصليين أنه لا يجوز أبدا أن يضرب الأطفال تحت أي ظرف من الظروف. وفي تسعينيات القرن السابع عشر، في ذات الوقت الذي شهد الحرب الدعائية التي شنها الراهب الكالفيني من بوسطن كوتن ماثر Cotton Mather ضد القراصنة باعتبارهم أشقياء زنادقة يعذب الله بهم النوع البشري، كان يشكو في الوقت نفسه من أن اعتدال المناخ في العالم الجديد وطيب معاشر سكانه الأصليين تسببا في إضلال المستوطنين، فاتجهوا إلى ما أسماه «التهنيد» Indianization- برفضهم إنزال العقاب البدني بأطفالهم، مدمرين بذلك مبادئ التهذيب والتراتبية والقواعد الرسمية الواجب أن تكون حاكمة للعلاقة بين السادة والخدم، أو بين الرجال والنساء، أو بين الصغار والرجال:

على الرغم من أن أوائل المزارعين الإنجليز في هذه البلاد كان لديهم في العادة حكم على عوائلهم وضبط لها وكانت لهم شدة في ذلك، لكن، كأن المناخ علمنا أن نتهند، كأن اعتداله بلغ مبلغا جعلهم ينحون كل ذلك جانبا بالكامل، أصبح التساهل الأحمق مع الأطفال انحراف وبائي في البلاد، ويبدو مصحوبا بكثير من التبعات السيئة (20).

وبتعبير آخر، كل ما بدأ يظهر من روح فردية ومتسامحة ومحبة للحرية في أوساط المستعمرين أنحى الطهريون الأوائل باللوم، في ظهوره، على الهنود- أو، كما كانوا لايزالون يدعونهم آنذاك، «الأمريكيين»، باعتبار أن المستعمرين لم يكونوا يعدون أنفسهم، آنذاك، أمريكيين، بل إنجليز. ومن مفارقات «المناظرات حول التأثير» أن كل ما حاول غرايند وجوهانسن تأكيده، في الصخب والعنف اللذين دارا حول تأثير الإيروكوا في النظام الفدرالي، هو: أن الإنجليزي العادي والفرنسي العادي ممن استقر بهما المقام في المستعمرات لم يبدأ أحدهما بالنظر إلى نفسه باعتباره واحدا من صنف جديد من الناس المحبين للحرية، إلا عندما بدأ بالنظر إلى نفسه باعتباره أقرب شبها بالهنود.

وما كان يصدق على أهل مدينة مثل بوسطن كان صحيحا، بدرجة أكبر، في مناطق الحدود، وبخاصة في تلك المجتمعات التي تألفت في الأغلب من عبيد آبقين وخدم ممن «أصبحوا هنودا» خارجين بالكامل عن سيطرة الحكومات

الاستعمارية (21)، أو جزرا تتألف ممن أطلق عليهم المؤرخان بيتر لاينباو Linebaugh وماركوس ريد يكر «البروليتاريا الأطلسية»، ذلك الخليط المتنافر من عتقاء وبحارة وبغايا السفن ومارقين وأعداء الناموس Antinomians من عتقاء وبحارة وبغايا السفن ومارقين وأعداء الناموس قبل ظهور العنصرية ومتمردين ظهروا في المدن الساحلية في العالم شمال الأطلسي قبل ظهور العنصرية الحديثة، والذين نبع منهم، قبل غيرهم فيما يبدو، جانب كبير من القوة الدافعة للثورة الأمريكية وغيرها من الثورات (22). وكان يمكن لرجال مثل ماثر أن يوافقوا على هذا، هم أيضا: فكثيرا ما كتب أن الهجمات الهندية على مستوطنات الحدود كانت عقابا من الله أنزله بهؤلاء الناس الذين تخلوا عن سادتهم الشرعيين وعاشوا هم أنفسهم عيش الهنود.

ويبدو أنه لو دُون التاريخ الحقيقي، لتبين أن الأصل الحقيقي للروح الديموقراطية – كامن في تلك الفضاءات الواقعة خارج سيطرة الحكومات والكنائس المنظمة. وربما كان لي الفضاءات الواقعة خارج سيطرة الحكومات والكنائس المنظمة. وربما كان لي أن أضيف أن هذا يشمل الهاودينوسوني أنفسهم. وقد نشأت الرابطة أصلا – لا نعلم متى على وجه اليقين - كنوع من الاتفاق التعاقدي بين القبائل الهندية السينيكا Senecal والأونونداغا Onondaga والكايوغا Cayuga والأونيدا Oneida والكونوداغا Cayuga والكايوغا Mohawak والموهوك Mohawak (وانضمت القبيلة السادسة وهي التوسكارور التلام؛ ولكن في فترة فيما بعد) للتوصل إلى طريقة للتوسط في النزاعات وإقرار السلام؛ ولكن في فترة توسعهم، في القرن السابع عشر أصبحت الرابطة خليطا عجيبا من الناس، بعد أن أصبحت شرائح كبيرة من أعضائه أسرى حرب من أمم أصلية أخرى جرى حروب السمور (\*\*) Beaver Wars التي دارت في القرن السابع عشر، من أنه يكاد يستحيل التبشير بين ظهراني السينيكا بلغتهم هم، بعد أن أصبحت أغلبيتهم يكاد يستحيل التبشير بين ظهراني السينيكا بلغتهم هم، بعد أن أصبحت أغلبيتهم أول من اقترح الفدرالية على المستعمرين، إنسانا ولد لأبوين من الأونونداغا، فقد أول من اقترح الفدرالية على المستعمرين، إنسانا ولد لأبوين من الأونونداغا، فقد

<sup>(\*)</sup> طائفة مسيحية تعتقد أن الله رخص لها التحلل من قواعد الأخلاق. [المترجم].

<sup>( \*\*)</sup> دارت بين رابطة الإيروكوا وبين المستعمرات الفرنسية في المناطق الشرقية من أمريكا الشمالية، بتحريض من الإنجليز والهولندين للهنود. [المترجم].

كان المفاوض الرئيسي الثاني عن الهاودينوسوني مع المستعمرين، في ذلك الوقت، وهو سواتاني Swatane، في الحقيقة فرنسيا أو على الأقل، ولد لأبوين فرنسيين في كيبيك. وككل الدساتير الحية، بقيت الرابطة دائمة التحول والتطور، ولاشك في أن جانبا كبيرا من المعمار المتقن والوقار الرزين في بنية مجلسها نشأ، تحديدا، عن هذا المزج الخلاق للثقافات والموروثات والخبرات.

فل ماذا يصر المحافظون على أن الديموقراطية اخترعت في اليونان القديمة، وعلى أنها متأصلة، على نحو ما، فيما يدعونه «الحضارة الغربية» – على الرغم من كل الأدلة الدامغة التي تشير إلى العكس؟ في النهاية هي مجرد طريقة لعمل ما يعمله الأثرياء والأقوياء دائما: استملاك ثمرات عمل الغير. إنها طريقة لتأسيس ادعاء بحق ملكية. ولا بد لمن يدعي حق ملكية أن يدافع عنه. وهذا هو السبب في أنه كلما ظهر شخص مثل أمارتيا سن (كما فعل أخيرا) ليشير إلى بديهية أن الديموقراطية يكن بالقدر نفسه من اليسير أن تجدها في مجالس القرى في أفريقيا الجنوبية أو في الهند، يمكن للمرء أن يكون واثقا من انبثاق موجة من الاستجابات الفورية الغاضبة في الصحف والمواقع المحافظة، زاعمة أنه أخطأ الهدف تماما. وبشكل عام، لو تيسر لك العثور على مفهوم – الصدق، الحرية، الديموقراطية - يتفق الجميع على أنه شيء طيب، فبوسعك أن تطمئن إلى أنه لن يقع إجماع على ماهيته. ولو في اللحظة التي تسأل فيها لماذا يميل معظم الأمريكيين أو معظم الناس بشكل عام، إلى فكرة الديموقراطية، فإن الحكاية التقليدية لا تتهاوى فحسب، بل تصبح غير ذات أهمية على الإطلاق.

لم تخترع الديموقراطية في اليونان القديمة. لا جدال في أن اللفظ «ديموقراطية» اخترع في اليونان القديمة – لكن اخترع له أناس لم يكونوا يميلون إلى هذا الأمر كثيرا. وفي الحقيقة فإن «الديموقراطية» لم تخترع، على الإطلاق. كما أنها لا تظهر في أي تراث فكري بعينه. بل إنها ليست حتى طريقة حكم. وجوهرها، في الحقيقة، هو مجرد الاعتقاد بأن البشر متساوون في الأصل، ويتعين السماح لهم بإدارة شؤونهم الجمعية على نحو يتسم بالمساواة، مستخدمين أيا من الوسائل التي قد يبدو أنها تحقق هذا الغرض. ويضاف إلى ذلك العمل الشاق من أجل تخليق الترتيبات المؤسسة على هذه المبادئ.

وبهـذا المعني، فالديموقراطية قديمة قدم التاريخ، قدم القدرة الإنسانية على الفهم. وليس بوسع أحد أن يدعى ملكيته لها. وأفترض أن بوسع المرء، إذا أراد، أن يزعـم أنها ظهرت في اللحظة التي كف فيها الهومينيد (\* hominids عن محاولة الاستئساد، بعضهم على بعض، وطوروا مهارات التواصل لمعالجة المشكلات المشتركة بأسلوب جمعي. لكن هذه تخمينات لا طائل وراءها؛ والمسألة هي أن الجمعيات الديموقراطية يمكن التدليل على أنها وجدت في جميع الأزمنة والأمكنة، من السيكا seka في بالى إلى الآيللو ayllu في بوليفيا (\*\*\*)، باستخدام إجراءات تكوينية ذات تنوع لا نهائي، وسوف تظل تظهر على الدوام حيثما جلست جماعة كبيرة من البشر معا لاتخاذ قرار جمعي على أساس المساواة بين جميع الحاضرين في حق تقرير الأمور. ومن الأسباب التى تجعل علماء السياسة يتجاهلون مثل هذه الاتحادات والجمعيات المحلية عندما يتحدثون عن تاريخ الديموقراطية أنه في الأغلبية من هـذه الجمعيات لا تصل الأمور إلى درجة التصويـت. وفكرة أن الديموقراطية هي، ببساطة، مسألة تصويت - وهو ما افترضه المؤسسون، أيضا - تسمح للمرء أيضا بأن يفكر فيها باعتبارها ابتكارا، ونوعا من الاختراق المفهومي: كأنه لم يخطر أبدا لأي إنسان في عصور سالفة أن يختبر ما يحظى به مقترح ما من تأييد بأن يطلب من الناس أن يرفعوا جميعا أيديهم، أو أن يسـجلوا خرمشات تعبر عنهم على كسرة من إناء، أو أن يُطلب من كل من يؤيد مقترحا ما أن يقف على أحد جنبات ميدان عام. لكن حتى لو أن الناس، على مر التاريخ، عرفوا دامًا كيف يحصون، فهناك أسباب كفيلة بإقناعهم بتجنب الإحصاء كطريقة للتوصل إلى قرار جمعى. التصويت مسبب للفُرقة. وإذا كان المجتمع يفتقر إلى وسائل لإجبار أعضائه على الانصياع لقرار جمعى، فقد يكون أغبى ما يمكن عمله هو تنظيم سلسلة من المسابقات العامة التي سيتعين فيها أن يخسر أحد الجانبين؛ ولن يسمح ذلك فقط بتمرير قرارات يعارضها 49 في المائة من المجتمع، معارضة قوية، بل سيرفع إلى الحد الأقصى إمكانية تصاعد الضغائن بين ظهراني ذلك الجزء من المجتمع الذي تكون الحاجة ماسـة إلى إقناعه بمجاراة الأوضاع، على الرغم مـن معارضتهم. وعملية البحث عن

<sup>(\*)</sup> فصيلة من الثدييات الرئيسية أقرب إلى الإنسان من الشمبانزي. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> نظامان للحكم لدى السكان الأصليين في كل من بالي وبوليفيا. [المترجم].

توافق، عن التراضي والحلول الوسط، كسبيل إلى قرار جمعي على الأقل لا يكون مثار اعتراض من الجميع، هي عملية أكثر ملاءمة لحالات لا يملك فيها أولئك الذين يتعين عليهم تنفيذ القرار ذلك النوع من البيروقراطية المركزية، وبخاصة وسائل الإجبار الممنهج التي لا غنى عنها لإجبار أقلية غاضبة على الانصياع لقرارات يجدونها غبية أو ذميمة أو ظالمة.

وتاريخيا، من غير المعتاد، إلى حد بعيد، أن تجد هذين الأمرين معا. فعلى المتداد القسم الأعظم من التاريخ البشري، كانت المجتمعات القائمة على المساواة هي تحديدا تلك التي لم تتوفر على نوع من الأجهزة العسكرية أو الشرطية، لتجبر الناس على فعل أشياء لم يكونوا راغبين في فعلها (كل مجالس السيكا والآيللو التي سلفت الإشارة إليها)؛ وحيثما وجدت وسائل الإجبار، فلم يخطر لأحد، على الإطلاق، أن آراء الناس العاديين هي على أي قدر من الأهمية.

أين نجد التصويت، إذن؟ أحيانا في مجتمعات تعد فيها مشاهد المسابقات العامـة أمرا طبيعيا- مثل اليونـان القديمة (فقد كان اليونانيـون القدماء يحولون أي شيء إلى مباراة) - ولكن، في شكل رئيسي، في الحالات التي يكون فيها كل من يشارك في جمعية حاملا السلاح، أو مدربا على استخدام الأسلحة، على الأقل. وفي العالم القديم، كان التصويت يحدث، في شكل رئيسي، داخل الجيوش. كان أرسطو يدرك ذلك جيدا: فقد لاحظ أن دستور أي دولة في اليونان يعتمد، إلى حد بعيد، على السلاح الرئيسي في قوتها العسكرية: فإن كان السلاح الرئيسي هو سلاح الفرسان، أمكن للمرء أن يتوقع نظاما أرستقراطيا، وإن كان السلاح الرئيسي مشاة ثقيلة، فإن حقوق التصويت من شأنها أن متد إلى الأغنياء القادرين على تأمين الـدروع، وإن كانت قـوات خفيفة، أو قواسـة، أو رماة بالمقاليـع، أو بحرية (كما كانت الحال في أثينا)، فبوسع المرء أن يتوقع نظاما دعوقراطيا. وبالمثل، تأسست الجمعيات العمومية التي تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات في روما مباشرة على الوحدات العسكرية المؤلفة من مائة رجل، تدعى المئويات. ووراء هذه المؤسسة تكمن الفكرة القريبة إلى الحس السليم، المتمثلة في أنه لو أن رجلا ما كان مسلحا فإن أفكاره يتعين أن يُحسب حسابها. وغالبا ما كانت الوحدات العسكرية القديمة تنتخب ضباطها. ومن السهل أيضا أن تتبين السبب في كون الاحتكام إلى أغلبية

الأصوات أمرا مفهوما في وحدة عسكرية: فحتى لو أن نتيجة التصويت هي 60-40، فالجانبان مسلحان؛ ولو تدهور الموقف إلى حد الاقتتال، فمن الواضح، على الفور، أي الجانبين أقرب إلى الفوز. وينطبق هذا الأغوذج، في شكل عام، على ما ورد في جميع سبجلات التاريخ، بدرجة أو بأخرى: في القرن السابع عشر، على سبيل المثال، فإن مجالس الأمم الست- المنخرطة في البحث عن السلام، في المقام الأول – كانت تتخذ قراراتها بالتوافق، لكن سفن القراصنة، المشتغلة بعمليات حربية، كانت تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات.

وهذا كله مهم لأنه يبين أن المخاوف الأرستقراطية لدى الوطنيين الأثرياء الأوائل – الذين تجسدت لديهم رؤيتهم الكابوسية لـ «الديموقراطية» في صورة جماهير مسلحة تتخذ قراراتها بأغلبية الأيدي المرفوعة – هذه المخاوف لم تكن بغير أساس.

الديموقراطية، إذن، لا تُعرَّف بالـضرورة بالاحتكام إلى أغلبية الأصوات: بل هي بالأحرى عملية التدبر الجمعي على أساس من المشاركة الكاملة والمتكافئة. والإبداع الديموقراطي، بدوره، يكون حدوثه أكثر ترجيحا عندما تكون هناك مجموعة متنوعة من المساهمين، المنبثقين عن خلفيات تراثية مختلفة، مع احتياج ماس إلى ارتجال بعض الوسائل لتنظيم أمورهم المشتركة، بمنأى عن أي سلطة متجاوزة وسابقة الوجود.

وفي أمريكا الشالية المعاصرة، الفوضويون، إلى حد بعيد، هم دعاة فلسفة سياسية عارضتها الحكومات على اختلاف أنواعها وهم من ينشطون في محاولة تخليق وتعزيز المؤسسات الديموقراطية من هذا النوع. وعلى نحو ما، فإن تماهي الفوضويين مع هذا التصور عن الديموقراطية تعود جذوره إلى ماض بعيد. ففي 1550 أو 1750، عندما كانت الكلمتان لاتزالان كلمتي تحقير، فغالبا ما استخدم القادحون كلمة «ديموقراطية» بدلا من كلمة «فوضوية» أو «ديموقراطي» بدلا من كلمة «فوضوية» أو «ديموقراطي» بدلا من كلمة «فوضوي»، وبالعكس. وفي كل حالة من الحالات، بدأ بعض الراديكاليين، مع مرور الوقت، يستخدمون المصطلح لوصف أنفسهم، تحديدا. لكن فيما أصبحت كلمة «ديموقراطية»، بالتدريج، أمرا يشعر الجميع بضرورة مناصرته (حتى وإن لم يقع توافق حول معنى محدد لها)، اتخذت كلمة «فوضوية» مسارا معاكسا، لتصبح مرادفا للاضطراب العميق عند معظم الناس.

## فما هي الفوضوية، إذن؟

المصطلح، في الحقيقة، يعني «من دون حكام». وتماما كما هي الحال مع الديموقراطية، فهناك طريقتان مختلفتان يمكن للمرء بهما أن يسرد تاريخ الفوضوية. ففي وسع المرء، من جهة، أن ينظر إلى تاريخ كلمة «فوضوية» التي سكها بيير حوزيف برودون (\*\*) Pierre-Joseph Proudhon في العالم وريف برودون التاسع عشر، فأصبح لها حضور قوي، على نحو خاص في روسيا في أوروبا نهاية القرن التاسع عشر، فأصبح لها حضور قوي، على نحو خاص في روسيا وإيطاليا وإسبانيا، قبل أن تنتشر في بقية أنحاء العالم ؛ ومن ناحية أخرى، يمكننا النظر إليها باعتبارها توجها سياسيا أوسع كثيرا.

وأسهل الطرق لشرح الفوضوية، بأي من المعنيين، هي القول إنها حركة سياسية تهدف إلى تحقيق مجتمع حر حقا- وهذا يضع تعريف «المجتمع الحر» باعتباره مجتمعا لا يدخل فيه البشر إلا في ذلك النوع من العلاقات المتبادلة التي لا يتعين فرضها بالتهديد المتواصل بالعنف. وقد بين لنا التاريخ أن التفاوتات الواسعة في الثروة، ومؤسسات مثل الاسترقاق، ومثل تسخير العمال وفاء للديون، أو العمالة المأجورة، لا يمكن أن توجد سلوى بمساندة من الجيوش والسجون والشرطة. بل إن التفاوتات البنيوية الأعمق، مثل العنصرية والجنوسة، هي في النهاية قاممة على التهديد بالقوة (على نحو أكثر غموضا والتواء). وهكذا فالعالم الذي يرسم الفوضويون صورته هو عالم يقوم على المساواة والتضامن، ليكون الناس فيه أحرارا في الاتحاد معا من أجل السعى وراء رؤى ومشروعات ومفهومات متنوعة على نحو لا نهائي وتتصل بما يرونه ذا قيمة في حياتهم. وعندما يسألني الناس عن نوع المنظمات التي قد توجد في مجتمع فوضوى، فأنا أجيبهم دامًا بالقول: أي نوع من التنظيمات التي يمكن للمرء تخيلها، وقد يكون بينها كثير مما نعجز الآن عن تخيله، ولكن بشرط واحد - أنها ستقتصر على تلك التي مكن أن تقوم من دون أن تكون لأحد القدرة، عند أي نقطة، أن يستدعى المسلحين ليأتوا ويقولوا«لا يهمنا ما رأيكم فيما يجري؛ أمسكوا ألسنتكم وافعلوا ما تؤمرون به».

<sup>(\*)</sup> سياسي وفيلسوف ومفكر اشتراكي فرنسي (1809-1865)، كان أول من أعلن نفسه فوضويا، ويعد أوسع منظري الفوضوية تأثيرا. [المترجم].

وبهذا المعنى، كان هناك دامًا فوضويون: وسوف تجدهم، تقريبا، كلما أظهرت جماعة من الناس، وهي تواجه نوعا من أنظمة التسلط أو القوة المفروضة عليها، اعتراضا عليها يبلغ من القوة درجة تدفع بالجانبين إلى تصور طرائق للتعامل تكون متحررة من أي من أشكال السلطة أو التحكم هذه. وتبقى أغلبية هذه المشروعات خارج ذاكرة التاريخ، وإن كان الدليل على هذا المشروع أو ذاك يظهر بين الحين والحين. وعلى سبيل المثال، ظهرت حركة فلسفية نحو العام 400 قبل الميلاد عرفت باسم «مدرسة الحرّاثين» كانت ترى أن التجار وموظفى الحكومة، معا، جماعتان طفيليتان عديمتا النفع، وحاولت تخليق مجتمعات تقوم على المساواة حيث تكون الزعامة لمن يضرب المثل، والاقتصاد يجرى تنظيمه على أسس ديموقراطية في الأقاليم غير المملوكة لأحد الواقعة بين الدول الرئيسية. ومن الواضح أن الحركة تخلّقت عبر تحالف بين مثقفين مارقين هربوا إلى قرى حرة كهذه، وبين المثقفين الفلاحين الذين التقوهم هناك. ويبدو أن هدفهم النهائي كان الاجتذاب التدريجي للمنشقين من الممالك المجاورة ليتسببوا في انهيارها، بهذه الطريقة، مع مرور الوقت. وهذا النوع من التشبيع على الانشقاق هو استراتيجية فوضوية كلاسيكية. ولا حاجة لنا إلى القول إنهم، في النهاية، لم ينجحوا، لكن أفكارهم كان لها تأثير هائل في فلاسفة البلاط في الأجيال التالية. وفي المدن، تولدت عن الأفكار الفوضوية تصورات حول أن الفرد لا يتعين تكبيله بأي مواضعات اجتماعية وأنه لا بد من رفض كل التقنيات لكى تتيسر العودة إلى يوتوبيا بدائية متخيلة - وهو أغوذج تكرر مرات كثيرة عبر تاريخ العالم. وقد كان لهذه الأفكار الفردانية والطوبوية، بدورها، تأثيرها في الفلسفة التاوية، عند لاو تسو Lao Tsu وتشوانغ تسو Lao Tsu.

فكم ظهر من الحكايات المهاثلة عبر التاريخ الإنساني؟ ليس بوسعنا أن نعرف. (تصادف فقط أننا عرفنا بـ«الحراثين» لأنهم وضعوا أيضا أدلة إرشادية حول التقانات الزراعية، بلغت جودتها درجة جعلتها تُقرأ ويُعاد نسخها لآلاف السنين). لكن كل ما فعله «الحراثون»، في الحقيقة، كان نسخة فكرية منقولة عمدا، كما أثبت جيمس سكوت James Scott أخيرا في عمله «تاريخ فوضوي لجنوب شرق آسيا»، عما ظل ملايين الناس في ذلك الجيزء من العالم يفعلونه عبر القرون: بالهروب من سيطرة المماليك المجاورة ومحاولة إقامة مجتمعات تقوم على رفض كل ما كانت تمثله تلك

الـدول؛ ثم يحاولون إقناع آخرين بفعل الشيء نفسـه(24). ومن المرجح أن حركات كثيرة من هذا النوع مُكنت من انتزاع فضاءات حرة، من هذا النوع أو ذاك، من الـدول المختلفة. والنقطة التي أود أن أوضحها هي أنه كانت هناك دامًا مبادرات من هذا النوع. وفي معظم فترات التاريخ، كان الرفض أميل إلى التعبير عن نفسه في صورة هروب وانشقاق وتخليق مجتمعات جديدة، أكثر مما عبر عن نفسه في مواجهات ثورية مع السلطات أيا كانت. وهذا كله يصبح أسهل كثيرا، بطبيعة الحال، عندما تكون هناك تلال بعيدة مكن الهروب إليها، ودول تجد صعوبة في بسط سيطرتها على مساحات واسعة من الأرض. وبعد الثورة الصناعية، عندما بدأت الحركات العمالية الراديكالية في الظهور في مختلف أرجاء أوروبا، وبدأ بعض عمال المصانع في أماكن مثل فرنسا أو إسبانيا بتبنى أفكار ذات طابع فوضوى واضح، لم يعد هذا الخيار متاحا. وبدلا من ذلك، تبنى الفوضويون إستراتيجيات بديلة متنوعة، من إنشاء مشروعات اقتصادية بديلة (تعاونيات وبنوك تبادلية mutualist banking(\*\*)، وتنظيم إضرابات في مقار العمل، والقيام بعمليات تخريب، وإضرابات عامة، وصولا إلى العصيان الصريح. وظهرت الماركسية كفلسفة سياسية، في الوقت نفســه على وجــه التقريب، وتطلعت، خاصــة في بواكير أيامهــا، إلى الهدف النهائي نفسـه الذي تطلعت إليه الفوضوية: إلى مجتمع حر، إلى إلغاء كل أشكال التفاوت الاجتماعي، إلى إدارة ذاتية لمواقع العمل، إلى تفكيك الدولة. لكن المناظرات التي ظهرت في فترة إنشاء الأممية الأولى (\*\*\*) First International وما بعدها اشتملت على فارق أساسي، فقد أصرت أغلبية الماركسيين على أنه كان من الضروري الاستيلاء على سلطة الدولة - سواء عبر صناديق الانتخاب أو بأي طريقة أخرى- واستخدام آلياتها لإحداث تحول اجتماعي، باتجاه النقطة التي تصبح عندها، وفق ما ذهب إليه هذا المنطق في العادة، هذه الآليات غير ضرورية، وتتآكل، ببساطة، حتى تصبح

<sup>(\*)</sup> البنوك التبادلية قائمة في عدد كبير من البلدان الأوروبية، ويقدر عددها حاليا بنحو 4 آلاف بنك لديها 50 ألف فرع، وتعمل هذه البنوك على أساس الفلسفة التبادلية الفوضوية التي أرسى مبادئها بيير جوزيف برودون، وأساسها هو «نظرية قيمة العمل» التي تؤمن بضرورة أن يحصل العامل الذي يبيع عمله أو نواتج عمله على سلح أو خدمات تجسد مقدار العمل المطلوب لإنتاج سلح أو خدمات ذات نفع مماثل أو مشابه. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> رابطة عمال العالم IWA أو الأممية الأولى التي عقدت مؤتمرها الأول في العام 1866في جنيف بمشاركة من الأحزاب والتنظيمات والنقابات الاشتراكية اليسارية والشيوعية والفوضوية التي قامت على مبادئ الصراع الطبقي. [المترجم].

## مشروع الديموقراطية

عدما. حتى في ذلك الوقت، في القرن التاسع عشر أوضح الفوضويون أن هذا كان مجرد حلم بعيد المنال. وقالوا إنه يستحيل على المرء خلق السلام بالتدريب على الحرب، وتحقيق المساواة بالترتيبات الرأسية القائمة على أوامر من أعلى إلى أسفل، أو، وهو ما لا يقل أهمية عما سبق، تحقيق سعادة الإنسانية بأن نكون ثوريين متجهمين عديمي البهجة يضحون بكل تحقق للذات أو للتطلعات الشخصية من أجل القضية. وأصر الفوضويون على أنه ليس من العدل ألا تبرر الغايات الوسائل (على الرغم من أن الغايات، بالطبع، لا تبرر الوسائل) وإنك لن تحقق الغايات، أبدا، ما لم تكن الوسائل نفسها هي الأغوذج للعالم الذي تتمنى تخليقه. من هنا جاء النداء الفوضوي الشهير بضرورة البدء في «بناء المجتمع الجديد داخل هيكل المجتمع القديم» مع تجارب تقوم على المساواة، تراوح بين مدارس غير تراتبية (مثل المدرسة الحديثة في إسبانيا أو حركة المدارس الحرة في الولايات المتحدة)، واتحادات عمالية راديكالية مثل سي جي تي CGT في فرنسا وسي إن تي CNT في إسبانيا (\*\*) وآي دبليو دبليـو IWW في الولايـات المتحدة)، وصولا إلى تنوع لا نهاية له للمشـاعيات (من جماعية الأزمنة الحديثة في نيويورك إلى كريستيانيا في الدانمارك في 1971؛ وحركة الكيبوتزات في إسرائيل، التي كانت، في الأصل، استلهاما للفوضوية، والتي رجما كانت أشهر وأنجح ما أسفرت عنه هذه التجارب).

وفي بعـض الأحيان، أيضا، ومع اسـتدارة القرن التاسـع عـشر، وجه فوضويون أفـراد ضربات مباشرة ضد قادة عالميين أو ضـد البارونات اللصوص (\*\*) (كما كانوا يسـمونهم آنذاك) عبر عمليات الاغتيال وتفجير القنابل: وفي الفترة من 1894 حتى 1901، عـلى وجه التقريب، انفجرت موجة عنـف مكثفة على نحو خاص أدت إلى مقتل رئيس فرنسي ورئيس حكومة إسـباني (\*\*\*) وإلى مقتل الرئيس الأمريكي وليم ماكنلى William McKinley، وكذلك إلى هجمات على ما لا يقل عن دزينة أخرى

<sup>(\*)</sup> الاتحاد العام للشغل Confédération générale du travail في فرنسا والاتحاد الوطني للشغل (تها). Confederación Nacional del Trabajo

<sup>(\*\*)</sup> ظهر المصطلح في القرون الوسطى للإشارة إلى النبلاء الذين فرضوا إتاوات على البضائع التي كانت تمر بأراضيهم، أو-حتى - سطوا على قوافل التجارة، ثم أصبح المصطلح يشير في العصور الحديثة إلى رجال الصناعة المستغلين. [المترجم].

<sup>(\*\*\*)</sup> هما ماري فرانسوا سادي كارنو، الرئيس الرابع للجمهورية الثالثة في فرنسا، الذي اغتيل في العام 1894، وأنطونيو كانوفاس ديل كاستيلو، الذي اغتيل في العام 1897. [المترجم].

من الملوك والأمراء وقادة الشرطة السرية ورجال الصناعة ورؤساء الدول. وهذه هي الفترة التي أنتجت الصورة السيئة السمعة والواسعة الشهرة بين الطبقات الشعبية عن قاذف القنابـل الفوضوي، التي بقيت في المخيلة الشعبية منذ ذلك الحين. وغالبا ما وجد مفكرون فوضويون مثل بيتر كروبوتكين وإيما غولدمان (\*) Emma Goldman صعوبــة في العثــور عــلى ما يمكن قوله عن هــذه الهجمات، التي غالبا ما نفذها أفراد منعزلون، لم يكونوا بالفعل جزءا من أي اتحاد أو رابطة فوضوية. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من الجدير بالذكر أن الفوضوية ربما كانت الحركة السياسية الحديثة الأولى التي أدركت (تدريجيا) أن الإرهاب، كإستراتيجية سياسية، حتى عندما لا يوجه ضد أبرياء، لا يجدي نفعا. ولمدة تقارب قرنا، حتى اليوم، والفوضوية واحدة من قلة قليلة من الفلسفات السياسية التي لا يفجر أي من دعاتها أحدا، على الإطلاق (وفي الحقيقة، السياسي الذي استفاد، أكثر من غيره من السياسيين، من التراث الفوضوي في القرن العشرين هو موهانداس ك. غاندى). لكن في الفترة من 1914 حتى 1989، تقريبا، وهي الفترة التي عاشها العالم بين حالة حرب وتحضير لحروب عالمية، دخلت الفوضوية مرحلة تشبه الأفول لهذا السبب تحديدا: فلكي تبدو حركة سياسية ما «واقعية» في أزمنة كهذه، كان عليها أن تكون قادرة على حشد جيوش من الدبابات، وحاملات الطائرات، ونظم الصواريخ الباليستية، وكان هذا أمرا واحدا مَكن الماركسيون من أن يبرزوا فيه، لكن اعترف الجميع بأن الفوضويين- وقد يكون ذلك لمصلحتهم حسبما أرى- لن يتيسر لهم أن يحققوا ذلك أبدا. ولم تعد إلى الظهور حركة ثورية كونية قائمة على المبادئ الفوضوية إلا بعد 1989، عندما بدا أن زمن الاحتشاد للحروب العظمى بلغ نهايته.

هناك فصائل وألوان واتجاهات لا حصر لها من الفوضوية. أما بالنسبة إلي أنا، فأنا أحب أن أدعو نفسي الفوضوي «النكرة». واهتمامي بتحديد أي نوع من الفوضويين أنا، يقل أهمية عن اهتمامي بالعمل ضمن ائتلافات عريضة تعمل بالتوافق مع المبادئ الفوضوية: كحركات لا تحاول أن تعمل عبر الحكومات أو أن تصبح حكومات؛ حركات

<sup>(\*)</sup> هـي أهم مفكرة فوضوية في أمريكا الشهالية وأوروبا، ولدت في ليتوانيا في العام 1869وهاجرت إلى الولايات المتحدة في العام 1885، لتعيش في نيويورك وتنضم إلى الحركة الفوضوية فيها، وتوفيت في العام 1940في تورنتو بكندا في 1940. [المترجم].

غير معنية بأداء أدوار مؤسسات حكومية بقوة الأمر الواقع مثل التنظيمات التجارية أو المنشآت الرأسمالية؛ جماعات تركز على جعل العلاقات فيما بيننا أغوذجا للعالم الذي نتمنى أن نخلقه. وبتعبير آخر، أناس يعملون من أجل مجتمعات حرة حقا. وفي النهاية، من الصعب أن تحدد، على وجه الدقة، أي نوع من الفوضوية هو الأكثر معقولية عندما تكون هناك هذه الكثرة من الأسئلة التي لن تتيسر الإجابة عنها إلا في مراحل لاحقة من المسيرة. هل سيكون للأسواق دور في مجتمع حر حقا؟ كيف لنا أن نعرف؟ أنا شخصيا واثق، بناء على ما يبينه التاريخ (25)، من أننا، حتى إن حاولنا الإبقاء على اقتصاد السوق في مجتمع حر كهذا- أي في مجتمع لا تكون فيه دولة تفرض الالتزام بالعقود، ولا تتأسس الاتفاقات إلا على الثقة- فسرعان ما ستتحول العلاقات الاقتصادية لتصبح شيئا يستحيل تماما على من يؤمنون بحرية الاختيار أن يجدوا فيه شيئا يمكن التعرف عليه، وسرعان ما سيكون منعدم الشبه بأي شيء اعتدنا أن نفكر فيه باعتباره «السوق»، على الإطلاق. وبالتأكيد فأنا لا أستطيع أن أتخيل أحدا يوافق على العمل بأجر إن توافر لمعمار الم أي بديل آخر. ولكن من يدري؟ قد أكون مخطئا. واهتمامي بوضع تصور للمعمار المفصل لما يمكن أن يكون عليه المجتمع الحريقل عن اهتمامي بتخليق الشروط التي قد تساعدنا على اكتشافه.

وليس لدينا إلا فكرة بسيطة عن نوع المنظمات، أو وهو ما لا يقل أهمية التقانات التي ستظهر إن كسر الأحرار قيودهم واستخدموا خيالهم لوضع حلول فعلية لمشكلات جمعية، بدلا من جعلها أشد تعقيدا. لكن السؤال الأول هو: كيف لنا أن نصل إلى المجتمع الحر، أصلا؟ ما الذي يقتضيه السماح لنظمنا السياسية والاقتصادية بأن تصبح طريقة لحل المشكلات الجمعية، لا طريقا إلى الحروب الجمعية، كما هي الآن؟

وقد احتاج الأمر إلى وقت طويل للغاية، حتى من الفوضويين أنفسهم، للتوصل إلى تقدير المدى الكامل لهذه المشكلة. وعندما كانت الفوضوية جزءا من الحركة العمالية الأوسع، مثل، كانت تميل إلى القبول بأن «الديموقراطية» تعني تقرير الأمور بأغلبية الأصوات، وقواعد روبرت النظامية (\*\*) Robert's Rules of Order الغلبية الأعوات، وقواعد روبرت النظامية بالانصياع إلى رأي الأغلبية. ويمكن أن

<sup>(\*)</sup> القواعد المعتمدة لإدارة الاجتماعات والمؤتمرات والنقاشات، خاصة البرلمانية، على نحو فعال وعادل، استنادا إلى كتاب وضعه الجنرال الأمريكي هنري مارتن روبرت. [المترجم].

تكون دعوى التضامن بالغة الفعالية عندما يتورط المرء في صراع يضعه بين الحياة والموت، من هذا النوع أو ذاك، كما هي الحال مع الثوريين عادة. وقد اعتمد الاتحاد الوطنى للشغل، وهو اتحاد العمال الفوضوي الإسباني، في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، على مبدأ يقضى بأنه عندما يقرر أحد مواقع العمل الإضراب، عن طريق التصويت، فإن كل عضو صوَّت ضد الإضراب هو غير ملزم بقرار الإضراب؛ وكانت النتيجة هي التوافق، في كل الحالات، معدل مائة في المائة. ولكن، مرة أخرى، فالإضرابات كانت عمليات شبه عسكرية. وكانت المشاعيات الريفية المحلية تميل إلى اعتماد نوع من التوافق بحكم الواقع، كما تفعل المشاعيات في كل مكان. وفي الولايات المتحدة، من جهة أخرى، استخدم التوافق أكثر مما استخدم التصويت، غالبا، من قبل المنظمين القاعديين الذين لم يكونوا فوضويين، في شكل معلن: ف «لجنة التنسيق الطلابية اللاعنفية» (SNCC) التي مثلت الفرع الأفقى لحركة الحقوق المدنية، كانت تعمل بالتوافق، وحركة «طلاب من أجل مجتمع ديموقراطي» (SDS)، أثبتت في مبادئها التأسيسية أنها تعمل وفق الإجراءات البرلمانية لكنها، في الحقيقة، كانت تميل إلى الاعتماد على التوافق في ممارساتها. وكان شعور الأغلبية ممن شاركوا في تلك الاجتماعات أن العملية التي مارسوها آنذاك كانت فجة ومرتجلة وفي معظم الحالات محبطة للغاية. ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن الأمريكيين، على الرغم من روحهم الديموقراطية، افتقر معظمهم إلى الخبرة بالممارسات الديموقراطية. وهناك قصة اشتهرت في أوساط حركة الحقوق الديموقراطية عن جماعة صغيرة من الناشطين تحاول التوصل إلى قرار جمعى حول حالة طارئة، وتعجز عن التوصل إلى توافق. وعند نقطة معينة، يئس واحد منهم وأخرج سلاحا ناريا وصوبه على الميسر مباشرة. «إما أن تتخذ لنا قرارا وإما أن أطلق عليك النار». ورد عليه الميسر: «حسنا، أتصور أنه سيتعين عليك إذن أن تطلق على النار». احتاج الأمر إلى وقت طويل لتطوير ما مكن تسميته ثقافة ديموقراطية، وعندما ظهرت بالفعل، جاءت من جهات مثيرة للدهشة: من التقاليد الروحية، من المذهب الصاحبي، مثلا، ومن الحركة النسوية.

فقد أنفقت جماعة الصحاب الأمريكية American Society of Quakers، على سبيل المثال، قرونا في صوغ الشكل الخاص بها في عملية صنع القرار بالتوافق، كممارسة روحية. وقد نشط الصاحبيون أيضا في معظم الحركات الاجتماعية القاعدية الأمريكية، من إلغاء

الرق وما بعدها، لكنهم لم يكونوا حتى 1970 مستعدين في أغلبيتهم أن يعلموا الآخرين تقاناتهم، لسبب محدد، هو أنهم اعتبروها شأنا روحيا، وجزءا من ديانتهم. وأوضح ذلك جورج لاكاي George Lakey، وهو ناشط سلامي صاحبي ذات مرة بقوله: «أنت تعتمد على التوافق عندما يكون لديك فهم مشترك للاهوت. هذا ليس أمرا يُفرض على الناس. وقد كان الصاحبيون، على الأقل في خمسينيات القرن العشرين، رافضين للتبشير» (26). لكن ذلك لم يشكل أزمة إلا في أوساط الحركة النسوية وهي التي بدأت تستخدم التوافق غير الرسمي في جماعات صغيرة لرفع الوعي، تألفت عادة من قرابة اثني عشر شخصا، لكنهم وجدوا أنفسهم غارقين في مختلف المشكلات مع الجماعات المغلقة وبُنى القيادة غير المعلنة، عندما تنامى حجمها التي ألهمت بعض الصاحبيين المنشقين بعد ذلك (كان أشهرهم لاكاي نفسه) أن يشمروا عن سواعدهم ويبدأوا في تعريف الآخرين بعض تقاناتهم، التي كانت، وقد تشبعت بدورها عُثُل مميزة للحركة النسوية، تحديدا، تعرضت للتعديل عندما جرى تكييفها لمصلحة جماعات أكبر وأكثر تنوعا(27).

وهذا مثال واحد، فحسب، على كيفية انبثاق ما صار يعرف اليوم بأنه «العملية الفوضوية» anarchist process – كل تلك التقانات المحكمة للتيسير ولبلوغ التوافق وإشارات اليد وما شابه – عن الحركة النسوية الراديكالية والصاحبية، بل عن تقاليد الأمريكيين الأصليين. وفي الحقيقة، الضرب المحدد من هذه العملية، المستخدم في أمريكا الشمالية، يتعين تسميته «العملية النسوية» أكثر مما هو «العملية الفوضوية». وقد صارت هذه الأساليب إلى تماه مع الفوضوية، تحديدا، لأن الفوضويين اعترفوا بأنها أشكال يمكن استخدامها في مجتمع حر، لا يمكن فيه إرغام أحد بالقوة الجبرية على الانصياع لقرار يراه مستحقا لاعتراض قاطع (\*).

وليس التوافق مجرد مجموعة من التقانات. عندما نتكلم عن العملية، فإن ما نتحدث عنه بالفعل هو التخليق التدريجي لثقافة ديموقراطية. وهذا يعيدنا إلى إعادة التفكير في بعض ما لدينا من افتراضات أساسية حول جوهر الديموقراطية.

<sup>(\*)</sup> مع استثناءات قليلة تتصل بمتشددين، يتعين أن أشير هنا إلى أن أول استخدام جماهيري لعملية توافق في الحركة المناهضة للتسلح النووي أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين، اعترضته، في الأغلب صعاب جمة لأسباب منها غياب الخبرة، ومنها الصفائية (ولم يصبح التوافق المعدل بين الجماعات الأكبر ممارسة شائعة إلا في وقت لاحق) – وأظهرت كثرة ممن خاضوا التجربة، أشهرهم الاشتراكي التحرري موراي بوكتشين، الذي روج لفكرة المجتمعاتية communalism، معارضة شديدة للتوافق وانحيازا إلى حكم الأغلبية.

وإذا عدنا إلى كتابات رجال مثل آدامز وماديسون أو حتى جيفرسون، في ضوء هذه المسألة، فسوف يسهل علينا أن نرى أنه على الرغم من نخبويتهم فإن بعض انتقاداتهم للديموقراطية جدير بأن تؤخذ مأخذ الجد. فهم، قبل كل شيء، كانوا يرون أن مأسسة نظام الديموقراطية المباشرة القائمة على الاحتكام إلى الأغلبية، بين الذكور البيض البالغين، في مجتمع يعاني انقسامات عميقة سببتها التفاوتات في الثروة، من شأنها أن تفضي إلى نتائج تتمثل في اضطراب وانعدام توازن وتكون النهاية نتائج دموية وسيطرة الديماغوجيين والطغاة. وربما كانوا على حق في هذه النقطة.

ومن الطروحات الأخرى التي دفعوا بها أن الراسخين من أصحاب الملكيات وحدهم هم الذين يتعين السماح لهم بالتصويت وتقلد المناصب، لأنهم وحدهم المستقلون بدرجة كافية، وبالتالي المنزهون عن الغرض الشخصي لدرجة تكفي لتوافر القدرة على التفكير في المصلحة العامة. وهذا الطرح الأخير مهم ويستحق من الاهتمام قدرا يفوق ما يناله عادة.

ومن الواضح أن الطريقة التي طرحت بها هذه الآراء لم تكن إلا طريقة نخبوية. والنفاق العميق، المتمثل في القول إن العامة من الناس يفتقرون إلى القدر اللازم من التربية أو العقلانية، يظهر بكل جلاء في كتابات رجال مثل غوفيرنير موريس، الذي كان على استعداد للإقرار، على الأقل في خطاب خاص إلى زميل من المنتمين للنخبة، بأن ما أزعجه، أكثر من كل شيء آخر، كان الفكرة المعاكسة القائلة إن عامة الناس اكتسبوا قدرا من التربية جعلهم قادرين على طرح خطاب عقلاني.

غير أن المشكلة الحقيقية في الطروحات المؤسسة على «اللاعقلانية» المفترضة في عامة الناس تمثلت في التصورات الكامنة وراءها والمتصلة بما تقوم عليه «العقلانية». فأحد الطروحات الشائعة ضد الحكم الشعبي في بواكير العهد الجمهوري كان أن «ثمانية أو تسعة ملايين ممن لا يحوزون أملاكا»، حسب صياغة آدامز، كانوا غير قادرين على إحكام العقل، لأنهم لم يعتادوا إدارة شؤونهم الخاصة. فقد اعتاد الخدم والعمال المأجورون، فضلا عن النساء والعبيد، على تلقي الأوامر. واعتقد البعض في أوساط النخبة أن سبب ذلك هو أنهم لا يقدرون إلا على ذلك؛ ونظر آخرون إلى ذلك، بساطة، على أنه إفراز لظروفهم المعتادة. لكن تكاد الأغلبية أن تتفق على أنهم، لو منحوا حق التصويت، فلن يفكروا فيما هو الأفضل للبلاد، بل سوف يلحقون أنفسهم،

من فورهم، بقائد ما، إما لأن ذلك القائد اشترى ولاءهم بطريقة ما (وعدهم بإلغاء ديونهم، أو دفعها مباشرة)، أو لمجرد أن اتباع الآخرين هو كل ما يجيدون عمله. وبالتالي، ففائض الحرية لن يفضي إلا إلى الطغيان، لأن الناس يلقون بأنفسهم تحت رحمات القادة الكاريزميين. وفي أفضل الحالات، سوف ينتهي الأمر إلى «التشرذم»، وإلى نظام سياسي تسيطر عليه أحزاب سياسية، ويكاد يكون كل الصياغ معارضين، في قوة، لظهور نظام يقوم على أحزاب تتقاتل من أجل مصالحها. وهم محقون في هذا: ففي حين أن الأمور لم تفض إلى احتراب طبقي كبير- لأسباب منها وجود المهرب المتمثل في المناطق الحدودية - ظهر التشرذم والأحزاب السياسية على الفور بمجرد أن بدأ التوسع المحدود في منح حق التصويت في عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر، فمخاوف النخبة لم تكن في غير موضعها تماما.

والتصور القائل إن الرجال من ذوي الأملاك هم وحدهم القادرون على أن يكونوا عقلانيين تماما، وأن الآخرين وجدوا، في المقام الأول، لاتباع الأوامر يعود على الأقل إلى أثينا. فأرسطو يصوغ هذا الأمر على نحو واضح تماما في مطلع مؤلفه «السياسة»، حيث يزعم أن البالغين من الذكور الأحرار هم وحدهم القادرون على أن يكونوا عقلانيين، في شكل تام، مسيطرين على أجسادهم هم، بقدر مساو تماما لسيطرتهم على آخرين: نسائهم وأطفالهم وعبيدهم. فهنا إذن الخلل الحقيقي في كامل تراث «العقلانية» الذي ورثه المؤسسون. وهو لا يتعلق، في النهاية، بالكفاية الذاتية، بانعدام الخيرض. فاكتمال العقلانية، في هذا التراث، هو كامل الارتباط بالقدرة على إصدار الأوامر: أن تنأى بنفسك عن حالة ما، وأن تقومها من بُعد، وأن تجري مجموعة الحسابات الملائمة، وبعدها تبلغ الآخرين بما يتعين عليهم عمله (28). وفي الأساس، هذا من الآخرين أن يسكوا ألسنتهم وأن يفعلوا ما يؤمرون، لا أن يعمل معهم باعتبارهم من الآخرين أن يمكن لامرئ أن يجريها إلا إذا كان في وسعه أن يطلب أندادا أحرارا يبحثون معا عن حل. إن عادة القيادة هي وحدها التي تسمح للمرء بأن تخيل أنه من الممكن اختزال العالم إلى ما يكافئ معادلات رياضية، معادلات يمكن تقيداته الإنسانية الحقيقية.

وهذا هو السبب في أن أي فلسفة تبدأ بافتراض أن البشر هم، أو يتعين أن يكونوا، عقلانيين - في برود اللورد وحذره - تنتهي، في كل الحالات، إلى خلاصة مؤداها أننا،

«تبدأ الدهماء في التفكير والتدبر»

في حقيقتنا على العكس من ذلك: أن العقل، وفقا للصياغة التي اشتهر بها هيوم (\*\*) Hume، هـو دامًا، ولا مكن له إلا أن يكون «عبدا للأهـواء». نحن نبحث عن المتعة؛ وبالتالي، نحن نسعى إلى التملك، لنضمن الوصول إلى المتعة؛ ولهذا، نحن نسعى إلى النفوذ، لنضمن الوصول إلى التملك. وفي كل حالة لا وجود لنهاية طبيعية لها؛ فسوف نسعى دوما إلى المزيد والمزيد والمزيد. وهذه النظرية، عن الطبيعة البشرية حاضرة بالفعل، عند الفلاسفة القدماء (وهي ما يفسرون به أن الدعوقراطية لا عكنها أن تكون إلا كارثية)، وتعود إلى الظهور في التراث المسيحى، عند القديس أوغسطين (\*\*) Saint Augustine في صورة الخطيئة الأصلية، وفي نظرية الملحد توماس هوبز Thomas Hobbes، عن السبب في أن الحالة الطبيعية لم يكن ممكنا غير أن تكون، وفي صورة عنيفة، «حرب الجميع ضد الجميع»، ومرة أخرى، نظريته عن السبب في أن الديموقراطية يتعين بالضرورة أن تكون كارثية. وقد تشارك صانعو الدساتير الجمهورية في القرن الثامن عشر في هذه الافتراضات هم أيضا. البشر بدوا لهم، بالفعل، غير قابلين للإصلاح. وهكذا، فعلى الرغم مما يظهر أحيانا من لغة راقية لدى هؤلاء الفلاسفة، معظمهم كانوا مستعدين، في النهاية، للإقرار بأن الخيار الحقيقي الوحيد كان خيارا بين أهواء كاملة العمى وحسابات عقلانية لمصالح طبقة نخبوية؛ وأن الدستور المثالي، بالتالي، هو ذلك الذي صُمّم على نحو يضمن أن يوازن بعض تلك المصالح البعض الآخر وصولا، في النهاية، إلى التوازن بينها.

وهذا أمر تترتب عليه بعض الأمور العجيبة. فمن ناحية، هناك اعتقاد لدى الجميع بأن الديموقراطية لا تعني الكثير من دون حرية الكلام وحرية الصحافة والوسائل اللازمة لتدابير ومناظرات سياسية مفتوحة. وفي الوقت نفسه، معظم منظري الديموقراطية الليبرالية من جان جاك روسو إلى جون رولز John Rawls (\*\*\*) يخصون هذا المجال المتاح للتدابير والمناظرات بمدى محدود على نحو يصعب تصديقه، حيث إنهم يفترضون وجود مجموعة من الفاعلين السياسيين (رجال السياسة والناخبين وجماعات

<sup>(\*)</sup> هو ديفيد هيوم David Hume الفيلسوف والمؤرخ والاقتصادي الأسكتلندي في القرن الثامن عشر. [المترجم]. (\*\*) أسقف مدينة عنابة الجزائرية في الزمن الروماني .عاش بين القرنين الرابع والخامس الميلاديين وتركت كتاباته أثرا عميقا على المسيحية الغربية والفلسفة الغربية. [المترجم].

<sup>(\*\*\*)</sup> فيلسوف أمريكي ولد في العام 1921، اشتهر بنظريته عن العدالة، بدلالاتها السياسية لا الميتافيزيقية، وعمل في جامعتي هارفارد الأمريكية وأكسفورد البريطانية وتوفي في العام 2002. [المترجم].

المصالح) ممن يعرفون، بالفعل، ما يريدون قبل أن يظهروا على الحلبة السياسية. وبدلا من استخدام المجال السياسي لتقرير كيفية الموازنة بين القيم المتنافسة والاستقرار على أفضل مسارات الفعل، فإن فاعلين سياسيين كهؤلاء، إن فكروا في شيء ما، فهم لا يفكرون إلا في أفضل الوسائل التي تمكنهم من السعى وراء مصالحهم القائمة بالفعل (29).

وهكذا نبقى مع ديموقراطية «العقلانية» حيث نعرّف العقلانية باعتبارها حسابا رقميا مجردا، تولد عن القدرة على إصدار الأوامر، وهو ذلك النوع من «العقلانية» الذي ينتج، بالضرورة، الوحوش. وباعتبارها أساسا لنظام ديموقراطي حقيقي، فهذه الشروط كارثية على نحو واضح. لكن ما البديل؟ كيف عكن، بدلا من ذلك، تأسيس نظرية عن الديموقراطية تقوم على ذلك النوع من التفكّر الذي ينخرط فيه الأنداد؟ أحد الأسباب التي جعلت من ذلك أمرا يصعب فعله هو أن هذا النوع من التفكّر هو، في الحقيقة، أكثر تركيبا وتعقيدا من الحسابات الرقمية البسيطة، وبالتالي فهو لا يتناسب مع النماذج الكمية التي تولّع بها العلماء السياسيون وأولئك الذين يثمنون طلبات المنح. وفي النهاية، عندما يسأل المرء عما إذا كان هناك شخص ما يبدو عقلانيا rational، فهذا لا يعنى أننا نتطلب الكثير: فما نساًل عنه في الحقيقة هو ما إذا كان ذلك الشخص قادرا على إدراك العلاقات المنطقية. ونادرا ما تثار هذه المسألة، ما لم تساور المرء الشكوك في أن شخصا ما قد يكون مخبولا بالفعل، أو ربما أعمته الأهواء فلم يعد لطروحاته معنى. ولنتأمل في المقابل ما الذي يترتب على التساؤل حول ما إذا كان هناك شخص ما يتصف بـ«المعقولية» reasonable. المعيار القياسي هنا أعلى بكثير. فالمعقولية تعني، ضمنيا، قدرة أكثر تعقيدا على تحقيق توازن بين منظورات وقيم وضرورات مختلفة، ربما استحال اختزال أي منها في معادلات رياضية، وهذا يعنى التوصل إلى حل وسط بين مواقف يستحيل، وفق المنطق الشكلي، التوفيق بينها تماما، كما أنه لا سبيل، شكليا، عند اتخاذ قرار بشأن ما يمكن طبخه للعشاء، إلى قياس المزايا المتقابلة المتصلة بسهولة الإعداد وباعتبارات الصحة وبالطعم. لكننا نتخذ قرارات كهذه طوال الوقت، بالطبع. وتتألف الحياة- خاصة الحياة مع آخرين- في معظمها، من إنجاز حلول وسط معقولة يستحيل على الإطلاق اختزالها في نماذج رياضية.

وهناك طريقة أخرى للتعبير عن ذلك، وتتمثل في القول بأن المنظرين السياسيين يتجهون إلى افتراضات حول فاعلين يعملون على المستوى الذهني لمن هم في الثامنة من

العمر. وقد لاحظ علماء النفس التنمويون أن الأطفال يبدأون بتبني طروحات منطقية، ليس بهدف حل مشكلات، وإنما يفعلون ذلك عندما يخلقون الأسباب لما يريدون، بالفعل، أن يفكروا فيه. ومن شأن أي ممن يتعاملون مع الأطفال الصغار أن يدرك، من فوره، أن هذا صحيح. من ناحية أخرى، القدرة على المقارنة والتنسيق بين منظورات متقابلة تتأتى في وقت لاحق، وهي جوهر الذكاء الناضج. وهذا تحديدا هو أيضا ما يندر أن يتعين على أولئك المعتادين على سلطة إصدار الأوامر أن يفعلوه.

وقد أحدث الفيلسوف ستيفن تولمين (\*) Stephen Toulmin الذي حقق شهرة بالفعل في غاذج التفكير الأخلاقي التي قدمها، نوعا من الصخب الفكري في تسعينيات القرن الفائت، عندما حاول الكشف عن مقابلة مشابهة بين العقلانية والمعقولية: على الرغم من أنه بدأ تحليله على أساس أن العقلانية تنبع ليس من سلطة إصدار الأوامر، بل من الحاجة إلى اليقين المطلق. وبالمقابلة بين الروح المعطاء لدى كاتب مقالات مثل مونتين (\*\*) Montaigne الذي كتب في أوروبا حال توسعها في القرن السادس عشر، مفترضا أن الحقيقة دائما ظرفية، وبين الصرامة القريبة للغاية من البارانويا عند رينيه دموية، وهو كاتب تكونت لديه رؤية عن المجتمع باعتباره قائما على أسس «عقلانية» خالصة، فقد طرح تولمين فرضية تقول إن كل ما تلا من فكر سياسي أصابه مس شيطاني حصاده محاولات تطبيق معايير قياسية مستحيلة، من عقلانية مجردة، على حقائق إنسانية ملموسة. لكن تولمين لم يكن أول من أشار بضرورة التمييز، فقد مررت أنا نفسي بهذا التمييز لأول مرة في مقالة بعيدة نوعا ما عن الاحتكام إلى المنطق، نشرها في العام بهذا الشاعر البريطاني روبرت غريفز (\*\*\*) Robert Graves تعنوان «دفاعا عن زنتيب» The Case for Xanthippe

<sup>(\*)</sup> فيلسوف خصص كل أعماله لتحليل المنطق الخلقي، وقد ولد في بريطانيا في العام 1922 وتوفي في الولايات المتحدة في العام 2009. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> الكاتب الفرنسي ميشيل يواقيم دي مونتين Michel Eyquem de Montaigne الذي عاش في القرن السادس عشر، وهو من أوسع كتاب عصر النهضة في فرنسا تأثيرا، خاصة أن مقالاته جمعت بين سهولة العرض وعمق المحتوى. [المترجم]. (\*\*\*) روبرت فون رانكه غريفز شاعر إنجليزي ولد في العام 1895، وهو باحث في الكلاسيكيات ومترجم شارك في العرب العالمية الأولى. ترك 140 كتابا بينها ترجمة لرباعيات الخيام أنجزها بالتعاون مع الصوفي النقشبندي عمر علي شاه، بقصد منافسة ترجمة إدوارد فيتزغيرالد. وتنقل غريفز بين مدن عدة، وعمل لفترة قصيرة في جامعة القاهرة، ومات ودفن في إحدى قرى جزيرة مايوركا الإسبانية في العام 1985. [المترجم].

أما بالنسبة إلى من لم يدرسوا الكلاسيكيات، التي تأتَّى للقصابين والخبازين الأوائل في نيويورك أن يدرسوها (\*)، فإن زنتيب كانت قرينة سقراط، التي اشتهرت في التاريخ بأنها كانت شريرة ومزعجة. ويُنظر إلى رزانة سقراط وهو يحتملها (يتجاهلها)، دوما، باعتبارها دليل نبالة شخصه. ويبدأ غريفز بتوضيح: لماذا لم يسأل أحد، طوال ألفي عام فيما يبدو، عما يمكن أن يكون في الحقيقة حال من تزوجت سقراط؟ هل في وسعك أن تتصور ما يعنيه الوقوع في شرك الزواج برجل لم يفعل شيئا، تقريبا، ليعول أسرة، وقـضى كل وقته في محاولة إثبات خطأ كل إنسان التقاه، فيما يتصل بكل الأمور، ولم يشعر بإمكان وجود حب حقيقي إلا بين رجل ورجل أو بين رجل وصبي قاصر؟ ألم تكن لتبدر عنك آراء حول ذاك؟ لقد بقي سقراط، منذ ذلك الزمان، المثال المطروح لتصور بالغ الرسوخ عن الاتساق الخالص، عن التصميم، الذي لا يهتز، على المضي بكل مجادلة إلى غايتها المنطقية- وهو أمر لا شك في أنه مجد على نحو ما - لكنه لم يكن شخصا بالغ المعقولية، وأولئك الذين يحتفون به انتهى بهم الأمر إلى إنتاج عقلانية «ممكننة، عديمة الحس، غير إنسانية، مجردة» ألحقت بالعالم ضررا بالغا. ويكتب غريفز قائلا إنه، كشاعر، يجد أنه لا خيار لديه سوى التماهي مع أولئك الذين جرى تجميدهم خارج الفضاء «العقلاني» للمدينة اليونانية، ابتداء بنساء مثل زنتيب، والذين لم تكن المعقولية عندهم تستبعد المنطق (ما من أحد يعادي المنطق، في الحقيقة)، لكنهم يقرنونها بروح الدعابة، وبالحس العملي، وبالكياسة الإنسانية البسيطة.

وعندما نضع هذا كله نصب أعيننا، يبدو لنا أنه من المنطقي أن كل هذا المقدار من المبادرة إلى تخليق أشكال جديدة من العملية الديموقراطية وهي عملية تتطلب، وفق ما أشارت إليه الفيلسوفة النسوية ديبورا هايكس (\*\*\*) Deborah Heikes ليس فقط الاتساق المنطقي، بل تتطلب أيضا «قدرا من سلامة التقدير، والنقد الذاتي، والقدرة على التفاعل الاجتماعي، واستعدادا لعرض الأسباب وتدبر ما يعرض منها» (30) بإيجاز، التدبر الحقيقي. ووفق صياغة يمكن لمدرب على التيسير أن يضعها، فالعملية الديموقراطية تتطلب القدرة على الإنصات الجيد لتفهم وجهات نظر تختلف اختلافا

<sup>(\*)</sup> يتوجـس المرء خيفة، في بعض الأحيان، من أن يكون أشـباه غوفيرنير موريـس في هذا العالم قد نجحوا أخيرا في الحؤول دون وصول معلومات كهذه إلى معظم الناس.

<sup>(\*\*)</sup> أستاذ مشارك بقسم الفلسفة بجامعة آلاباما ومؤلفة كتاب «العقلانية والفلسفة النسوية». [المترجم].

جذريا عن وجهات النظر التي يعتنقها المرء، ثم محاولة العثور على أرضية مشتركة، من الناحية العملية، من دون محاولة دفع من يحاورهم المرء إلى تبني وجهات نظره. وهذا يعني النظر إلى الديموقراطية باعتبارها عملية مشتركة لحل المشكلات يشترك فيها أولئك الذين يحترمون حقيقة أنه ستبقى لديهم، على الدوام، شأنهم في ذلك شأن كل البشر، زوايا رؤية غير قابلة، إلى حد ما، لأن تقاس بمقياس واحد.

وهذه هي الكيفية التي يفترض أن يفعل بها التوافق فعله: تتفق الجماعة أولا على غرض مشترك ما. وهذا يسمح للجماعة بالنظر إلى صنع القرار باعتباره أمرا يتصل بحل المشكلات. وعند النظر، على هذا النحو، إلى عملية صنع القرار باعتبارها تنويعا في زوايا الرؤية، حتى وإن كان تنويعا راديكاليا في زوايا الرؤية، وإن تسبب في تخليق الصعاب، فمن الممكن أيضا أن يصبح موردا بالغ الثراء. وفي النهاية، فأي الفرقاء هو الأقرب إلى أن يطلع بحل خلاق لمشكلة ما: جماعة من الناس تتباين رؤاها، إلى حد ما، حول كل الأمور، أم جماعة من الناس يرون كلهم الأمور على نحو كامل التماثل؟

وكما بينت من قبل، ففضاءات الإبداع الديموقراطي هي، بالضبط، التي تُجبر فيها أنواع بالغة الاختلاف من البشر، أتوا من خلفيات تراثية بالغة التنوع، فجأة على الارتجال. وأحد الأسباب أنه في حالات كهذه يضطر الناس إلى المواءمة بين افتراضات متنافرة حول ماهية السياسة ذاتها. وفي ثمانينيات القرن العشرين، نزلت جماعة ممن كانوا سيصبحون مقاتلي حرب عصابات ماويين، من المناطق الحضرية في المكسيك، إلى الجنوب الغربي من جبال المكسيك، حيث بدأوا في تخليق شبكات ثورية بإطلاق حملات محو أمية النساء أولا. وبعد فترة، أصبحوا جيش التحرير الوطني الزاباتيستي Zapatista Army of National Liberation، الذي أطلق تخليق منطقة محررة يمكن فيها لمجتمعات محلية كبيرة أن تبدأ في تجريب أشكال تخليق منطقة محررة يمكن فيها لمجتمعات محلية كبيرة أن تبدأ في تجريب أشكال عديدة من الديموقراطية. ومنذ البداية، كانت هناك اختلافات متواصلة بين المثقفين من أصول حضرية، مثل نائب القائد ماركوس، الذي افترض أن الديموقراطية تعني وتشولتي الناطقين بلسان مام Mam الاحتكام إلى أصوات الأغلبية والنواب المنتخبين، وبين الناطقين بلسان ماع Cholt وتشولتي التواداة الدواة إدارة

الجمعيات في مناطقهم على أساس الإجماع، وكانوا يفضلون، إذا كان النظام يقتضي أن يكون لكل مجتمع محلي مبعوثون مختارون، أن يتاح للمجتمعات المحلية سحب مبعوثيها، بمجرد أن تشعر هذه المجتمعات بأن المبعوثين لم يعودوا معبرين عن إرادتها الجمعية. وكما تذكر ماركوس، فسرعان ما تبينوا أنه لا يوجد اتفاق حول المعنى الفعلى لـ «الديموقراطية»:

المجتمعات تدعو إلى الديموقراطية. لكن المفهوم يبدو غامضا. هناك أنواع كثيرة من الديموقراطية. هذا ما أقوله لهم. أحاول أن أشرح لهم: «بوسعكم العمل على أساس التوافق لأن لديكم حياة تقوم على مشاركة مجتمعية». وعندما يصلون إلى جمعية عمومية، نجد بعضهم يعرف بعضا، وهم يأتون لحل مشكلة مشتركة. «لكن في أماكن أخرى لا يكون الأمر كذلك» هذا ما أقوله لهم. «الناس يعيشون حيوات منفصلة، وهم يستخدمون الجمعية العمومية لأغراض أخرى، ليس لحل المشكلات».

وهم يقولون «لا» لكنها تعني «نعم، هذا يناسبنا».

وهو يناسبهم بالفعل، فهم يحلون مشكلاتهم. ولهذا يقترحون أن تتبنى الدولة هذا النهج، وأن يتبناه العالم. يتعين أن ينظم العالم نفسه على هذا النحو.... ومن الصعب جدا أن يعارض المرء هذا الأمر، لأن هذه هي الطريقة التي يحلون بها مشكلاتهم (31).

ولنأخذ هذا المقترح مأخذ الجد. لماذا لا تصبح الديموقراطية مسألة حل جمعي للمشكلات؟ قد تكون أفكارنا حول الحقيقة النهائية للحياة مختلفة للغاية، لكن من الواضح تماما أن الكائنات البشرية على هذا الكوكب تتشارك في عدد من المشكلات العامة (وأول ما يتبادر إلى الذهن هو تحولات المناخ، كمشكلة ملحة وآنية، لكن عدد هذه المشكلات يصعب تحديده) التي يجمل بنا أن نعمل معا على حلها. ويبدو أن الكل متفقون على أنه، من حيث المبدأ، يستحسن أن نفعل ذلك على نحو ديموقراطي، في روح ديموقراطيـة وبتدبر عقلاني. فلماذا تبدو فكرة إقدامنا على ذلك مجرد حلم يقظة طوباوى؟

رجا كان علينا، بدلا من أن نتساءل حول أفضل نظام سياسي يمكن لنظامنا الاجتماعية اللازمة لتحقيق الاجتماعي القائم أن يحتمله، أن نسأل ما هي الترتيبات الاجتماعية اللازمة لتحقيق

«تبدأ الدهماء في التفكير والتدبر»

نظام دعوقراطي تشاركي حقيقي عكن أن يكرس نفسه لحل المشكلات الجمعية؟ (\*\*). يبدو هذا نوعا من الأسئلة التي لا تحتاج إلى جواب. وإن لم نكن معتادين على طرحه، فذلك لأننا تعلمنا، منذ سن باكرة، أن الإجابة هي بنفسها غير معقولة. لأن الإجابة، بالطبع، هي الفوضوية.

وفي الحقيقة، هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المؤسسين كانوا على حق: لا يسع المرء بناء نظام سياسي يقوم على مبدأ الديموقراطية التشاركية المباشرة في مجتمع مثل مجتمعهم، قسمته التفاوتات في الثروة، والإقصاء الكامل للقسم الأعظم من السكان (النساء والعبيد والسكان الأصليين، في العصور الأمريكية الباكرة) وحيث كانت حيوات الناس، في الأغلب، ينظمها إصدار الأوامر وتلقيها. كما أنه لا يسع المرء بناءها، أيضا، في مجتمع مثل مجتمعنا، الذي يسيطر فيه واحد في المائة على 42 في المائة من الثروة.

وإذا طرحت فكرة الفوضوية على جماعة من الناس العاديين، يكفي عددهم للماء غرفة، فيكاد يكون من المحتم أن يعترض شخص ما قائلا: لكن، بالطبع، لا يمكننا استئصال الدولة، والسجون، والشرطة. وإن فعلنا ذلك فسوف يبدأ الناس، ببساطة، في قتل بعضهم بعضا. وبالنسبة إلى الأغلبية، هذا يبدو، ببساطة، أمرا بديهيا. والغريب حول هذا التوقع أنه من الممكن اختباره إمبيريقيا؛ وفي الحقيقة، فقد جرى اختباره إمبيريقيا، عدة مرات، وأظهرت الاختبارات زيفه. صحيح، هناك حالة أو حالتان مثل الصومال، عندما انهارت الدولة والناس في غمرات حرب أهلية، بالفعل، ولم يكف سادة الحرب من فورهم عن تقتيل بعضهم البعض عندما حدث ذلك (على الرغم من أنه، من معظم النواحي، حتى في الصومال، وهي حالة الافتراض الأسوأ، فإن التعليم والصحة والمؤشرات الاجتماعية الأخرى، تحسنت بالفعل بعد عشرين عاما من تفكك الدولة المركزية!) (20)، وبالطبع فنحن نسمع أن حالات مثل الصومال هي نفسها سبب ظهور العنف. لكن في أغلب الحالات، وكما لاحظت بنفسي في بعض أرجاء الريف في مدغشقر، فالعنف قليل الحدوث للغاية. وكما

<sup>(\*)</sup> ليس من الضروري أن تقوم هذه الترتيبات على نظام من الوفاق المحكم، بالمناسبة، مادام الوفاق المطلق، كما سوف نرى، أمرا غير واقعي في الجماعات الكبيرة – فضلا عن المستوى الكوني! وما أتحدث عنه، وفقا لما أقوله، مجرد مقاربة من السياسات، أيا كان الشكل المؤسسي المحدد الذي ستتخذه، على أن ترى في المداولات السياسية بالمثل سياقا لحل المشكلات، أكثر من كونها صراعا بين مصالح ثابتة.

هـو واضح، فالإحصائيات غير متاحة، حيـث إن غياب الدولة يعني أيضا غياب كل من يمكنـه جمع إحصائيات. لكنني تحدثت إلى كثير مـن الأنثروبولوجيين وكثيرين غيرهم زاروا أماكن كهذه وتقاريرهم عنها متشابهة إلى حد مدهش. الشرطة تختفي، والناس يكفون عن دفع الضرائب، وفي كل شان آخر تـكاد حياتهم أن تبقى على سابق حالها. ويقينا فهم لا يسقطون في «حرب الجميع على الجميع» عند هوبز.

ونتيجة لذلك، فنحن لا نسمع، أبدا، عن مثل هذه الأماكن. وعندما كنت أعيش في مدينة آريفونيمامو (\*) Arivonimamo في العام 1990، ورحت أتجول في المناطق الريفية المجاورة، حتى أنا لم تكن لدي أي فكرة في البداية عن أنني أعيش في منطقة خرجت بالفعل عن سيطرة الدولة (وأظن أن انطباعي يعود إلى أسباب كان بينها أن الجميع كانوا يتحدثون ويتصرفون كما لو أن مؤسسات الدولة مازالت قائمة بعملها، آملين ألا يلحظ أحد غيابها). وعندما عدت في 2010 كانت الشرطة قد عادت، واستؤنف تحصيل الضرائب، مجددا، لكن الجميع شعروا أيضا بأن الجريمة زادت على نحو صادم.

وهكذا فإن السؤال الحقيقي الذي يتعين طرحه يصبح: ما هو ذلك الشيء الذي تشتمل عليه خبرة العيش في ظل دولة، أي في مجتمع تُفرض فيه القواعد بقوة التهديد بالسجن والشرطة، وبكل أشكال التفاوت والتغريب، والذي يجعل من الممكن ومن الواضح لنا أن الناس، تحت شروط كهذه، سيتصرفون بطريقة يتبين أنهم لا يتصرفون وفقا لها، في الواقع؟

الإجابة الفوضوية بسيطة، إذا عاملت الناس باعتبارهم أطفالا، فسوف عيلون إلى التصرف كأطفال. والطريقة الناجحة الوحيدة التي تأتى لأي أحد ابتكارها، على الإطلاق، لتشجيع الناس على التصرف كبالغين، هي أن يعاملهم كأنهم كذلك بالفعل. وليست هذه بالطريقة الخالية من كل عيب. لا وجود لشيء كهذا. ولكن لا أمل لأي مقاربة أخرى في النجاح. وتثبت الخبرة التاريخية عما يحدث، بالفعل في حالات التأزم، أنه حتى أولئك الذين لم ينشأوا في ثقافة تقوم على دعوقراطية تشاركية، إن نزعت سلاحهم أو حرمتهم من القدرة على الاتصال بمحاميهم، يكنهم أن يصبحوا فجأة معقولين إلى أقصى حد<sup>(33)</sup>. وهذا هو كل ما يقترح الفوضويون عمله، في الحقيقة.

<sup>(\*)</sup> مدينة في منطقة إيتاسي مدغشقر. [المترجم].

## كيف يحدث التغيير؟

انتهى الفصل السابق منظور فلسفي طويل المدى، ويهدف هذا الفصل إلى أن يكون عمليا أكثر.

يستحيل وضع دليل توجيهي للهبات اللاعنفية، كنسخة معاصرة من «قواعد للراديكاليين (\*)». وإن كانت هناك قاعدة واحدة صالحة لكل مقاومة مدنية، فهي أنه لا توجد قواعد راسخة. والحركات تؤدي دورها على أكمل وجه عندما تكيف نفسها على أفضل وجه ممكن مع ظروفها الخاصة. ويتوقف السياق الديموقراطي الأفضل على طبيعة

Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic (\*) كتاب من عشرة فصول وضعه الناشط الراديكالي شاول الينسكي، قبل وفاته بعام واحد، كدليل إرشادي لتغيير الفقراء حياتهم بأنفسهم عبر تنظيمات اجتماعية تتحدى الهيئات القائمة، وهي الهيئات ذاتها التي تتبنى اليوم كثيرا من طروحاته. [المترجم].

«إذا أقررنا بأن «الشعب» له الحق في مقاومة سلطة غير عادلة، وهو ما أفضى إلى قيام الولايات المتحدة في المحل الأول، فكيف نميز إذن في أي حالة بعينها بين «الشعب» ومجرد غوغاء مهتاجة؟»

المؤلف

المجتمع ذي الصلة، وعلى موروثاته الثقافية والسياسية، وعدد الناس المشاركين، ومستوى خبرة المشاركين، ويتوقف أيضا بالطبع على ما يتطلعون إلى تحقيقه ومستوى خبرة المشاركين، ويتوقف أيضا بالطبع على ما يتطلعون إلى تحقيقه إضافة إلى عدد غير محدد من القضايا العملية المباشرة. ويتعين أن تبقى التكتيكات مرنة: فإن لم تداوم الحركات على إعادة اختراع نفسها، فسرعان ما تذوي وتموت.

ثم نأتي إلى ما هو واضح، وإن أسيء فهمه في الأغلب، ويتمثل في حقيقة مؤداها أن ما يناسب مجتمعا ما من تكتيكات قد يكون غير ملائم على الإطلاق لمجتمعات أخرى. وبعد عمليات الإخلاء التي تعرضت لها حركة «احتلوا وول سـتريت»، دارت مناقشة عاصفة، كما ذكرت، حول البلاك بلوك، وهي تشـكيلات تتألف أساسا من الفوضويين أو غيرهم من مناهضي السلطة، ويشاركون في الفعاليات مقنعين ومعتمرين لثامات سوداء متشابهة، لأسباب بينها إظهار التضامن الثوري، غير أن ذلك يعود أيضا إلى رغبتهم في الإشارة إلى حضور أناس جاهزين للمشاركة في فعل أكثر نضالية إذا اقتضى الأمر ذلك. وفي أمريكا، يعتبر البلاك بلوك أنفسهم سلميين لكنهم أيضا يعرفون «العنف» بأنه أذى يصيب الكائنات الحية؛ وغالبا ما يكونون مستعدين للمشاركة في هجمات رمزية على عقارات مملوكة لشركات، حتى للقتال مستعدين للمشاركة في هجمات رمزية على عقارات مملوكة لشركات، حتى للقتال المحدود، أحيانا، إن تعرضوا لهجوم مباشر من الشرطة. غير أنه، في معظم الأحوال، قد لا تزيد «التكتيكات النضالية» عن مجرد نقش الشعارات برذاذ ملون، أو عن تشكيل حائط صد بأن يمسك كل منهم بيد الآخر لحماية المتظاهرين الأقل قوة في مواجهة الشرطة.

وكما ذكرت فيما سلف، فإن مجرد حضور البلاك بلوك يعامل من قبل المعلقين الليبراليين باعتباره، في ذاته، شكلا من العنف. ومن المُعاجًات الشائعة أن تشكيلات كهذه يفضي مجرد حضورها إلى تهميش التشكيلات الاجتماعية المنبثقة عن الطبقة العاملة، وهي بذاتها التي كان هدف الحركات الأكبر حجما هو اجتذابها، أو إلى إعطاء الشرطة مبررا لمهاجمة حركات احتجاج لا عنفية. لكن الحقيقة هي أنه في 90 في المائة من عمليات الاحتلال لم يستخدم أحد تكتيكات البلاك بلوك، بالمرة. والاحتلال الذي شهد أكبر مشاركة منهم – احتلال أوكلاند مدينة – كانت لديه أسباب محلية محددة لتجنب هذه التكتيكات. أوكلاند مدينة تحمل علامات نشأت عن عشرات السنين من القسوة الشرطية البالغة والمقاومة تحمل علامات نشأت عن عشرات السنين من القسوة الشرطية البالغة والمقاومة

النضالية من جانب الفقراء – وبخاصة في صفوف المجتمع الأمريكي الأسود (الفهود السود (الفهود السود) (الفهود السود السود) (الفهود السود) وبينما يسهل على تكتيكات بلاك بلوك، في معظم المدن، أن تتسبب في جفوة بين الحركات الأكبر ومجتمعات الطبقة العاملة في معظم المدن، فالتكتيكات ذات الطابع المتشدد من المرجح، بدرجة أكبر، أن ينظر إليها في أوكلاند كعلامة على الطابع المبقة العاملة.

وكما علمتني الأيام التي قضيتها في حركة العدالة العولمية في العام 2000، فالجدالات الساخنة حول التكتيكات هي في حقيقتها، على الأغلب، جدالات مستترة حول الإستراتيجية. وعلى سبيل المثال، فبعد الفعاليات ذات الصلة عنظمة التجارة الدولية في سياتل في نوفمبر 1999، كان السؤال الذي انخرطنا جميعا في مناقشته هو «هل يكون تحطيم واجهة محل تجاري أمرا مقبولا، تحت أي ظرف كان؟» لكن المحاجة الكامنة وراء ذلك كانت تدور حول من يتعين على حركة العدالة العولمية تجنيدهم، حقا، في الولايات المتحدة، ولأي غرض: مستهلكين متعلمين من الطبقات الوسطى يجري حشدهم للدعوة إلى سياسات تجارية عادلة - وهم ذلك النوع الني تفزعه أي علامة على العنف - أم عناصر ثورية بالإمكانية ممن لا يحتاج الأمر إلى إقناعهم بعنف النظام وفساده، وإن كانت هناك حاجة فعلية إلى إقناعهم بإمكان توجيه ضربة ناجحة له - وهم من ذلك النوع من الناس الذين قد يرون في تحطيم واجهة تجارية أو اثنتين مصدرا للإلهام. ولم تنته المناظرة إلى تسوية بالمعنى الكامل أبدا، كما أن أسئلة إستراتيجية كهذه تبدو في غير محلها هنا - وعلى الأقل، فمن الصعب تصور أن دوري يقتضي المشاركة في النقاش حول أي قسم من السكان يتعين حشدهم، إلا بالقول بأن كل من ينظمون عمليات الحشد في مجتمعاتهم، مهما كانـوا، يتعين أن يفكروا في كيفية التصرف بروحية من التضامن مع كل أولئك المنتمين إلى الـ 99 في المائة.

وبالأحرى، فسوف أركز على سلسلة من الأفكار والمقترحات العملية، التي هي نتاج خبرة عشر سنوات في التنظيم الأفقي، وخبرتي المباشرة بحركة «احتلوا وول ستريت» ذاتها.

<sup>(\*)</sup> هي حركة ثورية اشتراكية سوداء نشطت بين الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي في الولايات المتحدة. [المترجم].

## التوافق

هناك قدر كبير من الجدل حول ما إذا كان التوافق ممكنا، من الأصل، في المجموعات الكبيرة، ومتى يكون من الملائم للجماعات القائمة على التوافق أن تلجأ إلى التصويت ولأي غرض، لكن هذه المجادلات غالبا ما تكون موسومة باضطراب يتعلق بما يعنيه الوفاق بالفعل. ويفترض كثيرون، على سبيل المثال، وبقدر ملموس من العناد، أن عملية الوفاق هي ببساطة نظام للتصويت بالإجماع – ثم ينطلقون من ذلك إلى الجدال حول ما إذا كان نظام كهذا يُفترض أن يكون «فعالا» كنقيض لنظام تتخذ فيه كل القرارات اعتمادا على صوت الأغلبية. ومن منظوري، على الأقل، فمجادلات كهذه تمضي باتجاه خاطئ. إن جوهر عملية التوافق لا يزيد عن أن من حق كل واحد أن يسهم في النقاش حول القرار، بالتساوي، وأنه لا أحد يتعين إلزامه بقرار ينفر منه. وفي الممارسة، يمكن القول إن هذا يتلخص في أربعة مبادئ:

- يتعين النظر، بكل عناية، في وجهات النظر التي يبديها كل من يشعر بأن لديه ما يقوله بخصوص مقترح ما.
- يتعين أن تؤخذ بكل الاعتبار أي مخاوف أو اعتراضات قوية لدى أي فرد، وإذا أمكن، فهذه المخاوف أو الاعتراضات القوية تعالج في الصياغة النهائية.
- وإذا شعر أي واحد بأن مقترحا ما ينتهك مبدأ أساسيا تتشارك فيه الجماعة فيتعين أن تكون لديه الفرصة للاعتراض على ذلك المقترح (و«حجبه»).
  - لا يتعين إجبار أحد على المسايرة بخصوص قرار لم يوافق عليه.

وقد طور عديد متنوع من أفراد وجهاعات، عبر السنين، نظما لعمليات التوافق ذات الطابع الإجرائي لضمان تحقيق هذه الغايات. ويمكن أن تتخذ هذه العمليات عددا من الأسكال المختلفة. لكن الأمر لا يستدعي بالضرورة سياقا إجرائيا. أحيانا يكون ذلك مفيدا. وأحيانا لا يكون كذلك. ويمكن للجماعات الأصغر، غالبا، أن تعمل من دون أي تدابير إجرائية على الإطلاق. وفي الحقيقة، هناك تنوع لا حد له في طرق اتخاذ القرارات، بتمثل روح هذه المبادئ الأربعة. بل إن السؤال الذي غالبا ما يدور حوله الجدل، والذي يتعلق بما إذا كانت عملية النظر في مقترح ما تنتهي أو لا تنتهي بالتصويت عبر نوع من الرفع الإجرائي للأيدي أو غير ذلك من أساليب تأكيد حصول

التوافق، هو سؤال ثانوي: المهم هو السياق الذي يفضي إلى القرار. ووصول الأمر إلى التصويت أمر يتجه إلى التعقيد، ليس لأن رفع الأيدي ينطوي على خطأ بنيوي ما، بل لأن ذلك يقلل من احتمال النظر إلى كل الآراء بعين الاعتبار. غير أنه إذا جرى تخليق عملية تفضي إلى تصويت من شأنه، هو أيضا، أن يسمح بمعالجة كل الآراء معالجة كافية، فليس هناك في الحقيقة ضير في هذا التصويت.

ولأقدم بعض أمثلة على ما أقصده هنا.

تعد الكيفية التي يختار بها المرء عملية صنع القرار، بداية، إحدى المشكلات الشائعة التي تواجه الجماعات الجديدة. وربا بدا الأمر، إلى حد ما، أشبه بلغز البيضة - الدجاجة. هل يحتاج المرء إلى التصويت من أجل أن يقرر ما إذا كان سيعمل على أساس التوافق، أم أن التوافق مطلوب كشرط لاتجاه الجماعة إلى العمل على أساس الاحتكام إلى أصوات الأغلبية؟ أيهما الأصل؟

ولحله هذا اللغز، قد يكون مفيدا أن يعود المرء خطوة إلى الخلف ويفكر في طبيعة الجماعة ذاتها. نحن اعتدنا التفكير في الجماعات باعتبارها زمرا من الناس تجمع بينهم رابطة رسمية ما. وإذا وافقت على الانضمام إلى جماعة لديها بالفعل منظومة من الأحكام – نقابة عمالية، أو رابطة للكرة اللينة softball، وهي ليست أقل خطرا – فأنت، بمجرد انضمامك إلى الرابطة، توافق على الالتزام بهذه الأحكام. فإن كانت جماعة تعمل بالاحتكام إلى أصوات الأغلبية، فهذا يعني موافقتك على أن تلتزم بقرارات الأغلبية. وإن كانت جماعة أفقية ولها بنية قيادية، فهذا يعني أن تلتزم بقرارات الأغلبية. وإن كانت جماعة أفقية ولها بنية قيادية، فهذا يعني على قرار، ففي وسعك الخروج من عضوية الجماعة، أو رفض الانصياع، وهو ما قد يدعو الجماعة إلى إعادة النظر في قرارها، غير أن الأرجح أن معناه سيكون عقابك، بطريقة ما، أو طردك. لكن المهم هو أن هناك نوعا من الردع. ففي وسع الجماعة فرض سلوك ما، بالإجبار، عبر التهديد بالعقاب.

غير أنه إذا كنا نتحدث عن اجتماع لنشطاء أو جمعية عمومية، كنقيضين لجماعة تتألف من أعضاء رسميين، فليس في كل هذه الأمور ما هو صحيح. فما من أحد يحضر اجتماعا عاما بعد أن يوافق على شيء ما. إنهم مجرد طائفة من الناس يجلسون في غرفة (أو يقفون في ساحة عامة). وهم غير ملزمين بقرار يصدر عن

أغلبية، ما لم يتفقوا على ذلك. وحتى إذا اتفقوا بالفعل، فإن من يجد القرار مثيرا لاعتراضها في وسعه/ في وسعها التحول عنه، وليس في وسع الجماعة أن تفعل الكثير بهذا الخصوص. وما من أحد في مكنته، حقا، أن يجبر أي أحد على فعل أي شيء. وإن كانت الجماعة أفقية أو فوضوية التوجه، فلن يكون بينها من يرغب في اتخاذ موقف من يجبر الآخرين على شيء.

فكيف تقرر جماعة كهذه ما إذا كانت تريد أن تعمل بالاحتكام إلى أصوات الأغلبية أو بنوع آخر من التوافق؟ حسنا، يجب أولا أن يتفق الجميع على ما يريدون. وإن لم يتحقق هذا الاتفاق فمن الجائز القول، إذن، «يجب أن يكون لكل واحد حق متساو في القول ولا يمكن إجبار أحد على فعل أي شيء يعترض عليه بشدة». ويصبح هذا هو المبدأ العام لعملية صنع القرار.

ولا يعني هذا أنه لا يجوز، أبدا، الدعوة إلى الاحتكام إلى أغلبية الأصوات برفع الأيدي على الإطلاق. وكما هو واضح تماما، غالبا ما تكون هذه أفضل الطرق للتوصل إلى معلومات حيوية، مثل «إذا نظمنا فعالية في الواحدة بعد الظهر، يوم الإثنين، فكم منكم سيكون في وسعه الحضور؟ وبالمثل، فإذا كانت هناك مسألة فنية يبدو من الواضح أنها لن تثير قضية مبدئية («هل نؤجل هذه المناقشة، لبعض الوقت؟» أو «هل نجتمع يوم الثلاثاء أم يوم الأربعاء؟») وقد يسأل الميسر، ببساطة، إن كان الكل مستعدين للالتزام بقرار يصدر بأصوات الأغلبية حول تلك المسألة، ويُقْفل الموضوع. ولكن في الأغلب الأعم، فإن الميسر سوف يكتفي بطلب رفع الأيدي الموجودين في الغرفة. ويكفي لتحقيق هذا مجرد رفع الأيدي أو توجهات الناس الموجودين في الغرفة. ويكفي لتحقيق هذا مجرد رفع الأيدي أو اتباع نظام آخر، نظام غير قاطع في إجراءاته، حيث يلوح الجميع بأيديهم عاليا إن كانوا موافقين، أو ينزلوا بها إلى أسفل إن كانوا معترضين، أو يبقوها في تلويح على مستوى أفقي تعبيرا عن عدم اليقين. وعلى رغم أن هذه الاختبارات غير ملزمة فهي غالبا ما تعطي كل المعلومات التي يحتاج المرء إلى معرفتها: إذا كانت هناك مشاعر قوية ضد مقترح ما، فقد يسحبه الشخص الذي طرحه.

غير أنه عندما يتعامل المرء مع مسائل غير ثانوية، تصبح المبادئ الأربعة مهمة. فكيف يُتوصل إلى توافق، إذن، حول قضايا أكثر تعقيدا؟ هناك إجراء من أربع

خطوات اكتسب طابعا معياريا، بدرجة كافية، جرى تطويره عبر الأعوام لضمان إعادة تكييف المقترحات، في روحية من الحلول الوسط والإبداع حتى تصل إلى شكل يكون، على الأرجح، هو الأقرب إلى احتياجات الجميع. ولا حاجة، في الحقيقة، إلى أن يكتسب الأمر طابعا دينيا: فهناك كثرة من التنويعات المحتملة. ومن المهم أن نتذكر أنه وإن كان من المتوقع فيمن جاءوا إلى اجتماع أن يكونوا موافقين على المبادئ الأساسية، فهم لم يتفقوا على أي قواعد إجرائية محددة، وبالتالي يتعين أن تتوافق الإجراءات مع رغبات الجماعة. غير أن الأمر يمضي، عموما، على النحو التالي:

- 1 يطرح شخص ما مقترحا بمسار معين للعمل.
- 2 يطلب الميسر من المشاركين طرح أسئلة للاستيضاح، ليستوثق من أن الجميع يفهمون بالضبط ما يجرى اقتراحه.
  - 3 يطلب الميسر من المشاركين التعبير عما يقلقهم:
- ا يمكن لأولئك الذين لديهم ما يقلقهم اقتراح إدخال تعديلات ودية على المقترح لتهدئة مخاوفهم، ويمكن للشخص الذي طرح المقترح في الأصل أن يتبناه أو لا بتيناه.
- ب قد يكون هناك قياس للحرارة إزاء مقترح أو تعديل أو إزاء جدية ما جرى الإعراب عنه من مخاوف، أو لا يكون.
- ج في غضون ذلك قد يلغى المقترح أو تعاد صياغته، أو يدمج بمقترحات أخرى، أو يقسم أجزاء، أو يؤجل لمناقشة تالية.
  - 4 يجري الميسر الفحوصات بهدف التمهيد لتوافق عبر:
- ا الســؤال عما إذا كان هناك مجتنبون. والمقصود بالمجتنبين من يقول الواحد منهم «لا أحبذ الفكرة، ولن أشــارك في العمل، لكنني لســت مســتعدا لمنـع الآخرين من فعله». ومن المهم دائما الســماح لأولئك المجتنبين بأن تكون لديهم فرصة لتوضيح السـبب الذي دعاهم إلى ذلك الموقف.
- ب السؤال عما إذا كان هناك رفض. والرفض ليس هو التصويت بـ«لا». إنـه أقرب إلى الحجب veto. وقد تكون أفضل الطرق للتفكير في ذلك أنه يسمح للمتمرد بارتداء مؤقت لعباءة قاض في المحكمة العليا

وإسقاط تشريع يعتبره غير دستوري أو، كما في هذه الحالة، مخالفا للمبادئ الأساسية للوحدة أو للغرض من وجود الجماعة (\*).

وهناك طرائق متباينة للتعامل مع الرفض. وأسهلها إسقاط المقترح ببساطة. وقد يعمد الميسر إلى تشبيع المعترض على اجتماع مع من طرحوا المقترح، أو على الانضهام، مثلا إلى مجموعة العمل المعنية، ليرى إن كان في وسعهم التوصل إلى حل وسط معقول. وأحيانا، وبخاصة إذا شعر آخرون بأن الاعتراض غير مبرر (كأن يقال، مثلا «لا أظن أن عقد الاجتماع التالي يوم الجمعة معاد للسامية، على الرغم مـن أن الجمعة عطلة يهودية. معظمنا يهود ونحن لا نبالي!» (\*\*\* وقد يكون هناك سياق ما يمكن إطلاقه لمواجهة المعترضين: بأن يطرح تساؤل حول ما إذا كان هناك عضوان آخران في الجماعة، على الأقل، مستعدان لمساندته. (نحن نتحدث، أحيانا، عـن «توافق ناقص واحـدا» أو «توافق ناقص اثنين» لوصف حالـة كهذه). أو، إذا كانت الجماعة كبيرة، فمن المستحسن عادة أن يكون هناك إجراء احتياطي ما: إذا كان هناك شعور قوى بأن معظم الناس يرغبون في المضى قدما، وبغض النظر عن الاعتراض، ففي وسع المرء أن يلجأ إلى الاحتكام إلى أغلبية فائقة. وإبان اجتماعنا الأول في الثاني من أغسطس، من أجل حركة «احتلوا وول ستريت»، مثلا، اتخذنا قرارا بخصوص نسخة من «التوافق المعدل» حيث يكون متاحا لنا، في حالة حدوث انسداد، أن نلجأ إلى إجراء احتياطي على أساس أغلبية الثلثين، غير أن الجمعية العمومية وافقت بعد ذلك بعد أيام عدة من الاحتلال الفعلى، على التحرك باتجاه الاحتكام إلى أغلبية التسعين في المائة، على أساس أنه مع هذا التنامي السريع للحركة فالنظام الأسبق كان من شأنه تمرير قرارات يعارضها منات بل ربما آلاف من المشاركين. غير أن المهم هو ألا يحدث اللجوء إلى الإجراءات الاحتياطية آليا: إذا اعترض شـخص ما، فالسبب الأكثر ترجيحا يكون عيبا في العملية، أي أن مخاوف لها اعتبارها أثيرت ولم تجر معالجتها. وفي تلك الحالة، قد يكون الأحرى بالجماعة أن

<sup>(\*)</sup> لا بدلي من الإشارة إلى أن القول المعتاد في حركة «احتلوا وول ستريت» هو أن الرفض يتعين أن يتأسس على اعتبارات «معنوية أو خلقية أو اعتبارات السلامة التي تبلغ من القوة ما يجعل المرء يفكر في ترك الحركة إن مضت قدما بالمقترح».

<sup>(\*\*)</sup> كما يمكن للقارئ أن يخمن، فهذه إشارة إلى حادثة محددة: اعترض يهودي أرثوذكسي انضم حديثا إلى اجتماع عقدته «شبكة الفعل المباشر» على خطتنا للاجتماع في عدة من تواريخ مقترحة على أساس أنها عطلات يهودية، ما ضايق ->

تعود إلى إمعان النظر في المقترح. غير أن المرء سيتعين عليه أن يلجأ إلى هذه الوسائل غير المحبذة، في التو واللحظة.

وهناك عدة مساحات في عملية التوافق غالبا ما تتسبب في المشكلات أو في التشوش، وسوف أحاول توضيح ذلك قليلا هنا.

أولى هذه المساحات أنه لا يمكن للمرء أن يؤسس اعتراضا ما، تأسيسا متينا، على مبادئ الوحدة عند الجماعة، ما لم تكن لدى هذه الجماعة بالفعل مبادئ للوحدة. وهكذا فمن المحبذ دائما التوصل إلى نوع من الاتفاق حول السبب في وجود الجماعة وحـول ما تحاول إنجازه، بأسرع ما يمكن. والأفضل أن تبقى هذه المبادئ بسيطة. ومن الأمور البالغة الأهمية أيضا أن نتذكر، عند صياغة هذه المبادئ، أن أي جماعة من الناشطين تتخلق بهدف إنجاز شيء ما، لتغير العالم على نحو ما. لهذا يتعين أن تعكس المبادئ ما تحاول الجماعة إنجازه وكذلك الطريقة التي تتبعها وهي تحاول إنجازه - ويتعين أن يتسم الاثنان (الغاية والوسيلة) بما يمكن تحقيقه من التناغم. لكن الشيء الأكثر ذكاء فيما يمكن عمله، عندما يقتضي الأمر تحديد ماهية الجماعة، لكن الشيء الأكثر ذكاء فيما يمكن عمله، عندما يقتضي الأمر تحديد ماهية الجماعة، والقمع الترام البساطة. أسهل كثيرا أن تكتب «نحن نعارض جميع أشكال التراتبية والقمع التي تعتقد بوجودها.

وأحد الأشياء الطيبة في تبني قواعد الوحدة ليس فقط أنها تزيح الاعتراضات جانبا، بل إنها تجعل من الممكن للمشاركين ذوي النوايا الطيبة أن يذكروا الجميع، على نحو منتظم، بالسبب في وجودهم جميعا هناك. ويمكن لهذا أن يكون مصدر عون على حل الصراعات قد لا يمكن تخيله، لأن الناس، في لحظات الصراع المحتدمة، تصبح لديهم قدرة مذهلة على نسيان السبب الذي حدا بهم إلى الاجتماع معا في الأصل. وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى: لا ضير في الصراع مادام الناس يتذكرون ما جمعهم كلهم معا، وهذا تصور خاطئ آخر حول الإجماع. فغالبا ما يسمع المرء من يقول «لكن الصراع هو جوهر السياسة. كيف لكم أن تحاولوا استئصاله؟». من الواضح أن المحاولة غير واردة. ومصدر بعض التشوش يأتي من أنه في أمريكا (وبعكس

 <sup>←</sup> عدة مشاركين آخرين - ولم يكن قد تبقى منا سوى اثني عشر، بعد اجتماع طويل للغاية – وأشارت أمريكية سوداء إلى أنها كانت ميالة إلى المعارضة على أساس أن عقد الاجتماع في ذلك التاريخ انطوى على تمييز على أساس الدين. وتعين، في النهاية، أن يقوم أحدنا بالتوضيح، بهدوء، مبينا أنها كانت بالفعل الوحيدة من غير اليهود في الغرفة.

كثير من الأماكن الأخرى) عرف الناشطون بالتوافىق، لأول مرة، عبر تراث الصاحبية، وهـو ما يعني أنه بالنسبة إلى معظم الناشطين، فأولى تجاربهم المتصلة بالتوافق تضرب بجذورها في توجهات راقية وبصراحة تامة، بورجوازية. فالمتوقع من الجميع أن يكونوا، ولو ظاهريا على الأقل، لطفاء للغاية. وبعد الراديكالية الذكورية المسرحية في نهايات الستينيات من القرن الفائت، عندما كان القفز فوق الكراسي والتلويح بالقبضة يُعـد طريقة تصرف طبيعية، كان التوافق الذي استلهم المصادر الصاحبية العاجة إليه ملحة، والذي كان نسوي المصدر، على الإنصات والاحترام المتبادلين وعلى التواصل اللاعنفي، يتحول إلى تركيز مطبوع بطابع حفلات الكوكتيل لدى الطبقة المتوسطة العليا، على التهذيب والتعابير الملطفة، وعلى تجنب إظهار أي نوع من المشاعر غير المريحة، على الإطلاق – وهو قمعي، بطريقته الخاصة، بدرجة مماثلة المشاعر غير المريحة، على الإطلاق – وهو قمعي، بطريقته الخاصة، بدرجة مماثلة أما لقمعية الأسلوب الذكوري السابق، خاصة بالنسبة إلى أولئك الذين لم يكونوا هم أنفسهم متحدّرين من الطبقة المتوسطة العليا.

وعلى الرغم من أنه يصعب القول إن الأسلوب البورجوازي ووري الثرى، فقد شهدت السنوات الأخيرة انزياحا عنه. وعلى سبيل المثال، فإن أفضل المدربين على التيسير قد أدركوا أنه يحسن بهم القول، بما معناه: نعم نحن أناس محتدمو العاطفة، ونحن هنا لأن لدينا اهتمامات عميقة وعواطف قوية؛ وإظهار الغضب والتعبير عن فراغ الصبر هما بالدرجة ذاتها من الأهمية (والمشروعية) مثل التعبير عن المرح والحب. وبدلا من محاولة كبت كل هذه الأشياء، يتعين علينا، في المقابل، أن ندرك أن إنجاز الجماعة أهدافها يستدعي تشجيع الصراع بين الأصدقاء والحلفاء، بشرط أن يتذكر كل واحد أن هذه، في النهاية، مشاجرات بين محبين. وما يعنيه هذا، في الممارسة، هو أنه وإن كان مشروعا تماما أن تشك في حكمة ما يقوله الآخرون أو ما يفعلونه في أثناء الاجتماع، أو حتى أن تعلن غضبك على ما يقولون وما يفعلون، فيتعين على المرء دوما أن يفسر الشك لمصلحة الأمانة وحسن النوايا. وهذا أمر يمكن أن يكون، في الأغلب، بالغ الصعوبة عند التنفيذ. وغالبا ما تتوافر لدى المرء كل الأسباب الداعية إلى الشك في نزاهة محدثيه وفي حسن نواياهم. بل قد يشك المرء في أن بعضهم قد يكون شرطة سرية. غير أن المرء قد يقع في الخطأ. وكما أن أن أفضل طريقة لضمان أن يتصرف الناس كما

يتصرف الأطفال هي أن تعاملهم كأطفال، فأضمن الطرق لجعل الناس يتصرفون من دون إحساس بالمسؤولية في أثناء اجتماع ما، هي أن تعاملهم كما لو أنهم بالفعل غير مسؤولين. وهكذا، يتعين أن يحترس الجميع من سلوك كهذا وأن يطالب بتجنبه، وإن كان ذلك صعبا. لا ضير في أن تقول لأحد إنه يتصرف على نحو أحمق، إن كنت تعتقد حقا أن هذا هو الواقع، غير أنه ليس مقبولا أن تقول لأحد إنه يتقصّد إفشال الحركة.

وإذا تبين لك أن هناك من يتقصّد إفشال الحركة، فهناك طرائق لمعالجة هذا الأمر. إذا تبين أن أحدهم هو بالفعل شرطي أو نازي أو هو يحاول، من دون كلل، الحيلولة دون إنجاز الجماعة أهدافها، أو أنه مجرد مخبول مخرف، فلا بد من طريقة ما للتخلص منه – وإن كان يتعين، عادة، أن يحدث ذلك بمنأى عن الاجتماع. وتمثلت مشكلة اعترضتنا في نيويورك في أنه، حتى عندما كان بعض الناس يعلنون أن غرضهم هو تخريب الاجتماع، كان يسمح لهم، على رغم ذلك، بالمشاركة، في الأغلب. ثم تبين لنا أن أفضل طريقة للتعامل مع أناس كهؤلاء كانت ما يعادل الإعراض: مهما يقولون، مهما يفعلون، امتنع عن رد الفعل، ببساطة. وقد ظهرت هذه المقاربة على نحو عفوي تماما عند استخدام مكبر الصوت الشعبي؛ إذا قال أحدهم شيئا يراه الآخرون جارحا، يمتنع الكل عن تكراره، وبمضي الوقت، كان المتحدث الذي يواصل حديثه المثير للغضب ذاته يجد أنه لا أحد يسمع شيئا مما أراد قوله.

هناك دائما حدود، سواء كانت معترفا بوجودها أم غير ذلك. وإن لم تكن معترفا بوجودها فهي تصبح ملحوظة بمجرد أن ينتهكها أحد. وبمثل ما إن «تكتيكات التنوع» تقوم على افتراض مضمر بأنه لا أحد سيأتي للمشاركة في تظاهرة بسيارة ملغمة أو بقنبلة يطلقها صاروخ، فافتراضات استبعاد طرد أي ناشط من اجتماع ما تقوم، هي الأخرى، على افتراض حدود ملزمة بعينها. وقد حضرت أخيرا مجلس ناطقين في نيويورك، حيث انخرط الجميع في مناظرة مطولة حول ما إذا كان يتعين أن يقوم «توافق مجتمعي» ومبدأ مشترك يقضي بأن كل من ينتهك هذا التوافق، يُطْلبُ منه أن يغادر الاجتماع طواعية. وقوبل المقترح بمعارضة منسقة عندما لاحظ أحدهم، فجأة، أن أحد أعضاء الاجتماع يحمل لافتة تقول «جماعة عمل الهوية الآرية». وسرعان ما أحاط به الناس – وبينهم كثرة ممن كانوا يصرون علنا، لفورهم، على أن قاعدة كهذه هي قاعدة قمعية – ونجحوا في إجباره على الرحيل.

## مشروع الديموقراطية

وهـذه مجرد واحدة مـن أدوات متباينة جرى تطويرها عبر السـنوات في أوساط الجماعات الناشطة، لتفعيل عملية الإجماع. وهناك طرائق أخرى كثيرة (محطمات الثلـج icebreakers التناوب go - rounds، وغير ذلك) وتوجد مراجع مفصلة popcorn، وصواني السـمك (fishbowls) وغير ذلك) وتوجد مراجع مفصلة حول كيفية استخدام هذه التقانات (وهي سهلة المنال على الشبكة الإلكترونية بالبحث البسـيط بمحرك البحث غوغل). والناشـطة والمؤلفة سـتارهوك (\*\*) هناك كثيرين غيرها، وفق ذوق كل واحد. وهناك أيضا نماذج تنظيمية مختلفة هناك كثيرين غيرها، وفق ذوق كل واحد. وهناك أيضا نماذج تنظيمية مختلفة (الجمعيـات العمومية ومجالس الناطقين، مثلا) ولـكل منها ميزاته. ولا توجد طريقــة صحيحة تماما، بذاتها، أو خريطــة طريق لكيفية ترتيب هذه النماذج، على نحــو ينظم المجتمع كله على أسـاس ديموقراطي مبـاشر. ويكمن جمال عملية التوافق في أنها شديدة التنوع وذات قدرة عالية على التطويع. وفيما يلي بعض الاعتبارات العملية ومظاهر شائعة لسوء الفهم المحيط بالمبادئ الأساسية بعض الاعتبارات العملية وضع تصور بأنفسهم حول هذه الأمور.

# قائمة موجزة بأسئلة وأجوبة حول التوافق

س: ألا تفضي «عملية التوافق» هذه في النهاية إلى تلاعب من قبل حلقة مغلقة لقيادة خفية أو معترف بها ضمنا؟

ج: إذا كنتم تعملون بالتوافق من دون قواعد بالمرة، فالجواب هو نعم، سوف تظهر قيادة معترف بها ضمنيا - على الأقل، بمجرد أن تنمو جماعتكم لأكثر من ثمانية أو تسعة أشخاص. وقد أشارت الكاتبة والناشطة جو فريان (\*)

<sup>(\*)</sup> محطمات الثلج هي تقانات تواصل يجري التدريب عليها لخلق أجواء حميمية تشجع المشاركين في اجتماع ما على التفاعل؛ والتناوب هو إعطاء كل مشارك عدة دقائق للكلام عن جلسة سابقة أو عن أي شيء آخر؛ وحَب الذرة المشوي تعني أنه لا وجود لتراتبية في حق الكلام، ففي وسع أي مشارك أن يدخل pop in في النقاش؛ وصواني السمك هي الحلقات التي تضم جزءا من طلاب فصل دراسي أو اجتماع سياسي لمناقشة أمر ما فيما يتابع الآخرون النقاش ويعيدون توجيه مساره بأسئلتهم وتعليقاتهم. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> ولدت باسم ميريام سايموس Miriam Simos في 1951 وهي كاتبة وناشطة أمريكية من مُنظّرات النسوية والوثنية الجديدة والنسوية البيئية. [المترجم].

Jo Freeman إلى هذا، فيما مضى، في السبعينيات من القرن الماضي، في السنوات الأولى من الحركة النسوية. وقد جرى تخليق ما ندعوه اليوم «عملية التوافق»، إلى حد كبير، بهدف معالجة هذه المشكلة في أعقاب انتقادات طرحتها فريان.

ودور الميسر هو المثال الكامل هنا. وأسهل طريقة لمعرفة أن العملية التي تواجهها هي عملية رديئة أن تجد الشخص ذاته (ألف) يدير الاجتماع، و(باء) يطرح جميع الاقتراحات. وفي أي جماعة أفقية سيكون هناك فهم واضح أن الميسرة لا تطرح بنفسها أي اقتراحات. فهي/ هو هناك لمجرد الاستماع وأداء دور الوسيط الذي يمكن للجماعة أن تفكر من خلاله. وعادة دور الميسر ذاته تجري تشظيته واقتسام مكوناته بين عدة أشخاص: شخص واحد لإدارة الاجتماع، وآخر معه السجل (إحصاء لمن طلبوا حق الكلام) وثالث لضبط الوقت، وشخص مختلف لمراقبة المزاج العام لضمان بقاء النشاط مرتفعا وألا يشعر أحد بأنه مومن. وهذا يزيد من الصعوبات التي تعترض تلاعب الميسر بالمناظرة، حتى من دون أن يدري. ويتناوب الميسرون، ما يسمح للجماعة بأن تبقى محافظة على دون أن يدري. وهذا لا يعني أنه لن تكون هناك حلقات نفوذ مغلقة، وبخاصة في الجماعات الكبيرة للغاية، ولن لن تكون هناك حلقات نفوذ مغلقة، وبخاصة في الجماعات الكبيرة للغاية، ولن لن تكون هناك الحقيقي الوحيد هو أن تحافظ الجماعة على رقابة دائمة تحسبا الآخرين. والحل الحقيقي الوحيد هو أن تحافظ الجماعة على رقابة دائمة تحسبا لنشوء الحلقات المغلقة.

س: لكن إن كنت تقول إن حلقات مغلقة كهذه سوف تتجه الأمور إلى نشـوئها، ألا يكون الاعتراف، ببسـاطة، بحقيقة أن هناك قادة حقا، وبالتالي تخليـق بنية قيادة رسـمية، أفضل على الأقل من وجـود قيادة سرية وغير خاضعة للمحاسبة لا يعترف أحد بوجودها؟

ج: كلا، فمن ينجزون عملا أكثر سوف يكون لهم بالطبع نفوذ أوسع. وهذا يعطي، بالفعل، ميزة معينة لأولئك الذين لديهم فائض من الوقت. ولا مندوحة عن أن يبدأ البعض بالتنسيق فيما بينهم، وهذا سيعني أن بعض الناس ستكون لديهم ميزة الوصول إلى المعلومات. وهذه هي المشكلة الحقيقية. ففي جماعة مساواتية،

<sup>(\*)</sup> عالمة سياسة أمريكية وناشطة نسوية ومدافعة قديمة عن الحقوق المدنية ولدت في 1945. [المترجم].

تتجـه الأمور إلى أن تصبح المعلومات هي المورد المحـدود: وإذا ظهرت تراتبيات، فسـوف يكون ذلك بسبب أن بعض الناس لديهم طرقهم لمعرفة ما يدور، وهو ما لا يعرف الآخرون. ولا يخفف من تعقيد المسألة أن يُعلن أن أولئك الذين لديهم قدرة مميزة على الوصول إلى المعلومات هم «قيادة»، بل سيجعلها أسوأ. والطريقة الوحيدة لضمان ألا تبدأ هذه المجموعة في فرض إرادتها على الآخرين، بالفعل، حتى إن لم تتقصد ذلك، هي تخليق آليات تضمن أن تكون المعلومات متاحة لأوسع قطاع ممكن، وبالتذكير المسـتمر لأكثر الأعضاء نشاطا بأنه لا وجود لبنية رسمية للقيادة، وأنه لا أحد يملك حق فرض إرادته.

وبالمثل، فالإعلان عن أن أعضاء حلقة مغلقة لقيادة غير رسمية هم أعضاء «لجنة تنسيق»، مع السماح لكل من عداهم بتقرير ما إذا كان سيعاد تعيينهم كل ســـتة أشهر أو ما يقارب ذلك، لا يجعلهم «أكثر قابلية للمحاسبة»، كما يشير كثيرون (وبعكس ما تشــير إليه كل التجــارب)؛ فمن الواضح أن هــذا يجعلهم أقل قابلية للمحاسبة. ويمكن للمرء، بكل تأكيد، أن يسأل عن السبب الذي يدعو أي واحد إلى تخيل الأمر على خلاف ذلك (\*).

س: أقر بأن التوافق يعمل، على نحو طيب بما يكفي، في جماعة صغيرة أو في حي أو مجتمع صغير، حيث الجميع يعرف بعضهم بعضا، غير أنه كيف يمكن أن يعمل في جماعة كبيرة من الغرباء، حيث لا يوجد، في البداية، أساس للثقة؟

ج: يتعين علينا ألا نضفي طابعا رومانسيا على المجتمع. صحيح أن الناس الذين عاشوا معا طوال حياتهم في قرية بالريف، على سبيل المثال، يكونون أقرب إلى أن يتشاركوا في وجهات نظر ما مقارنة بأولئك الذين يعيشون في عاصمة كبرى، لا شخصية، لكنهم أقرب في الوقت ذاته إلى أن يكونوا أشد عداوة فيما بينهم. وحقيقة

<sup>(\*)</sup> تعود الأسباب، في الحقيقة، إلى تحيز مسبق واسع الانتشار تولد من رحم النظرية السياسية الليبرالية ضد كل ما من شأنه أن يتخذ سمت «القوة التعسفية». ولمدة قرن، على الأقل، كان التبرير السائد لاستخدام الدولة القوة ضد مواطنيها هو أن هذا لا يمثل مخالفة إلا في غياب قواعد صريحة، ومعلن عنها بشكل جيد. والمعنى الضمني هنا هو أي مهارسة للسلطة، وإن عن طريق التأثير، يكون محل اعتراض، حتى إن لم يُعترف به رسميا وإن لم تُفصَّل الصلاحيات على نحو واضح. ونتيجة لذلك، تُعد السلطة غير الرسمية (حتى وإن كانت لا عنفية)، على نحو ما، خطرا على الحرية الإنسانية، أشد حتى من العنف ذاته. وفي النهاية، فهذا، بالطبع، نوع من الطوباوية: ومن المستحيل تماما أن تكون هناك، في الحقيقة، قواعد حقيقية وواضحة تغطي الفعل السياسي بكامله. [المترجم].

أن في وسعهم، رغم ذلك، التوصل إلى توافق دليل على قدرة البشر على التغلب على الكراهية من أجل المصلحة العامة.

أما عن اللقاءات بين أغراب: فإذا جمع المرء جماعة عشوائية ممن صادفهم في الشارع، وأجبرهم على حضور اجتماع على غير رغبة منهم، فمن المرجح أنهم لن يتمكنوا من التوصل إلى أرضية مشتركة (بخلاف وضع خطة للهرب). لكن لا أحد يأتي إلى اجتماع بكامل إرادته إلا إذا كان يريد أن يخرج منه بشيء، بهدف مشترك، حضر الكل بهدف تحقيقة. فإن لم يتشتت انتباههم بأمور فرعية، وبقي ما يريدون تحقيقه في مركز انتباههم، ففي وسعهم، على وجه العموم، التغلب على خلافاتهم.

س: إذا كانت لديك خطة بديلة تقضي بالاحتكام إلى أغلبية مقدارها 66 في المائة، أو 75 في المائة من الأصوات، فلماذا تدعو هذا «توافقا معدلا»؟ أليس هذا، تحديدا، نظاما يقوم على احتكام إلى أغلبية ساحقة من الأصوات؟ لماذا لا تكون نزيها وتدعوه كذلك؟

ج: هذا ليس الشيء ذاته على وجه الدقة. المهم في التوافق هو عملية التوليف، إعادة الاشتغال على المقترحات، حتى بلوغ النقطة التي تميل عندها إلى المقترح أكبر أغلبية ممكنة لمشاركين، وتعترض عليه أصغر نسبة مئوية. وفي بعض الأحيان في الجماعات الأكبر تجد أنه على الرغم من ذلك يعترض البعض، وتنشأ خلافات جذرية حول ما إذا كان هذا الاعتراض تعبيرا أصيلا عن المبادئ الأساسية للجماعة. وفي تلك الحالة يبقى لديك خيار التوجه إلى التصويت. غير أنه أي شخص حضر، بالفعل، اجتماعا يقوم، مثلا، على أساس تمرير القرارات بأغلبية الثلثين، في وسعه أن يشهد أنك إذا توجهت، من فورك، إلى التصويت فسوف يختلف السياق بكامله، لأنه لن يكون هناك أبدا الافتراض بالمساواة التامة بين آراء الجميع. وكل من يبدو أن آراءه لا تمثل أكثر من ثلث الحاضرين في الاجتماع سيكون من الممكن تجاهله ببساطة.

### س: وما العمل إذا أسيء استخدام هذا النظام؟

ج: هناك أناس يبلغ بهم الخلل أو الاضطراب مبلغا عنعهم من المشاركة في أي اجتماع دعوقراطي. وهناك آخرون عكن إرضاؤهم، غير أنهم معطلون وخشنون لدرجة تستدعي موالاتهم بانتباه دائم، حتى إن مجاراتهم قد تعني تخصيص جانب

من الوقت لأفكارهم ومشاعرهم يفوق ما يخصص لكل من عداهم من الحاضرين، وبما ينسف المبدأ القاضي بأن تكون هناك أوزان متكافئة لأفكار الجميع ومشاعرهم. وإذا كان شخص ما معطلا على الدوام، فلا بد من العثور على طريقة يطلب بها من ذلك الشخص أن يرحل. وإن رفض، تكون الخطوة التالية هي الاستعانة بأصدقائه أو حلفائه لإقناعه. وإن لم يتيسر ذلك، فالمقاربة الأفضل هي اتخاذ قرار جمعي بتجاهله، على نحو ممنهج.

س: أليسس الإصرار على التوافق خنقا للإبداع والفردية؟ ألا يعزز ذلك نوعا من الامتثال المُمات؟

ج: بلى، إن أسيء التنفيذ. وغالبا ما تُنفذ عملية التوافق بشكل بالغ السوء. غير أن هذا يعود، في معظم الأحوال، إلى أن الأمر لايزال جديدا على كثيرين بيننا. نحن، بالفعل، نخترع ثقافة ديموقراطية جديدة بادئين من الصفر. وعندما تطبق على وجهها الصحيح، لا تضاهيها عملية أخرى في مساندتها للفردية والإبداع، لأنها تقوم على مبدأ امتناع المرء حتى عن محاولة تحويل الآخرين، تماما، ليتبنوا وجهة نظره، وعلى أن اختلافاتنا تمثل موردا مشتركا يتعين احترامه، أكثر مما هي عائق في وجه السعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة.

وتنشأ المشكلة الحقيقية هنا عندما يكون التوافق عملية صنع قرار، من قبل جماعات قائمة، بالفعل، على تفاوتات حادة في الصلاحيات (معترف بها أو غير معترف بها) أو لديها، بالفعل، ثقافة الانصياع – وكمثال متطرف على هذا الأمر، خذ الطريقة التي يتخذ بها القرار في الشركات اليابانية، أو حتى في شركات أمريكية، مثل هارلي – دافيدسون. وفي حالات كهذه، لا شك أن المطالبة به «التوافق» يمكن أن تجعل هذا كله أكثر سوءا. غير أنه في مثل هذه الحالات لا يكون الموضوع موضوع توافق على الإطلاق، وفق الشروط المطروحة هناك، بل هو أقرب إلى أن يكون إجماعا مفروضا. ولا توجد طريقة أكثر قدرة على تخريب الإمكانية الراديكالية التي تنطوي عليها هذه الإجراءات الديموقراطية من أن تفرض على الناس أن يتظاهروا بأنهم يفعلونها، في حين أنهم، في الحقيقة، منصرفون عنها.

س: هـل من المعقول أن تتوقع من النـاس مواصلة حضور اجتماعات تستمر لأربع عشرة ساعة؟

ج: لا، ليـس معقولا بالمرة أن تتوقع ذلك. من الواضح أنه يجب عدم إجبار أحد - ولو بالضغط المعنوي - على حضور اجتماعات لا يرغبون في حضورها. غير أننا أيضا لا نريد أن ننقسم إلى طبقة من القادة، لديهم الوقت لحضور اجتماعات مطولة، وطبقة أخرى من التابعين الذين لا يتيسر لهم أبدا التأثير في القرارات الكبرى. وفي المجتمعات الكبرى التي تمارس التوافق منذ قرون، يكون الحل المعتاد هو جعل الاجتماعات ممتعة: بإدخال عنصر الفكاهة والموسيقي والشعر، بحيث يجد الناس متعة حقيقية في متابعة الألعاب البلاغية المتقنة وما يصحبها من عناصر درامية. (وهنا، مجددا، تؤمّن مدغشقر المثال المفضل لدى. فذلك النوع من البلاغة المستخدمة في الاجتماعات، هو موضع تقدير لدرجة أننى رأيت بعضا من الخطباء المفوّهين، على نحو خاص، يخرجون ليؤدوها كنوع من الترويح بين الجلسات مع فرق الروك في مهرجانات الموسيقى). غير أن هـذه المجتمعات، بالطبع، يجد فيها الناس من الوقت أكثر مما يجده غيرهم (فضلا عن أنهم لا توجد لديهم أجهزة تلفزة ولا وسائل للتواصل الاجتماعي لتشتيت انتباههم). وفي سياق حضري معاصر، يكون الحل الأفضل عندما لا يكون المرء في لحظة البداية الساخنة، عندما يكون مجرد المشاركة مصدر إثارة للجميع، ألا تكون هناك اجتماعات متد لأربع عشرة ساعة، ببساطة. كن دائب الحرص على مراعاة حدود الوقت: خصص عشر دقائق لهذا الجزء من المناقشة، وخمسا لذاك، ولا أكثر من ثلاثين ثانية لكل متحدث. داوم على تذكير المتحدثين بأنه لا حاجة إلى تكرار ما قاله غيرهم. لكن الأكثر أهمية هو ألا تطرح مقترحات على جماعة كبيرة ما لم يكن هناك سبب قاهر. هذا أمر جوهري تماما. وفي الحقيقة هو مهم لدرجة أننى سأفرد له قسما كاملا.

# لا تطرح مقترحا للتوافق حوله ما لم يكن هناك سبب قاهر يدعو إلى ذلك يفعل سياق التوافق فعله فقط إذا اقترن بمبدأ اللامركزية الراديكالية.

وليس في وسعي أن أوفي هذه النقطة حقها من التركيز. إذا كان هناك جانب إيجابي في الطبيعة المربكة لعملية التوافق، فهو، تحديدا، التالي: أنه يثني الناس عن طرح المقترحات على الجمعية العمومية أو مجالس الناطقين أو غير ذلك من الجماعات الكبيرة ما لم يكن ذلك ضروريا حقا. ويحسن دائها، إن أمكن، اتخاذ

القرارات عبر جماعات صغيرة؛ جماعات عمل، جماعات اتصال، جماعيات. يجب أن تبدأ المبادرات من أسفل. ويجب ألا يشعر المرء بحاجة إلى تفويض من أحد، ولا حتى من جمعية عمومية (وهي الكل) ما لم يكن المضي قدما من دون إذن مصدر ضرر.

ولأضرب مثلا، عند نقطة معينة، ونحن في اجتماعنا في ساحة سكوير بارك، في تومكينــز (\*) Tompkins، وقبـل أن تبدأ عملية الاحتــلال الفعلية، اقتربت جماعة الاتصـال الخارجــي، إلى حــد بعيد، مــن الخــروج الجماعي عندمـا اقترحوا وصفا من ســطرين لطبيعة جماعة «احتلال وول ســتريت» والغرض منها، ليســتخدم في المنشــورات، وما حــدث كان أن حجبها اعتراض من الجمعيــة العمومية. ووجدت المـرأة المكلفة بتمثيل جماعــة الاتصال الخارجي في ذلك الوقــت صعوبة بالغة في إخفاء ضيقها، وفي النهاية اســتعانت بي - باعتباري الخبير المفترض بهذه العملية - إخفاء ضيقها، وفي النهاية للتوســط. وفكرت للحظة في الأمر ثم ســألت: «طيب، لماذا جيء بالنص إلى الجماعة من الأصل؟».

«لأنني تصورت أنه يتعين علي الحصول على موافقة الجميع على الطريقة التي يوصفون بها للآخرين. غير أنه يبدو أنه أيا كانت اللغة التي نستخدمها، أيا كانت درجة اختزالها، فسوف تجد من يعترض عليها. أقصد، لم يكن هناك ما يدعو إلى الاعتراض حقا على البيان الذي عرضناه!».

«أأنت واثقة من أنهم لا يعترضون على مجرد أنك عرضته على الجماعة من الأصل؟». «وما الذي يجعلهم يفعلون ذلك؟».

«حسنا، طيب، دعينا نفكر في الأمر على النحو التالي. أنتم جماعة الاتصال الخارجي. أنت جماعة عمل خولتها الجمعية العمومية صلاحية تنفيذ الاتصال الخارجي. بظني أن في وسعك القول، إذن، إن تفويضكم بتنفيذ الاتصال الخارجي يعني تخويلكم بعمل الأشياء التي يلزم عملها لتنفيذ الاتصال الخارجي أيضا. ومنه، مثلا، التوصل إلى طريقة لوصف الجماعة. ولهذا لا أظن أن هناك ما يدعو إلى الحصول على موافقة الجماعة، ما لم يتبد لك أن هناك أمرا مثيرا للجدل بدرجة كافية في هذا الموضوع ولا بد لك من التشاور حوله. أقصد، أننى لم أكن معكم: فهل كان الأمر مثيرا للجدل؟».

<sup>(\*)</sup> إحدى مقاطعات ولاية نيويورك الأمريكية. [المترجم].

«كلا. ظننت أنه إذا كانت هناك مشكلة فهي تكمن في أنه كان بلا طعم». وهذا هو ما يحدث عندما تظن أنك في حاجة إلى إقرار أمر ما.

بعد هذه المناقشة توصلت إلى معرفة الشخص الذي كان هو، في الأصل، من آثار الاعتراض على لغة الوصف، واكتشفت أنه موافق تماما على تثميني للموقف. فقد اعترض لأنه أراد أن يؤسس قاعدة مؤداها أن جماعات العمل يتعين أن تقرر هذه الأمر بنفسها. (فالمشكلة الرئيسة، إذن، لم تكن خلافا حول العملية على الإطلاق؛ كانت المشكلة أن المعترض لم يوضح موقفه).

وكقاعدة عامة نشات عن الممارسة: يجب أن تتخذ القرارات على أضيق نطاق، وعلى أدنى مستوى ممكنين (\*). لا تطلب موافقة أعلى ما لم تنشا حاجة ماسة إلى ذلك. غير أنه متى تصبح الحاجة ماسة? ما المعايير التي يتقرر بها من يجب أن تكون لديه، حقا، الفرصة للتأثير في مسالة ما، ومن الذي يجب ألا تكون لديه هذه الفرصة؟

إذا نظرت إلى الأمر على هذا النحو، فجانب كبير من تاريخ الفكر الراديكالي – وبخاصة الفكر الديموقراطي الراديكالي – يدور حول هذه المسألة تحديدا. من الذي يعود إليه اتخاذ القرارات، ولماذا؟ وقد اتخذ الأمر، إلى حد بعيد، شكل المناظرة التي يتواجه فيها مبدآن: يشار إلى أحدهما بأنه التنظيم الذاتي للعمال، أو، ببساطة، سلطة العمال؛ وفي وسعنا أن نسمي الآخر، ببساطة، الديموقراطية المباشرة. وفي الماضي وقع استخدام مفهوم سلطة العمال، في الأغلب الأعم، وكما يفهم من الاسم، للإشارة إلى تنظيم أماكن العمل، ولكن يمكن استخدامه كمبدأ أساسي في أي مكان. ويتمثل المبدأ الأساسي في فكرة أن كل من هو منخرط، على نحو نشط، في مشروع معين من مشروعات العمل السياسي، لا بد أن يكون قادرا على أن يكون له رأي مساو في أهميته لآراء الآخرين، فيما يتعلق بكيفية تنفيذ المشروع. وهذا، على سبيل مساو في أهميته لآراء الآخرين، فيما يتعلق بكيفية تنفيذ المشروع. وهذا، على سبيل المثال، هو المبدأ الكامن وراء النظام الذي اقترحه المُنظر مايكل آلبرت (\*\*) Michael للاقتصاد التشاري (أو parecon)، في محاولة للإجابة عن السؤال: أي نوع Albert

<sup>(\*)</sup> يشار إلى هذا المبدأ داخل الاتحاد الأوروبي بالمصطلح السوقي الشرير «الإلحاق» subsidiarity. وفي حدود علمي، لا وجود لكلمة أفضل، لكنني لم أستطع أن أروّض نفسي على استخدام هذه الكلمة.

<sup>(\*\*)</sup> ناشط واقتصادي وكاتب أُمريكي ولد في 1947وانضم في ستينيات القرن الماضي إلى حركة مناهضة حرب فيتنام. [المترجم].

من تنظيمات العمل ذلك الذي يسمح بأن يكون مكان العمل ديموقراطيا حقا؟ وكانت إجابته هي «وحدات وظيفية متوازنة» – وهي تنظيمات يتعين فيها على كل شخص أن يؤدي حصة معينة من العمل البدني والذهني والإداري. والفكرة الأساسية في سلطة العمال هي أنه إذا كنت منخرطا في مشروع، فإنه يتعين أن يكون لك حق مكافئ لحقوق الآخرين في تقرير كيفية تنفيذه.

والمبدأ الثاني، مبدأ الديوقراطية المباشرة، وهو أن كل من يؤثر فيه مشروع للفعل السياسي يتعين أن يكون له رأي في كيفية تنفيذه. ومن الواضح أن الدلالات الضمنية هنا بالغة التباين. فلو أعطيت هذه الفكرة شكلا، لكان من شأنها أن تفضي إلى نوع ما من الجمعيات المحلية، لكي يتسنى جمع آراء كل من ارتبط بالمشروع. غير أن الأمور يتعين ألا تتخذ كل هذا الطابع الشكلي. وفي أحوال كثيرة، ربما ينشأ قدر من الحرج لأنها ليست كذلك. وفي مدغشقر، حيث يعمل الناس بالتوافق منذ أزمنة طويلة، هناك ما يدعى «مبدأ فوكونؤولونا fokondona» وهو ما يصعب ترجمته، وإن كان يترجم عادة إلى «جمعية مفتوحة» وأحيانا ما يترجم إلى «الجميع». وكان الاستعماريون يتيلون إلى افتراض أن الفوكونؤولونا هي مؤسسات سياسية محلية يمكن تحويلها لتصبح امتدادات لإدارتهم؛ وغالبا ما حاولت حكومات المالاغاش (\*\*) أن تجعل منها الخلايا الأساسية للديوقراطية المحلية. غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، ويعود ذلك إلى أسباب أهمها أن هذه ليست هيئات رسمية بالمرة، بل جمعيات التأمت حول مشكلة بعينها – لحل نزاع، لتوزيع مياه الري، لتقرير ما إذا كان يتعين شق طريق ميكون من شأنه التوحيد بين من يحتمل أن تتأثر حيواتهم بالقرار المتخذ.

وعلى رغم أن هناك من حاولوا تصوير هذين المبدأين - الديموقراطية المباشرة وسيطرة العمال - بصورة الخيارين المتناقضين، فإن المجتمع الديموقراطي الحقيقي هو الذي سيعتمد على مزيج من الاثنين. ولو أن هناك مصنعا للورق في مدينة صغيرة، فليس هناك ما يبرر أن تكون لدى كل من تتأثر حياتهم بالمصنع من سكان المدينة، على نحو أو آخر، الحاجة أو الرغبة في أن يكون له تأثير في السياسات المتعلقة بالعطلات في ذلك المصنع؛ وهناك كل ما يدعو السكان إلى أن يرغبوا في استشارتهم حول ما يتدفق على النهر المحلي من المصنع.

<sup>(\*)</sup> الجماعة الإثنية التي ينتمي إليها معظم سكان مدغشقر. [المترجم].

وفي حالة جماعة من الناشطين، عندما نسأل هذا السؤال فنحن في الحقيقة نسأل عن دور جماعات العمل. وهذا ما ووجهت به الجمعية العمومية لكل عملية احتلال؛ وبحلول نوفمبر 2011 كان لدى الجمعية العمومية لمدينة نيويورك ما يزيد على عشرين منها. بعضها كان بنيويا: وسائل الإعلام والتيسير والإسكان والمحاسبات والفعل المباشر. وبعضها الآخر كان دائها وموضوعيا: البنوك البديلة وحماية البيئة والقضايا العابرة للجندر. وتمحور بعضها حول فعاليات أو حملات بعينها، وبالتالي يكن أن يكون دائها أو موقوتا: احتلال المنازل المصادرة ومسيرة أوكلاند التضامنية، يمكن أن يكونا مثالين على ذلك. وسوف تتجه جماعات العمل الخاصة بالفعاليات، هي ذاتها، إلى أن يكون لديها جماعات العمل البنيوية الخاصة بها: لوسائل الإعلام وللاتصال الخارجي والنقل، وهلم جرا.

وتتولى الجمعيات العمومية أو الجماعات الأكبر تخليق جماعات العمل بهدف إنجاز مهمة محددة أو لتنفيذ عمل من نوع ما: بحثي أو تربوي، أو أي عمل آخر. وأحيانا ما يحدث هذا لأن هناك حاجة يعترف بها الجميع («هل هناك من هو مستعد لتولي مسؤولية قضايا الأشغال الصحية في المخيم؟»)، وفي بعض الأحيان يكون السبب أن جماعة من الناس عندها فكرة («بعضنا يفكر في تخليق جماعة للتفكير في كيفية عمل الأشغال الصحية في مجتمع يقوم على المساواة»). وتعمل الجمعية العمومية لمدينة نيويورك وفق مبدأ أن من يرغب في إنشاء جماعة عمل يحتاج إلى جمع ما لا يقل عن خمسة أعضاء وتقديم الطلب إلى الجماعة. وقد عجبت بعض الطلبات بقوة الاعتراض.

وللجميع حرية الاجتماع في غرفة، ومناقشة أي شيء يرغبون في مناقشته بالطبع: ما تفعله الجمعية عندما توافق على نشوء جماعة عمل هو أنها ترخص لها بالتصرف باسم الجمعية العمومية. إنه، بالأساس، نوع من التفويض. وهذا لا يخلق تراتبيات رأسية لأن جماعات العمل مفتوحة للجميع. وفي الحقيقة، عندما تنقسم جمعية عمومية أو اجتماع لتخطيط الفعاليات إلى جماعات عمل إبان انعقاد اجتماع ما، فهذه طريقة من طرق التأكد من أنه لا أحد يكتسب نفوذا أكبر مما يجب، حيث إنه يستحيل، واقعيا، الاشتراك في أكثر من جماعة عمل في الوقت ذاته. ومن ناحية المبدأ، فحتى قصاصو الأثر، وهم متطوعون يجري اللجوء إليهم كلما نشأت حاجة المبدأ، فحتى قصاصو الأثر، وهم متطوعون يجري اللجوء إليهم كلما نشأت حاجة

#### مشروع الديموقراطية

إلى الاتصال بأحد أعضاء جماعة العمل، يتعين استبدالهم بغيرهم كل فترة في شكل دوري. وفي مجالس الناطقين، حيث يمكن لـ «متحدث» واحد من كل جماعة عمل أن يشارك في المناقشة الرسمية (ويُشجع الأعضاء الآخرون على أن يحضروا ويهمسوا له/ لها أو يقدموا النصح، كل على حدة)، فلا يمكن لأحد أن يتحدث باسم الجماعة ذاتها، مرتين متتاليتين. وعلى رغم ذلك، فبمجرد توزيع العمل، أو بمجرد الترخيص لجماعة قائمة لمتابعة مشروع ما، يبرز السؤال حول محددات الرجوع إلى من يملكون إعطاء الموافقة. ويتعين أن تكون القاعدة العامة هي: فقط عندما يكون واضحا أن من الخطأ ألا يفعل. وإذا كان هناك أي سبب يدعو إلى الشك في ضرورة أن تستوثق، فيتعين أن تسأل، والأرجح أن ذلك لن يكون مطلوبا.

## الفعل المباشر، والعصيان المدني، والمخيمات

لم يكن مصدر الإلهام الأصلي لحركة احتلوا وول ستريت هو، تحديدا، تراث الديموقراطية المباشرة، بل كان تراث الفعل المباشر. ومن منظور فوضوي، فالديموقراطية المباشرة والفعل المباشر هما - أو يتعين أن يكونا - مظهرين للشيء ذاته: فكرة أن شكل فعلنا يجب أن يطرح، هو نفسه، أنموذجا، أو على أقل القليل أن يعطي لمحة عن الكيفية التي ينظم بها الأحرار من الناس أنفسهم، وبالتالي الكيفية التي يكن أن يكون عليها المجتمع الحر. في بواكير القرن العشرين كان ذلك يسمى «بناء المجتمع الجديد داخل صدفة القديم»، وفي ثمانينيات وتسعينيات القرن صار يعرف بأنه «السياسات التنبؤية» prefigurative politics. غير أنه عندما يعلن الفوضويون اليونانيون «نحن رسالة من المستقبل» أو يزعم نظراؤهم الأمريكيون أنههم يخلّقون «حضارة متمردة» فهذه، في الحقيقة، مجرد طرائق مختلفة لقول الشيء ذاته. نحن نتحدث عن ذلك المجال الذي يصبح فيه الفعل ذاته نبوءة.

موجه للسلطات بتغيير سلوكها؛ أما الفعل المباشر، سواء تمثل في قيام المجتمع بإنشاء نظام تعليم بديل أو باستخراج الملح، على نحو يتحدى القانون (وهو المثال المأخوذ عن مسيرة الملح الشهيرة عند غاندي)، أو في محاولة فض اجتماع أو احتلال مصنع، فهو أمر يتصل بالمضي قدما، على النحو الذي كان يتمناه المرء لو أن بنية السلطة القائمة لا وجود لها. الفعل المباشر هو في النهاية إصرار مشحون بالتحدي على التصرف كما لو أن المرء صار حرا بالفعل.

(يدرك الجميع تمام الإدراك أن بنية السلطة قائمة. غير أن التصرف على هذا النحو ينكر وجود أي شرعية أخلاقية لاستجاباتها الحتمية، العنيفة عادة).

ويعبر رفض طلب التراخيص عن الروحية ذاتها. وكما دأبنا على التوضيح لبعضنا البعض في أول أيام الاجتماع في ساحة سكوير بارك في تومكينز بمدينة نيويورك، فمنظومة القوانين مقيدة للحريات، لدرجة أن أي تجمع غير مأذون لأكثر من اثني عشر شخصا في حديقة عامة هو، من الناحية الفنية، غير مشروع (إنه واحد من تلك القوانين التي لا تطبق، في الحقيقة، أبدا، إلا ضد ناشطين سياسيين): وبالتالي، حتى اجتماعاتنا كانت، على أقل القليل، نوعا من العصيان المدني.

وهـذا يطـرح تمييزا مهما آخر: بين العصيان المدني والفعـل المباشر، الذي غالبا ما ينظر إليه خطأ على أنه تباين في درجة النضالية (هناك افتراض بأن العصيان المدني هو نوع من تعطيل الأمور، من الفعل المباشر، نسـف لهذه الأشياء). العصيان المدني يعني رفض الانصياع لقانون ظالم، أو أمر صحيح قانونا لكنه ظالم. وبهذه الصفة، يمكن لعمل من أعمال العصيان المدني أيضا أن يكون فعلا مباشرا: كما يحدث عندما يحرق أحدهم بطاقة التجنيد الخاصة به، مثلا، على أساس أن المرء لن يتعين عليه حمل بطاقة تجنيد في مجتمـع حـر، أو أن يصر على حقه في أن يقدم لـه الطعام في مطعم يمارس الفصل العنصري. لكن عملا من أعمال العصيان المدني لا يتعين أن يكون فعلا مباشرا، وأعمال العصيان المدني لا يتعين أن يكون فعلا مباشرا، وأعمال العصيان المدني لا تضع النظام القانوني نفسـه موضع التسـاؤل: هي تثير التسـاؤلات حول قوانين أو سياسات بعينها. وغالبا ما ترمي هذه الأعمال، في وضوح، إلى العمل في إطار ذلك النظام القانوني. وهذا هو السـبب في أن المنخرطين في العصيان المدني عادة ما يرحبون بتوقيف السـلطات لهم: هذا يتيح لهم منبرا لتحدي العصيان المدني عادة ما يرحبون بتوقيف السـلطات لهم: هذا يتيح لهم منبرا لتحدي القانون أو السياسة، إما عبر الأقنية القانونية أو أمام محكمة الرأى العام.

وقد يساعد على توضيح هذا الأمر شيء من التاريخ شبه المنسى. كانت مجموعة من المزارعين من أتباع غاندي، من ولاية كارناتاكا الهندية، وتدعى اتحاد مزارعي ولاية كارناتاكا KRSS، أحد مصادر الإلهام لعمليات الحشد التي أفضت إلى فعاليات ضد قمة منظمة التجارة الدولية في سياتل في العام 1999. وأكثر ما اشتهرت به المجموعة كان فعالية في 1995، حيث هدم المزارعون، على نحو منهجى، سلسلة محلية لفراريج كنتاكي المحمرة، اعتبروها بداية موجة غزو الطعام الرخيص المهندس وراثيا، الذي يوشك أن يدمر الزراعة الهندية. وكما يوحى هذا المثل، فقد رأوا في تدمير الممتلكات وسيلة قانونية تماما للمقاومة اللاعنفية. وفي أواخر التسعينيات من القرن الفائت أطلق رئيسهم إم دي نانجونداسوامي M.D.Nanjundaswamy حملة لنشر العصيان الجماهيري المدنى اللاعنفي في أوروبا وأمريكا، وقضى قدرا لا بأس به من الوقت يعمل مع بدايات حركة العدالة العولمية. وكانت فعاليات اتحاد مزارعي ولاية كارناتاكا ضد فراريج كنتاكي المحمرة أحد مصادر الإلهام لما صار يعرف باسم «الهجمات الطقسية ضد ماكدونالدز» التى صارت ملمحا منتظم الظهور في فعاليات أوروبا، وأخيرا الهجمات ضد ستارباكس وغيرها من السلاسل في سياتل. لكن سوامي (كما هو معروف عالميا بين النشطاء) انتهى به الأمر إلى احتجاج قوي على هذه التكتيكات. ليس لأنه اعتبر الهجـمات على واجهات المحال التجارية نوعا مـن العنف. من الواضح أن الأمر لم يكن كذلك: فقد شعر بأنها، كما جرى في الفعالية ضد فراريج كنتاكي المحمرة، تنسجم مع تراث غاندي على نحو تام. وما اعترض عليه كان أن الناشطين الذين ألحقوا الضرر بالأبنية لم يظلوا واقفين قبالتها حتى تأتي الشرطة ويقدموا أنفسهم طواعية للاعتقال. «يتعين أن تواجهوا القانون الظام!». غير أن الناس الذين هاجمـوا منافذ بيع الأطعمة السريعة في أوروبـا وأمريكا كانوا فوضويين؛ كانوا موافقين تماما على انتقادات اتحاد مزارعي ولاية كارناتاكا للأطعمة السريعة، باعتبارها آلة تدمير للبيئة والمجتمع تسندها الدولة، أصبح وجودها ممكنا بفضل جهاز قانوني كامـل من المعاهدات التجارية وتشريعات «التجارة الحرة»؛ لكن لم يخطر لهم، أبدا، أنه يمكن معالجة هذا الأمر أو التوصل إلى أي نوع من العدالة في إطار النظام القانوني. كانت عمليات الاحتلال الأصلية، في آن معا، أفعالا مباشرة وأنشطة عصيان مدني. وفي النهاية، كنا ندرك جيدا أن في وسعنا طرح قضية مقنعة مؤداها أن القوانين المنظمة لحق الاجتماع، التي كنا ننتهكها، هي قوانين غير دستورية. وقد جرى تخليق وثيقة الحقوق لأسباب منها الرد على الانتهاكات البريطانية الكولونيالية القديمة، مثل حظر الاجتماعات الشعبية، وقد جرى فرض الوثيقة أساسا على مؤمّر دستوري متردد، بقوة الضغط الشعبي وبهدف حماية هذا النوع من النشاط السياسي تحديدا. وصياغة التعديل الأول هي أيضا واضحة بقدر كاف. «لـن يصدر الكونغرس أي قانـون... ينتقص من حرية الكلام، أو الصحافة؛ أو من حق الناس في الاجتماع السلمي، وتقديم التماسات إلى الحكومة لإنهاء المظالم». وحيث إن ضرورة الحصول على إذن من الشرطة بالكلام هي تعريف لغياب حرية الكلام، وطلب إذن من الشرطة لنشر شيء ما هو تعريف لغياب حرية الصحافة، فمن الصعب الزعم بأنه من المنطقى القول بأن قانونا ينص على ضرورة طلب إذن الشرطة بالاجتماع ليس انتهاكا لحرية الاجتماع (\*). وطوال القسم الأكبر من التاريخ الأمريكي لم يحاول أحد، مجنود محاولة، طرح مزاعم كهذه. وقد بقيت قوانين طلب إذن الشرطة يُنظر إليها باعتبارها غير دستورية، في شكل واضح، حتى ثمانينيات القرن التاسع عشر، وهو ما يقارب إلى حد بعيد زمن ظهور الرأسمالية الحديثة القائمة على الشركات الكبيرة (\*\*\*)، وصدرت هذه القوانين، بوضوح، لتستخدم ضد الحركة العمالية الطالعة. ولم يكن ذلك راجعا إلى أن القضاة غيروا رأيهم بخصوص مقاصد التعديل الأول؛ لقد قرروا ببساطة أنه لم يعد يعنيهم الأمر. وزادت قبضة القوانين إحكاما في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين لضمان ألا تتكرر مجددا الاحتشادات المناهضة للحرب، التي عرفتها الستينبات والسبعبنيات.

<sup>(\*)</sup> خاصة أن الدستور لا يحتوي على حقوق مقابلة لحرية تدفق المرور، أو للتحرر من المضايقة، وهي المبادئ التي يشار إليها عادة لتبرير تقليص حرية الاجتماع: وهي المسوغات الشهيرة المتصلة بـ «الزمان والمكان والأسلوب» التي تستخدمها المحاكم لتبرير تضييقات الشرطة على حرية الاجتماع. ويشير نص التعديل الأول إلى الكونغرس، غير أن الرأي السائد، منذ قضية جيتلو ضد نيويورك، في 1925، هو أن الإشارة هي إلى كل الهيئات الاشتراعية في الولايات المتحدة، وكذلك الأجهزة البلدية.

<sup>(\*)</sup> modern corporate capitalism هو ما ورد في النص الأصلي ويشير إلى قسم كبير من الاقتصاد في الولايات المتحدة وسوق العمل فيها كسوق رأسمالية خاضعة لهيمنة الشركات البيروقراطية والتراتبية الكبيرة. [المترجم].

وإذا كانت هناك أي مزاعم قانونية يمكن لفوضوي أن يقرها بالفعل، فهي إذن تلك التي تنص على طلب بالسماح بمساحة لممارسة نشاط سياسي منظم ذاتيا – على اعتبار أن هذا، في النهاية، مجرد طلب موجه إلى الدولة بأن تتركنا وشأننا. بل إن جيورجيا ساغري (\*\*) Georgia Sagri وما هي إلا فوضوية، قد أبدت استعدادها لإعلان ذلك ونحن في بدايات العصف الذهني لمعرفة ما يتعين وضعه على قائمة عطالبنا، إن تقدمنا عثل تلك القائمة.

وقد اسـ تُلهمت فكرة احتلال فضاء عام، على نحو مباشر، مـن ثورات الشرق الأوسـط - وأشـهرها دور ميدان التحرير - وكذلك ميدان سينتاغما Syntagma في أثينا والفضاءات العامة المستعادة في مدن إسبانية مثل برشلونة ومدريد. غير أن الأغوذج كان مواتيا تماما من الناحية الاستراتيجية، لأنه سمح بأرضية مشتركة بين الليبراليين وغيرهم من العاملين وفق تراث العصيان المدني، ممن رغبوا في دمقرطة النظام، والفوضويين وغيرهم من مناهضي السلطوية، الراغبين في تخليق فضاءات تقع بكاملها خارج سيطرة النظام. وقد كان في وسع الطرفين الاتفاق على أن الفعل مشروع، بناء على نظام خلقى سابق على القانون: حيث إن من مارسوا العصيان المدني كانوا يشعرون بأنهم ملتزمون بمبادئ عدالة عالمية، قام القانون ذاته على أساسها، وشعر الفوضويون بأن القانون ذاته يفتقر تماما إلى الشرعية. والأمر الغريب هو أن الطبيعة المحددة لهذا النظام الخلقى الأسبق - والذي مقتضاه يمكن إصدار بعـض القوانـين، أو كل القوانين، الظالمة - هو غير واضـح عموما لكل من يعنيهم الأمر. ويندر أن تجد من يستطيع تفصيله كمجموعة من الأحكام. وفي وسع المرء أن يخلـص إلى أن ذلك يضعف مزاعم الشرعية عندهم، على نحو مؤكد، غير أن من ـ يدافعون عن النظام القانوني لديهم، في الحقيقة، المشكلة نفسها بالضبط، وهي أكثر سـوءا من عدة نواح، حيث إن النظرية القانونية في معظمها تقضي بأن شرعية النظام بكامله لا تقوم فقط على فكرة غامضة على نحو مؤكد حول العدالة، بل على أحداث مَرد مسلح سالفَة أيضا. وهذا هو الاضطراب الأساسي في أسس الدولة الحديثة. وأحيانا ما يشار إليه بعبارة «مفارقة السيادة». ومؤدى هذه المفارقة أساسا هو كالتالى: مكن للشرطة استخدام العنف بغرض طرد مواطنين، مثلا، من حديقة

<sup>(\*)</sup> فنانة تشكيلية ومسرحية فوضوية من مواليد أثينا (اليونان) في 1979 ومقرها الحالي نيويورك. [المترجم].

عامـة، لأنها تفرض قوانين أقرت على النحو الواجب. تكتسـب القوانين مشروعيتها من الدسـتور. ويكتسـب الدسـتور مشروعيته من شيء يدعى «الشعب». غير أنه كيف أسبغ «الشعب» هذه المشروعية، بالفعل، على الدستور؟ وكما توضح لنا الثورتان الأمريكية والفرنسية: تحقق ذلك، أساسا، عبر أعـمال عنف غير قانونية. (كان واشنطن وجيفرسون، في النهاية، موصومين بالخيانة وفق القوانين التي نشآ في ظلها). فما الذي يعطى الشرطة إذن الحق في استخدام القوة لقمع شيء هو ذاته - الانتفاضة الشعبية - ما أسبغ عليهم مشروعية استخدام العنف، في المحل الأول؟ أما بالنسبة إلى الفوضويين فالإجابة بسيطة: لا شيء يعطيهم هذا الحق. وهذا هو السبب في إيمانهم بأن فكرة أن الدولة الديموقراطية تقوم على احتكار الدولة للعنف هي فكرة لا معنى لها. وبالنسبة إلى الليبراليين، تخلق فكرة احتكار الدولة للعنف مشكلة حقيقية. وبالنسبة إلى المبتدئين فهي مشكلة عملية. وإذا أقررنا بأن «الشعب» له الحق في مقاومة سلطة غير عادلة، وهو ما أفضى إلى قيام الولايات المتحدة في المحل الأول، فكيف غيز إذن في أي حالة بعينها بين «الشعب» وبين مجرد غوغاء مهتاجة؟ تاريخيا، مالت الإجابة إلى أن تكون: «بنظرة إلى الماضي، يتوقف الأمر على من كسب». ولكن بالتطبيق المتسق قد يعنى هذا أنه لو أن من يجـري إخلاؤهم من الحديقة العامة نجحوا في مقاومة الشرطة بأسلحة آلية، فسيكون حقهم أكبر مما لو فشلوا (على الأقل، إن أشعلوا بفعلهم هذا انتفاضة وطنية) - وهذه صياغة كان مكن أن تكون جذابة لدى الصفائيين (\*\*) purists ممن وضعوا التعديل الثاني، وإن كان ارتباطها بفكرة أن القوة تؤسس للحقوق يصعب أن تكون جذابة لدى الليبراليين. وليس مثيرا للدهشة أن يحضوا في المسار المعاكس.

لكن هذا يفضي إلى مشكلة أخلاقية ثانوية. فالليبراليون عيلون إلى الاعتراض، على أسس أخلاقية، على أي شيء فيه أدنى شبه بغوغاء مهتاجين تحت أي ظرف كان. فكيف يقاوم الناس إذن سلطة ظالمة، وهو ما نتفق جميعا على وجوبه وعلى أنه يتعين عليهم فعله وتأتى لهم فعله في الماضى؟ أفضل حل تيسر لأحد هو أن

<sup>(\*)</sup> هــم الراغبـون في أن يبقى كل شيء محتفظا بجوهره الأصلي على كر الأحقاب، كأنه وجه دوريان غراي في رواية أوسكار وايلد الشهيرة، وحتى قبيل المشهد الأخير فيها، من دون أن يتأثر بأي مؤثر كان. وتستخدم هذه الصفة لوصف أفراد وتيارات في كل مجال من اللاهوت إلى الرياضة إلى الموسيقى إلى المطبخ. [المترجم].

الشورات العنيفة عكن تجنبها (وبالتالي، عكن قمع الغوغاء العنفيين على نحو مشروع) إذا كان مفهوما أن «الشعب» له الحق في تحدي القوانين عبر عصيان مدني لا عنفي. وهكذا فأولئك الذين لديهم الشجاعة لمجابهة النظام القانوني حول أمور تتصل بالضمير يصبحون هم «الشعب» (\*\*). وكما يشير فقهاء دستوريون مثل بروس آكيرمان (\*\*\*) Bruce Ackerman، فهذه هي الكيفية المميزة التي تحققت بها التحولات الدستورية الأساسية في الولايات المتحدة، ويفترض أنها كيفية حدوث التحولات الدعوقراطية في معظم الدعوقراطيات الليبرالية الأخرى: عبر حركات اجتماعية مستعدة لانتهاك القانون. أو، إذا شننا أن نضعها في صياغة أكثر فوضوية: الحريات الجديدة، التي تحقق الفوز بها، كان من انتزعوها على الدوام هم أولئك الذين يشعرون بأنهم يعملون وفقا لمبادئ تمضي لما وراء القانون وما وراء احترام السلطة القائمة على الأسس الدستورية الواجبة.

ومن هذا المنظور، يمكن للمرء أن يبدأ بفهم السبب في أن استراتيجية الاحتلال أصبحت تلك الومضة من عبقرية جمعية غير متقصدة. كانت فعلا من أفعال التحدي التي يمكن أن تجتذب أي إنسان، من الليبراليين إلى الفوضويين. وعلى غرار التجمعات الكبرى لحركة العدالة العولمية – في سياتل، وبراغ، وواشنطن، وكيبيك – فقد كانت تهدف إلى تأسيس تناقض بين صورة الديموقراطية الحقيقية وبين النظام المتهرئ للسلطة، الذي يريد، في الوقت الراهن، أن يحظى بالقبول وهو على حالته الراهنة (وفي تلك الفترة فقد انطبق هذا أيضا على بيروقراطيات التجارة الدولية التي كان يفترض حتى ألا يعرف بها أحد). لكن بقي فارق حيوي. كانت الاحتشادات الكبرى في الفترة الزمنية 1999-2001، في الأساس، حفلات. كانت الصيغة التي وضعوها لأنفسهم، على أي حال: كانت «كرنفالات ضد الرأسمالية» و«مهرجانات مقاومة». وعلى رغم كل المشاهد الدرامية للبلاك بلوك وهم يحطمون الواجهات التجارية لستاربكس، فما يذكره معظم الناس من الحركة

<sup>(\*)</sup> وبالطريقــة ذاتها، إلى حــد بعيد، يمكن أن يقول المرء إن من يمتلكون الشــجاعة لحجب مقترح من الواضح أن أغلبية الآراء تميل إليه، في اجتماع لتخليق التوافق، يكون لهم، هم أيضا، دور دستوري.

<sup>(\*\*)</sup> هو بروس آرنولد آكيرمان، الأستاذ البارز في مدرسة القانون بجامعة ييل الأمريكية، ولد في 1943، وقد يكون أكثر من يستشهد بآرائه في الفقه الدستوري. [المترجم].

هي العرائس العملاقة التي جاء في صحبتها المهرجون، وفرق الموسيقى النحاسية، وكاهنات الوثنية، وقادة المشجعين، والبينك بلوك (\*\*) «Pink Blocs»، في ملابس راقصات الباليه مسلحين بمنفضّات الغبار يدغدغون بها الشرطة، وجيوش رومانية من الأوبرا الفكاهية، تمضي بخطوات قصيرة مرتبكة في دروعها المنفوخة، وهي تتعثر بين المتاريس. والقصد من هذا كله كان السخرية من أي نوع من الحكمة الجليلة المدعاة من قبل النخبة، لـ «إبطال سحر» الثقافة الاستهلاكية وإعطاء لمحة من شيء أشد غواية. وبالمقارنة مع الدورة الراهنة من الحشد، كان ذلك أكثر نضالية وأكثر مزاجية في آن معا. وفي المقابل، فإن حركة «احتلوا وول ستريت» ليست حفلا، إنها مجتمع. وهي أقل ارتباطا بالمتعة، أو ليست مرتبطة، أولا، بالمتعة، قدر ارتباطها بالتعبير عن الاهتمام بالآخرين.

وسرعان ما طور كل مخيم عدة مؤسسات جوهرية: وأيا كان حجمها، فعلى الأقل كان هناك مطبخ مجاني، وخيمة طبية، ومكتبة، ومركز الإعلام والاتصالات حيث يتجمع الناشطون ومعهم الحواسيب المحمولة، ومركز استعلامات للزوار والمنضمين حديثا. وانعقدت الجمعيات العمومية في مواعيد منتظمة: في الثالثة بعد ظهر كل يوم، مثلا، للمناقشات العامة، والتاسعة مساء للأمور الفنية المتصلة بكل مخيم. وإضافة إلى ذلك، نشأت جماعات عمل من جميع الأنواع، لتجتمع وتمارس نشاطها طوال الوقت: جماعة عمل فنية وترفيهية، جماعات عمل للنظافة العامة، جماعة عمل أمنية، وهلم جرا. والقضايا التي واجهت المنظمين كانت بلا نهاية في تعقيدها، حتى إنه في وسع المرء (وأتخيل أن هذا ما سوف يفعله الناس يوما ما) أن يضع كتبا بكاملها حول هذا الموضوع وحده.

لكن من الأمور ذات الدلالة أن مركز كل ما يدور بدا أنه يتمثل في مؤسستين: المطبخ والمكتبة. فازت المطابخ بقدر كبير من الاهتمام. ويرجع ذلك إلى أسباب منها مئات من الناس، في مختلف أنحاء أمريكا الشهالية وخارجها، استلهموا المثال الذي ضربته نقابات العمال المصرية، التي أرسلت فطائر البيتزا للزملاء من الناشطين النقابيين الذين احتلوا مقر حكومة الولاية في ويسكنسون قبل شهور قليلة مضت،

<sup>(\*)</sup> هي حركة تنتمي إلى اليسار المتطرف، ولدت في خضم الفعاليات المناهضة للبنك الدولي، في العام 2000، في براغ، وهي مناهضة للمجتمع الأبوي وللتمييز على أساس الجندر. [المترجم].

فأخرج وا بطاقات الائت مان الخاصة بهم وراح وا يطلبون لهم البيت زا. (وبحلول الأسبوع الثالث، خلّق أحد مطاعم البيتزا المحلية فطيرة خاصة بنا؛ أُطلق عليها «أوكيوباي» occu-pie، وكانت 99 في المائة من مكوناتها جبنا، وواحد في المائة من الخنزير») (\*\*) كثير من الطعام كان يأتي بالتنقيب في صناديق القمامة، ومعظمه كان يقدم مجانا. أما المكاتب التي ظهرت في كل ناحية، فإن اتصفت بشيء فقد اتصفت بأنها كانت رموزا أكثر قوة، وخصوصا لقاطني المخيمات الذين كان معظمهم طلابا سابقين مثقلين بالديون. كانت المكتبات أمرا عمليا للغاية، لكنها كانت أيضا رمزية تماما: فالمكتبات تقرضك مجانا، ومن دون أرباح أو رسوم – وقيمة ما تقرضك إياه من كلمات وصور، وفوق كل ذلك، أفكار، لا يقوم على قاعدة من القيمة المحدودة، بل هو، بالفعل، يتزايد مع الانتشار.

إن خلق حضارة جديدة وبديلة هو عمل عسير، وخاصة في قلب الشوارع الأشد بردا والأقل مودة، في المدن الأمريكية الرئيسية، الممتلئة بالمرضى والمشردين والمدمرين نفسيا، وبين أنياب النخبة السياسية والاقتصادية التي توضح شرطتها المتعسكرة، بكل جلاء، أنهم لا يريدونك هناك. وهناك عدد يصعب تحديده من القضايا الشائكة التي سرعان ما ظهرت. كانت هناك قضايا تتعلق بالفضاء المجتمعي مقابل الفضاء الخاص: عندما تكتظ حديقة عامة بخيام شخصية، فغالبا ما يختفي الفضاء المجتمعي. وهناك، بالطبع مسائل الأمن، وأيضا مسائل تتصل بكيفية التعامل مع الاستراتيجيات التي سيتحتم أن تتبعها السلطات لتشجيع العناصر الخطرة من الطبقات الإجرامية لتقيم في هذه التجمعات، أو لتفترسها. ثم إن هناك الخطرة من الطبقات الإجرامية لتقيم في هذه التجمعات المحيطة بها، واستخدامها كمنصات لانطلاق مشروعات أعرض للعمل السياسي. وهكذا تجري إزاحة كثرة من هذه المتغيرات، وفق كل حالة، في كتاب كهذا، ليتم التركيز بدلا من ذلك على مسائل سوف تظهر دامًا في شكل أو آخر.

وهكذا فسوف أبدأ بذلك الملح الكلي الحضور في الحياة الأمريكية: الشرطة.

<sup>(\*)</sup> بتحوير واضح في المقطع الأخير من كلمة احتلال الإنجليزية occupy أصبح الجزء الثاني منها pie بمعنى فطيرة، كما أن الـ 99 في المائة تشير إلى عامة الشيعب والواحد في المائة، أو الخنزير تشير إلى الشريحة العليا مالكة الثروة، وهي النسب التي اعتمدها الكتاب. [المترجم].

#### التكتيكات: التعامل مع الشرطة

## «قل ذلك لمشاة البحرية» (\*)

## مثل أمريكي

من القرارات الرئيسة التي اتخذناها في بداية التخطيط لعملية الاحتلال كان ألا يكون لدينا مسؤول اتصال أو فريق اتصال رسمي مع الشرطة. وهذا هو القرار الذي ثبّت، على نحو حقيقي، استراتيجيتنا حول الفعل المباشر، وأعد المسرح لكل ما جاء بعد ذلك. وقد اتخذت عمليات الاحتلال الأخرى مسارا مختلفا، وأنشأت قنوات الصال. وفي حدود علمي، كان ذلك كارثة في كل حالة من الحالات.

لماذا؟ قد يتخيل المرء أنه في حركة كرست نفسها للأعنف، تحديدا، لن يكون هناك ما يدعو إلى عدم فتح خطوط التواصل. لكن، في الحقيقة، فلكي يتم تخليق فضاء مستقل – وهذا لا ينصرف إلى الفضاءات الدائمة فقط، بل وإلى أي فضاء ينتوي الناس أن يخلّقوا فيه شكل النظام الخاص بهم – هناك خطوط بالغة الوضوح لا بد من رسمها.

وأولئك الذين يتبنون منطقا معاكسا يبدأون بأن يعلنوا، في الأغلب، أن «الشرطة جيزء من الــ 99 في المائة» – وأننا إن كنا نزعم تمثيل الجميع، فمن النفاق أن نرفض كل تعامل مع شريحة معينة من الطبقة العاملة الأمريكية. نعم، لو نظرنا إلى الأمر من زاوية اجتماعية – اقتصادية خالصة فكل ضباط الشرطة تقريبا هم حقا، «جزء من الـ 99 في المائة». وقلة حتى من أكثر كبار الضباط فسادا يزيد دخلها على 340 أليف دولار سنويا. وحقيقة أن معظمهم يقع في شريحة الــ 15 في المائة من قوة العمل الأمريكية، ممن لايزالون أعضاء اتحادات نقابية، هي أيضا حقيقة لها مغزاها. وغالبا ما لاحظت أن ضباط الشرطة، في كل الحالات غالبا يعاملون نظار الإضرابات أو أي فعالية يرونها في الشارع، أيا كان من نظمها، إن تصوروها جزءا من الحركة العمالية، معاملة مختلفة تماما علم يفعلونه غالبا مع أي احتجاجات أخرى. وأنا ناشط منذ سنوات، في صفوف حركة عمال العالم IWW وهي حركة فوضوية، إلى نشط منذ سنوات، في صفوف حركة عمال العالم IWW وهي حركة فوضوية، إلى مجود فوري أو يجري توقيفهم لإحباط ما ينتوون عمله، بمجرد أن يظهروا بأقنعتهم هجوم فوري أو يجري توقيفهم لإحباط ما ينتوون عمله، بمجرد أن يظهروا بأقنعتهم

<sup>(\*)</sup> مثل أمريكي سائر يقال عندما يسمع المرء حكاية لا تصدق. [المترجم].

في عملية احتجاج ضد العولمة، هم أنفسهم سيعاملون بكل رفق إن شاركوا في نشاط أكثر تشددا، بكثير – حتى وإن ارتدوا ملابس مشابهة - وهم على خط الإضراب (\*\*). وأتذكر، بكل وضوح، مناسبة كانت في منطقة المخازن التجارية في إحدى المدن الأمريكية، حين وقفت أصيخ السمع لضابط وهو عشي في اتجاه خط الإضراب الخاص بحركة عمال العالم، بعد أن خربنا عدة شاحنات، وهو يقول «اسمعوا، يزعم المالك أن واحدا منكم، يا شباب، يعبث بشاحناته، لكنه يقول إنه لا يعرف أي شاحنة. ربما كان جديرا بكم أن تقلعوا عن النشاط لنصف ساعة، ثم تعودوا، وهكذا فإذا زعم بعد ذلك أنه يعرف من فعلها، يكون في وسعي أن أقول «كيف تعرف الآن ما لم تكن تعرف من قبل؟» (والمفارقة أن كثرة من المشاركين في الإضراب كانوا من قدامي البلاك بلوك، ومعظمهم كانوا يلبسون الأسود، ويلوّح بعضهم بالفعل بالرايات الفوضوية بلوك، ومعظمهم كانوا يلبسون الأسود، ولكن في اليوم التالي دفع صاحب المخزن مبلغا من المال لقائد القوة، وأبعدنا رجاله من موقع إضراب قانوني تماما، مستخدمين العصي، ما أسفر عن إصابات عدة). وفي مدينة تجارية مثل نيوهيفن، فقد كان حتى الناشطون من الملاب يعاملون معاملة رقيقة، إذا كانوا يحتجون ضد الجامعة المحلية، لأنه من المفترض أنهم يعملون مع النقابات.

ويصدق هذا، على أي حال، على معظم الحالات التي يكون للشرطة فيها خيار: عندما يواجه المحتجون ضابطا واحدا بمفرده، أو قائدا من رتبة متدنية وليس معه سـوى قلة من الرجال تحت إمرته. وقد اكتشف من شاركوا في عملية الاحتلال في نيويورك وجود انقسام طبقي حاد حتى داخل الشرطة. فكثرة من ضباط الشارع، أصحاب القمصان الزرقاء، يعربون عن تعاطفهم ومساندتهم. أما أصحاب القمصان البيضاء، أو الضباط الآمرون، فهم حكاية أخرى تماما؛ وكثرة منهم، في الحقيقة، كانوا يحصلون على مدفوعات مباشرة من شركات وول سـتريت. لكن النقطة التي نعنيها بعيدة حتى عن هذا: والنقطة هي أنه عندما يحتدم الموقف فإنه حتى أصحاب القمصان البيضاء يلتزمون بما يؤمرون.

<sup>(\*)</sup> الخط الذي يرسمه منظمو إضراب ما، قبالة مدخل مقر العمل، طالبين من العمال عدم تجاوزه. [المترجم]. (\*\*) يشار إليهم أيضا بالنقابيين الثوريين، وهم شعبة من الفوضويين ترى في الحركة النقابية الثورية، أو السنديكالية، طريقا قد يمكن العمال في المجتمع الرأسمالي من السيطرة على الاقتصاد وإحداث تحول اجتماعي. [المترجم].

و«التعامل مع الشرطة» لا يعني تجاذب أطراف الحديث مع ضباط أفراد؛ فسوف يواظب على فعل كهذا محتجون وأعضاء في حركات الاحتلال، بل وفوضويون من البلاك بلوك، ولا سبيل إلى منعهم من ذلك، ولا يوجد حتى سبب يدفع المرء البلاك بلوك، ولا سبيل إلى منعهم من ذلك، ولا يوجد حتى سبب يدفع المرء إلى مجرد محاولة منعهم. لكن «الشرطة» ليست مجموعة أفراد يتصرفون وفقا لمشاعرهم أو أحكامهم الشخصية أو تقديراتهم الخلقية. إنهم جماعة من موظفي الحكومة الذين وافقوا، بناء على شروط توظيفهم، على أن ينحوا آراءهم ومشاعرهم الشخصية جانبا – وأن يفعلوا ما يؤمرون. إنهم جزء من بيروقراطية إدارية تتسم بتسلسل قيادي من أعلى إلى أسفل، وحتى الضباط الأعلى مرتبة، والأكثر قدرة على الاختيار، هم في مواقعهم تلك لمجرد أن ينفذوا أوامر السلطة السياسية التي يجب بالمرة. وقد تحدثت إلى كثرة من الناشطين في الاحتجاجات ضد منظمة التجارة الدولية في سياتل، ممن رأوا ضباط شرطة يبكون تحت أقنعتهم الفولاذية، بلغ بهم الانزعاج هذا المبلغ عندما تلقوا أوامر بالهجوم على شبان كان واضحا أنهم مسالمون ومثاليون. لكنهم هاجموهم. وفي الأغلب لم يكونوا يجودون في الأداء. لكنهم طيعصوا الأوامر.

ولا يقف الأمر عند أن الشرطة يجري تدريبها واختبارها على نحو يسمح بأن تكون موثوقا فيها من هذه الناحية، فالنظامان السياسي والاقتصادي القائمان، بكاملهما، يعتمدان على هذه الموثوقية. وسوف يتذكر القارئ ما قلته في الفصل الأخير عن أشكال التنظيم الفوضوية: أنها أي شكل تنظيمي ينبغي له ألا يعتمد، في حالة التحدي، على القدرة على استدعاء أناس مسلحين ليقولوا للآخرين «أمسكوا ألسنتكم وافعلوا ما تؤمرون». والشرطة هي، تحديدا، ذلك النوع من الناس المسلحين. إنهم، في الأساس، إداريون مسلحون، بيروقراطيون يحملون مسدسات. وهذا الدور – دور المحافظة على الترتيبات المؤسسية القائمة، وبخاصة ترتيبات الملكية، وقدرة بعض الناس على إصدار أوامر لا يمكن تحديها – أكثر أهمية بكثير، في النهاية، من أي اهتمام مفترض بالنظام العام أو حتى بالسلامة العامة. وقد لا يبدو الأمر كذلك، لكنه يصبح واضحا عندما يكون النظام المؤسسي عرضة لتهديد مباشر، بأي شكل من الأشكال. وعندما يكون هناك تحد سياسي عرضة لتهديد مباشر، بأي شكل من الأشكال. وعندما يكون هناك تحد سياسي

للنظام، أو احتجاج كبير أو فعل من أفعال العصيان المدني، يشهد المرء سلوكا متزايد التطرف – استخدام محرضين جماهيريين لتشجيع المحتجين على مهاجمة الشرطة حتى يُعتقلوا، أو حتى للإشارة إليهم بضرورة حيازة متفجرات ونسف الجسور، وتصرفات من الشرطة يكون المقصود منها إحداث الذعر والصراع، وهجمات واسعة النطاق وعنيفة على الجموع عندما لا يكون المتورط في عمل غير مشروع أكثر من واحد أو اثنين، وغالبا ما يكون ذلك عملا مكافئا لمخالفة في صف السيارات، واعتقالات بالجملة هي، بحكم التعريف، مكتسحة، بالضرورة، لعابرين أبرياء، واستخدام الغاز المسيل للدموع أو غيره من المواد الكيميائية في أماكن عامة. وتظهر كل هذه الأفعال أنه عندما يبدأ الاحتجاج في إحداث تأثير حقيقي، سوف تصدر الأوامر للشرطة، في كل الحالات، بالتصرف كقوة سياسية بهدف قمع المعارضة السياسية، حتى لو كان الثمن تعريض أفراد الجمهور للخطر أو للإصابات أو لأزمات شديدة.

وهكذا فإن الشرطة، كأفراد، وإن كانوا من فئة الـ 99 في المائة، فهم، كبنية مؤسسية، السند الأول لكل تلك البنية من القوة المؤسسية التي تتحقق بها ثروة الواحد في المائة وسلطتهم. ولا ضير إطلاقا في التعامل مع رجال الشرطة على نحو ودي ومحترم، على المستوى الفردي – فمن الواضح أن هذا هو الشيء الواجب عمله، ليس فقط لأنه يجمل بنا أن نكون ودودين ومحترمين مع الجميع، ولكن حتى من منظور استراتيجي: فعندما تتداعى الأنظمة وتسقط، وعندما يتحقق الفوز للثوريين، فمرجع ذلك هو، في كل الحالات، أن الجنود أو رجال الشرطة، الذين أرسلوا لإطلاق النار عليهم رفضوا أن يفعلوا ذلك. لكن يتعين أن نتذكر أيفا: هذه لعبة النهاية. وفي الوقت ذاته، نحن في حاجة إلى أن نتذكر أنه من غير المحتمل أن نحقق أي اقتراب من لعبة النهاية هذه إن اندمجنا مع الشرطة كبنية مؤسسية، وأبقينا أنفسنا داخل البنية الشاملة للسلطة التي عثلونها.

لاحظ أني أقول «بنية السلطة» وليس «بنية القانون». وفي معظم هذه القضايا، تكون القانونية غير ذات أهمية، إلى حد كبير. وفي النهاية يكاد كل جانب من جوانب حياتنا يكون خاضعا، من الناحية النظرية، لقوانين وتنظيمات لا نكاد نكون مدركين لكثير منها؛ ويكاد كل أمريكي يكون منتهكا لعشرة

أو عشرين منها في اليوم الواحد؛ إذا أراد رجل شرطة أن يتعسف مع مواطن واجهه مصادفة، أن يركله في خصيتيه، وربما يكسر له سنا أو إبهاما، ففي وسع الشرطي، ربما في كل حالة من الحالات، أن يجد عذرا مبررا لذلك. (وفي الحقيقة، من المفارقات المشهورة بين الناشطين أن الشرطة يزيد لديها الدافع إلى ممارسة عنف عشوائي عندما لا يكون واردا تثبيت إدانة نهائية على الضحية بأي تهمة إجرامية، لأنه لو كان الضحية مذنبا، في الحقيقة، وسوف يواجه القضاء، فكل انتهاك لمدونة السلوك من جانب الضابط الذي يعتقله قد تحميه من الإدانة؛ وإذا لم يكن رجل الشرطة يسعى إلى تثبيت أي جرم كان، فلا يوجد أي سبب فضيحة على المستوى الوطني، ستكون فقدان راتب عدة أسابيع). وهذا هو السبب في أنه إذا أرادت الشرطة تطبيق مدونات عنصرية غير معترف بهالخضايقة الأمريكيين السود الذين يذهبون للإقامة في الأحياء «الخطأ» – يمكنهم لمضايقة الأمريكيين السود الذين يذهبون للإقامة في الأحياء «الخطأ» – يمكنهم عادة أن يفعلوا ذلك في شكل قانوني، بمجرد تطبيق أحكام لا تطبق على البيض.

وفي اللحظـة التي يقرر فيها أعضاء جماعة ما الاشـتباك مـع الشرطة، كبنية مؤسسية، بتعيين مسـؤول اتصال بالشرطة والمباشرة بالتفاوض، يظهر جليا أن القانون ليسـت له علاقة قوية بالموضوع. وفي النهايـة، لو كان الأمر يقتصر على أن يتصرف كل جانب من الجانبين في حدود القانون، فما الذي سيبقى للتفاوض حولـه؟ لن يتعدى الأمـر، إذن، حدود تبـادل المعلومات حول ماهيـة القواعد القانونية، وما ينتوي عمله المحتلون أو المشـاركون في مسيرة، ثم السماح للشرطة بحماية أفـراد الجمهور الذين قرروا الاحتجاج. ولكـن ما يحدث لا يكون كذلك أبـدا. وفي الحقيقـة، أول ما يفعله قـادة الشرطة هو تخليـق القواعد المرتجلة الخاصـة بهم، والتي تقوم عـلى ترجمة صلاحيتهم الخالصة (هـم مأذونون بأن يضربوك، ولسـت مأذونا بأن تضربهم؛ وفي استطاعتهم اعتقالك، وليس في وسعك اعتقالهم) إلى بنية سلطوية.

ولأطرح هنا مثالا واضحا على نحو غير معتاد. في نيويورك، اعتادت الشرطة استخدام حواجز معدنية لتخليق حظائر ضيقة، وبعد ذلك يحاولون حصر كل

المضربين والمحتجين داخلها. وهذا أمر شديد القدرة على إضعاف الروح المعنوية لدى المحتجين. ومن الواضح، على نحو كاف أيضا أنه غير دستوري. وفوق هــذا وذاك، يبدو أن قادة الشرطة مدركون عدم دستوريته: ولا أحد، في حدود مــا أعــرف على الأقل، اعتقل لأنــه رفض دخول حظيرة (على رغــم أن المحتجين الذيــن رفضوا دخول حظيرة وقع اعتقالهم، أحيانا، بتهم أخرى مختلقة). وأول ما تفعله الشرطــة، إذا كان هناك مأمورون للاحتجاجات، هو أن يُبلغوا مأموري الاحتجاجات به ممــؤولين، كمأمورين، عن أن يبقى كل مــن عداهم داخلها. الشرطــة تعتبرهم مســؤولين، كمأمورين، عن أن يبقى كل مــن عداهم داخلها. وبتعبير آخر، فإذا كانت هناك بنية صلاحيات، فالشرطة تبادر من فورها إلى منح الموجودين فيها امتيازات خاصة (اخترعوها من فورهم) وتحاول أن تجعل منهم امتدادا لسـلطتها، وهو، واقعيا امتداد غير رسمي لسلسلة القيادة الخاصة بهم. امتدادا لسـلطتها، وهو، واقعيا امتداد غير رسمي لسلسلة القيادة الخاصة بهم. وقد خبرت هذا بنفسي عندما تطوعت لأصبح مأمورا؛ ورفض التوسل للمحتجين أو تخويفهم لدخول الحظائر سـوف يقابل، على الفور، باتهامات بأنك «لا تؤدي وظيفتــك!» – كأن موافقتك عـلى أن تكون مأمورا، تعني أنــك وافقت على أن تكمل لحساب الشرطة.

وإذا لم تكن هناك بنية للصلاحيات داخل الجماعة، فيكاد يكون من المحتم أن يحاول قائد الشرطة المسؤول أن يستكشف إمكان إنشاء بنية صلاحيات. وسوف يمنح مسؤولو الاتصال امتيازات خاصة، وسوف يحاول القادة التوصل معهم إلى ترتيبات غير رسمية، تقع خارج دائرة القانون، ويكون متوقعا منهم - إذا أمكن إشعارهم بأن الشرف يلزمهم بذلك – أن يفعلوها، وهم يعرفون أن آخرين ممن يتمتعون بسلطة أمر واقع سوف يتعين عليهم أن يساندوهم، وأن تظهر للوجود، تدريجيا، بنية رسمية تعمل من أعلى إلى أسفل. وأعرض هنا تجربة شخصية أخرى، من الجانب الآخر هذه المرة: في الأيام الأولى من حركة مناحلوا أوستن» تطوع أحد الناشطين (أذكره كهيبي تحرري مسكون بالهواجس، مفرط في التأمل، بدا أنه شديد القرب من معظم أعضاء القوة الأساسية في فريق مع التيسير) في جمعية من أوليات الجمعيات العمومية لأداء دور مسؤول الاتصال مع الشرطة، أو، كما قال إنه يفضل أن يسميهم «ضباط السلام». ولم يلق اقتراحه

موافقة لكنه قرر أن يؤدي الدور على أي حال. وإحدى المسائل الأولى التي واجهت المحتلين عندما وجدوا لأنفسهم مكانا قبالة قاعة المدينة كانت تتصل بالخيام: هل في وسعنا أن نقيم مخيما؟ كانت النواحي القانونية ملتبسة. وحاول بعض المحتلين، من فورهم أن يفعلوا ذلك، وظهرت الشرطة، على نحو ينذر بالخطر؛ وأحاط معظمنا بالخيمة مستعدين للعصيان المدني اللاعنفي. واندفع مسؤول الاتصال الذي اختار لنفسه هذا الدور، ممثلا لنا، نحو العمل، فتش عن القائد، ثم عاد للظهور بعد فترة وجيزة وهو يقول إنه توصل عبر التفاوض إلى حل وسط: في وسعنا الاحتفاظ بتلك الخيمة الواحدة لأغراض رمزية، بشرط ألا نصب خيمة غيرها.

وافترضت كثرة من المحتلين - في وسعي أن أقول أغلبيتهم - أن هذه مجرد طريقة لحفظ ماء الوجه، مادامت الشرطة، كما هو واضح، لم ترغب في أن تضطر إلى مهاجمة مخيمين مسالمين في يومهم الأول، وكانت تختبر استعدادنا للمقاومة. وهكذا، ففي اليوم التالي قررت مجموعة من نشطائنا الأكثر حنكة أن من البديهي أن نسعى إلى توسعة منطقتنا المحررة بأكثر الطرق الممكنة تجنبا للمواجهة، وراحـت، في حذر، تنصب خيمة أخرى صغيرة بجوار الأولى. النمو يتحقق بالتراكم، مواصلة الضغط على الحدود. وكانت هذه أيضا هي المقاربة التي اعتمدناها في زكوتي بارك، حيث ثبت نجاحها. ولكن في تلك اللحظة، وجد النشطاء الذين كانوا ينصبون الخيمة أنفسهم محاطين بأصدقاء مسؤول الاتصال الذي عين نفسه لهذه المهمة، والذي أعلن أن تلك كانت خيانة للثقة التي منحه إياها قائد الشرطة قبل ذلك بيوم. واستخدم مراقب المزاج العام مكبر الصوت الشعبي ليطلب منا، بصوت جمعى، أن نخلع الخيمة، وحاولت امرأة استدعاء الشرطة (التي لم يبد على أفرادها اهتمام بالخيمة) ليعتقلونا، وظهر رجل آخر ليعلن: «أنا محارب قديم وسوف أخلع هذه الخيمة!»، ولم يكف عن محاولة تجاوز الناشطين الذين كانوا قـد نصبوا الخيمة (والذين أمسـك كل واحد منهم بيد الآخـر، من قبيل المقاومة السلبية) إلا بعد أن اتضح له أن تصرفاته قد تؤذي صبيا صغيرا داخل الخيمة. وفيما نجے فریق الأمن بالمخیم، بعد فترة، في وقف تصاعد المواجهة الصریحة فقد جرى خلع الخيمة، في النهاية، ولم تبذل محاولات أخرى لنصب خيام غيرها؛ وتجاهل

فريق التيسير المحاولات التالية لتأسيس مبدأ ينص على أن الزملاء اللاعنفيين، من أعضاء حركة الاحتلال، يجب، على الأقل، ألا يتعرضوا إلى تهديد بالعنف (بل وكان منهم من اعترض على أساس أن من تصرفوا على نحو قد يقوي احتمالات هجوم الشرطة، وبالتالي يهدد سلامة الأطفال، هم أنفسهم عنفيّون!). وبمجرد أن لاحظت الشرطة ومجلس المدينة، بدوره، أن الوحدة قد تصدعت في المخيم، وأن من هم أكثر التزاما بالعصيان المدني قد تم تهميشهم، أدركوا أنهم استعادوا المبادرة مجددا وبدأوا بفرض جميع أنواع القيود الجديدة: على الطاولات، على تقديم الطعام، على المبيت طوال الليل، حتى تم لهم في غضون أسابيع قليلة إنهاء الاحتلال قبالة قاعة المدينة، بالكامل.

والسبب في أنه أمر مجد أن تسرد هذه القصة بكاملها هو أنها توضح، بجلاء، أنا لا نتحدث عن نظام قانوني، بل عن توازن بين قوى سياسية، حيث كان كل جانب، في الأساس، يعمد إلى الارتجال، محاولا أن يستوعب حالة اللعبة وما يمكنه انتزاعه في أي لحظة. ولم تكن الاستعانة بنص القانون - وهو نادرا ما يكون قاطعا في وضوحه - سوى سلاح واحد بين كثرة من الأسلحة التي يمكن لكل جانب استخدامها، بجانب الاستعانة بالجمهور العام (سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام، أو في شكل مباشر)، أو اللجوء إلى التهديد بالقوة (بالهراوات والأغلال والأسلحة الكيماوية، في حالة الشرطة، والعصيان المدني بأعمال مثل قطع الطريق بكتلة بشرية، في حالة المحتلين) أو اللجوء إلى حلفاء سياسيين من هذا النوع أو ذاك، أو حتى مناشدة الضمر.

ومن البداية، كانت استراتيجية الشرطة واضحة في طابعها السياسي، وربما كانت تستند إلى تعليمات من أعلى: استهدفوا النزول إلى الحد الأدنى بأي تعطيل يتسبب فيه المخيم وإخلاءه في أقرب وقت ممكن. (وتكشّف فيما بعد أنهم أرسلوا العملاء السريين لينضموا إلى المخيم، ليحاولوا إقناع المشاركين في الاحتلال بالانغماس في تكتيكات أكثر تشددا – قطع الطريق باستخدام الخزائن – وهم على علم بأن ولاية تكساس سنّت، قوانين تجعل من السهل إصدار أحكام إدانة على أفعال كهذه باعتبارها جنايات). وقد كان دفعنا إلى تنازل استراتيجي واحد (الخيمة الواحدة) واستخدامه كإسفين استراتيجية كاملة، إذ إنها مكنت السلطات من تخليق مجموعة واستخدامه كإسفين استراتيجية كاملة، إذ إنها مكنت السلطات من تخليق مجموعة

داخل حركة الاحتلال مستعدة في الأساس للتصرف بوصفها امتدادا لسلطة الشرطة، لترجمة التهديد بالقوة («الشرطة ستهاجمنا!») إلى سلطة أخلاقية («نحن وعدنا!») وهكذا فهي، في النهاية، إما أن تسيطر على عملية الاحتلال أو تنهيها بسهولة. ومن الضروري، على نحو مطلق، ألا يقع السهاح بترجمة هذا التهديد بالعنف إلى موقف أخلاقي. والطريقة الوحيدة لمواجهة القوة المادية هي بالقوة المعنوية، ويتعين أن تتأسس القوة المعنوية، قبل كل شيء، على التضامن. وفي اللحظة التي يشعر فيها بعض المشاركين في فعل ما أنهم ملتزمون أدبيا تجاه أولئك الذين يهددون بمهاجمتهم بأقوى مها هم ملتزمون أدبيا تجاه ناشط آخر، تكون اللعبة منتهية، في الأساس.

والأفضل، في الحقيقة، هو أن تفكر في جميع حركات الاحتلال وفعاليات الشارع باعتبارها نوعا من الحرب. أعرف أن هذا يبدو تطرفا، لكن سنوات من التأمل والخبرة انتهت بي إلى خلاصة مُفادها أنه لا توجد، في الحقيقة، طريقة أنسب لوصف ما يجرى. ولا بدلى من التأكيد: أن هذه ليست دعوة إلى العنف، بأي حال من الأحوال. الأفضل، دامًا، هو ألا تؤذي غيرك من البشر، إذا كان في وسعك تجنب ذلك، وفي الولايات المتحدة المعاصرة، يندر أن يجد المرء نفسه في حالة يكون العنف الخيار الوحيد فيها (\* الكن هناك دامًا جانبين لأي صراع، وبأي فعالية في الشارع يدخل أحد الجانبين المشهد وهو مستعد، بالفعل، للحرب: مسلحا، مسندا بوحدات «سوات» وبالطائرات العمودية والمركبات المدرعة، ليعلم الجميع، من البداية، أنهم جاهزون لاستخدام العنف سعيا وراء غايات سياسية. وفي الوقت ذاته، إذا تكلمنا بشكل عام، فليس الخيار متروكا لمن يدير مسيرة غير مأذونة ليقرر إن كانت هذه القوة ستستخدم بالفعل. لا شك أنه إذا بدأ المحتجون بتحطيم المركبات أو بإشعال الحرائق، ففي وسع المرء، إلى حد بعيد، أن يكون واثقا من أن الشرطة سوف تبدأ بدفع الناس لتصدم كل واحد منهم بالحائط وتضع القيود حول رسعيه . لكن هذا غالبًا ما يحدث أيا كانت الأحروال. وفي الحقيقة، فمن الممكن جدا أن يقل احتمال حدوث ذلك، عندما تظن الشرطة أن الإمكان قائم لانفجار عنف حقيقي من جانب

<sup>(\*)</sup> حضرت، ذات مرة دائرة مستديرة للنشطاء في كيبيك، حول العنف واللاعنف، وبدأ أحد النشطاء البالغي التشدد مداخلته بالسؤال «لماذا نفترض، دائما، أن اللاعنف أفضل من العنف إذا كان هناك خيار؟»، وأجبته «لأنه صعب حقا أن تقضي حياتك وأنت تحاول أن تعيش حياتك من دون ساقين». وهذه هي النتيجة التي تكاد تكون حتمية، إذا بذو تفجير القنابل.

المشاركين في مسيرة ما، ثم لا ينفجر العنف، عن احتمال حدوثه عندما تظن الشرطة أنه من غير المرجح أن يبدر عن المشاركين في المسيرة أي نوع من العنف بالمرة. ويتوقف كل شيء على سلسلة كاملة من الحسابات حول ردود الفعل المحتملة من جانب المحتجين، والمجتمعات، ووسائل الإعلام، والمؤسسات المهمة. فقواعد الاشتباك بين المحتلين والشرطة هي، على الدوام، محل تفاوض وإعادة تفاوض. وقد تساعد بعض الأمثلة من زكوتي بارك على التوضيح:

- وفقا لصحافي استجوب عديدا من رجال الشرطة ومسؤولي المدينة في الأيام الأولى من حركة «احتلوا وول ستريت»، كان أحد الشواغل الرئيسة لدى أولئك الذين يصدرون الأوامر للضباط في الشارع هو وجود عدد من المقتحمين hackers من أعضاء جماعية آنونيموس Anonymous لابسين قناع غاي فوكس (\*) في زكوتي بارك. ويقول الصحافي إن معظمهم كان لديه تخوف حقيقي من أنه لو هاجمت الشرطة المخيم وطردت المحتجين فإن تونيموس سوف تخترق حساباتهم في البنوك ولدى جهات الائتمان، وأدى الخوف من حدوث ذلك دورا رئيسا في قرارهم الامتناع عن الهجوم.
- وانتهـت أول محاولـة من جانب عمـدة نيويـورك بلومبيرغ لطرد المحتلين من الحديقة التي تغير اسـمها، ليصبح «حديقة الحرية» يوم 14 أكتوبر 2011، إلى فشل مخجل. وبعد أن أعلن خطته لإخلاء المكان، لأغراض «التنظيف»، احتشـد الناشطون، بالتزامن، على كل الجبهات الممكنة: وصل الآلاف جاهزين للدفاع عن المخيم عبر العصيان المدني السلمي؛ وفي الوقت ذاتـه، أعدت الفـرق القانونية الأوامـر اللازمة لمنع أي إجـراء غير قانوني، واسـتُدعي رجال الإعلام الذين قد يكونون متعاطفين، وحشـدت النقابات وغيرها من القوى الحليفة الحلفاء السياسيين في الهيئة التشريعية للمدينة. وأخيرا، تراجع العمدة. ولم تكن مقاربة بعينها هي التي دفعته إلى التراجع، بل كان ما دفعه إلى ذلك الوزن الكلى لمقاربات كثيرة ومختلفة.

<sup>(\*)</sup> شبكة دولية غير محكمة التنظيم من الناشطين الفوضويين الساعين لحرمان الهيئات الحكومية والدينية والتجارية من خدمات الإنترنت، ويعد الشعار المميز لهم قناع غاي فوكس، وهو أشهر المتآمرين الإنجليز الكاثوليك الذين حاولوا نسف مجلس اللوردات في 1605. [المترجم].

● ويبدو أن غارة الساعة الواحدة بعد منتصف ليل 12 نوفمبر 2012، التي نجحت في طرد حركة الاحتلال، تأسست على قرار سياسي على مستوى الدولة كلها، وخُطط لجعلها هجوما مباغتا باستخدام قوة كاسحة، مع استبعاد كامل لوسائل الإعلام من المشهد. وتجاهلت الغارة أيضا ببساطة سلطة القانون. فقرابة الثانية صباحا، كان الفريق القانوني التابع لحركة الاحتلال قد تحصل على أمر قضائي بوقف الطرد حتى يجري استيضاح الاعتبارات القانونية؛ وتجاهل بلومبرغ أمر المحكمة حتى يتيسر له العثور على قاض يحكم لمصلحته. وكان أثناء الفترة التي اعتُبرت فيها الغارة من الناحية الفنية غير قانونية، على سبيل المثال، أن جرى الاستيلاء على مكتبة حديقة الحرية وتدميرها على نحو منظم.

وما توضحه هذه الأمثلة هو أننا نتعامل مع توازن بين قوى سياسية يكاد يكون منبت الصلة بالقانون. فإن توافرت القدرة للشرطة، كما جرى في أوست، تفاوضت على الترتيبات مستندة إلى التهديد باستخدام القوة، الذي لا علاقة له بقانون أو إجراء تنظيمي. وإن لم تكن لديها القدرة على ذلك، كما كانت حالها في نيويورك، فأول تحرك تقدم عليه هو أن تتأكد من أن الجميع يعرفون باستعدادها للقيام باعتقالات غير قانونية وبقدرتها على ذلك. ومثال آنونيموس السالف ذكره يثبت هو أيضا أن خطوط القوة قد تكون موجودة إلى حد كبير في الخيال – فالمقتحمون لا يمكنهم أن يفعلوا معظم الأشياء التي يفعلونها في أفلام السينما – وإن كانت لعبة السياسة، إلى حد بعيد، حربا من الخدع والتهويات، وتمي مع كونها صراعا أخلاقيا. وكما يبين المثال الأخير، فالانتصارات المحلية قد يتبين أنها وهمية إن لم يكن متاحا حشد القوى ذاتها، على المستوى القطري، أو حتى الدولى.

والمناظرات داخل الحركة لا تكاد تتمحور أبدا حول ما إذا كان اللاعنف هو السبيل، بل هي أميل إلى أن تدور حول نوع السلوك اللاعنفي الواجب توظيفه. (وفي داخل جماعة المؤمنين، غالبا ما يشار إلى هذه المناظرات باعتبارها تتصل بالفارق بين تراث غاندي/ مارتن لوثر كينغ اللاعنفي، الذي يستبعد إلحاق الضرر

بالممتلكات، وتراث دانييل بيريغان Daniel Berrigan أو بلاوشيرز إيت (\*) Plowshares Eight الذي يعتبر أن أغاطا بعينها من الضرر الذي يمكن إلحاقه بممتلكات حكومية أو تجارية قد تكون سبيلا مشروعة للحيلولة دون ضرر أكبر). وما أحب أن أقترحه هنا هو مجموعة من المبادئ التي نحتاج إلى أن نفكر بها عند النظر في التكتيكات.

أولا هناك مجموعة من المبادئ التي يمكن النظر فيها على مستوى أوسع: فبقدر ما نحتاج إلى التفكير بنوع الترتيبات الاجتماعية التي من شأنها أن تسمح لنا بتخليق مجتمع ديموقراطي، بحق، فنحن في حاجة إلى التفكير بنوع الترتيبات الأقدر على السماح لنا بالحفاظ على الطبيعة الديموقراطية للحركة. ونادرا ما تصاغ المسألة على هذا النحو، لكن من الضروري أن تصاغ هكذا. ومن الأمثلة على الحركات الاجتماعية التي نظرت في هذا الأمر على نحو معلن انتفاضة أواكساكا Oaxaca المكسيكية في 2006، حيث انتهوا إلى أنه سواء اتبعت الحركة استراتيجية انتفاض مسلح أو استراتيجية لا عنف غاندية فمن الضروري الاعتماد على قادة كاريزميين وعلى انضباط من النوع العسكري الذي من شأنه، في النهاية، أن يدمر أي ديموقراطية تشاركية حقيقية. وفي المقابل، فمن المفهوم أن الحركات السياسية اليمينية، مثل حزب الشاي، التي لم تجد أي غضاضة في أشكال السلطة النازلة من أعلى إلى أسفل، مزجت الاهتمام الحذر بالقانونية بتهديدات بالعصيان المسلح الصريح.

والنقطة الثانية عملية. المنطقة الوسطى بين الانتفاض الفعلي وبين اللاعنف الطقسي الغاندي هي أيضا منطقة الحد الأقصى من الإبداع والارتجال، وهذا يعمل لمصلحتنا تماما. ففي الشارع يكون الإبداع أعظم تفوق تكتيكي لدينا. وهذا هو السبب في أن المهرجين وطقوس الرقص الحلزوني والنساء اللابسات ملابس الباليه والمسلحات بمنافض الغبار المصنوعة من الريش كان لهم كل هذا التأثير إبان فعاليات حركة العدالة العولمية. والشرطة (نتحدث عنها مجددا كمؤسسة، وليس

<sup>(\*)</sup> يعد القس الكاثوليكي دانييل بيريغان المولود في 1921 واحدا من أشهر الأمريكيين الذين عارضوا تورط بلادهم في حرب فيتنام، وهو شاعر وداعية سلام، سبن بعد اقتحامه في 1980منشأة تابعة لجنرال موتورز لتصنيع السلاح النووي مصحوبا بشقيقه وستة ناشطين آخرين، وتخريب بعض المعدات وسكب دم على ملفات داخل المنشأة. وقد أسس مع شقيقه ورفاقهما حركة بلاوشيرز إيت (شفرات المحراث الثماني)، ويشير المؤلف هنا إلى ما ألحقته الحركة من ضرر بممتلكات جنرال موتورز. [المترجم].

كأفراد) ليسـت بالغة الذكاء. ويصدق هذا، بشـكل خـاص، عندما تصطف كتلهم بأدوات مكافحة الشغب. ففي ظروف كهذه، يكون المنهج الأكثر فعالية في التعامل مع الشرطة هو دامًا أن تفعل شيئا لم يجر تدريبهم على التعامل معه. وهذه هي تكلفة ذلك النوع من الانضباط العسكري الذي يسمح لكائنات بشرية، هي في حالتها المغايرة كائنات طيبة، بهجوم بالهراوات على محتجين مسالمين: ولكي يتمكن المرء من أن يفعل ما يؤمر، يتعين عليه أن يوافق على ألا يفعل إلا ما يؤمر. وتتمثل التكلفة الأخرى في أن المكلفين تدريب شرطة مكافحة الشغب يبدو أنهم يشعرون بأنه لكي تتوافر القدرة النفسية لدى الشرطيين على ممارسة العنف ضد الناشطين يتعين تدريبهم على كيفية التعامل، ليس مع التكتيكات التي يُرجح، بالفعل، أن يواجهوها، ولكن مع أشكال من العنف البالغ الذي لا يتورط فيه الناشطون أبدا، في واقع الأمر. وبعد سياتل، على سبيل المثال، راحت فرق من مدربي الشرطة تجوب أنحاء أمريكا لتدريب الشرطة في مدن تستعد لمؤتمرات قمة تجارية على كيفية التعامل مع ناشطين يقذفون قنابل المولوتوف، ومخلفات بشرية، ومصابيح كهربية ملئت بالأحماض أو بالأمونيا، ومطلقين كرات معدنية من المقاليع، أو مسلحين مسدسات مائية ملئت بالمقصرات والبول. وفي الحقيقة، ما من ناشط في سياتل، أو في أي من القمم التي تلتها فعل أيا من هذه الأشياء قط. لكن يبدو أن القادة شعروا بأن إقناع الشرطيين بأن الناشطين هم المكافئ الأخلاقي للمجرمين في روايات جيمس بوند، أهم من تدريبهم على التعامل مع تكتيكات سيتعين عليهم، بالفعل، أن يواجهوها. ونتيجة لذلك، وجدت كثرة من الشرطيين أن التجربة الفعلية مربكة على نحو عميق، وأجبروا على الاتصال بقياداتهم لاسلكيا لاستصدار الأوامر اللازمة. وفي أكثر من مناسبة واحدة في تلك السنوات، كنت شاهدا على جماعات من الناشطين الذين أحيط بهم وهم يهربون إبان الخلل المؤقت الذي حل بصفوف الشرطة، عندما وجدت نفسها تواجه مهرجين يعتلون دراجات مرتفعة أو فرقا مسرحية. وفي مناسبات أخرى، رأيت صفوفا من شرطة مكافحة الشغب كانت تضرب، على نحو منظم، صفا من الناشطين لإجبارهم على التقهقر، ثم تتجمد حيث هي، كما يحدث لكثرة من أجهزة الإنسان الآلي، لمجرد أن الناشطين جلسوا كلهم على الأرض في حركة متزامنة.

ثالثا، السلطة كقضية سياسية، وتوازن القوى الذي كنت بصدد توصيفه، يستحسن النظر فيهما معا، كقضية واحدة تتصل بكيفية تخليق فضاء يصبح فيه هـذا النوع مـن الفعل المبدع اللاعنفـي ممكنا. وهنا نجد مـن المفيد عرض مثال مكسيكي آخر: الانتفاضة الشعبية في 1994 في تشاباس. كانت هذه منطقة تيسر فيها، على مر القرون، للسكان الأصليين أن يعبئوا جماهيرهم من دون أن يُعتقل المنظمون أو يعذبوا أو يغتالوا. وفي يناير 1994 استولى متمردون، معظمهم من السكان الأصليين، على العاصمة الإقليمية وخاضوا حربا بالأسلحة النارية استمرت اثني عشر يوما، ضد الجيش المكسيكي؛ حربا انتهت بهدنة خباً المتمردون معها أسلحتهم في الأحراج وبدأوا بحملة لتنظيم مجتمعات حكم ذاتي مستقلة، ولم يكفوا عن تكتيكات الفعل المباشر ضد الدولة المكسيكية والنخب المحلية منذ ذاك الحين. وبتعبير آخر، فقد استخدموا من العنف الصريح، بالضبط، المقدار اللازم لوضعهم في مركز يغنيهم عن استخدام العنف بعد ذلك. ومن دون حاجة إلى الحديث عن سلبياته الواضحة، فالعنف ممل ويمكن التحسب له. وأفلام السينما الهوليوودية وغيرها من أشكال الترفيه مصممة على إقناعنا بالعكس، لكنه كذلك في الحقيقة. ولهذا فقد ظل العنف دامًا، من الناحية التاريخية، التكتيك المفضل لدى الأغبياء. فالعنف، في الأساس هو شكل من الغباء النشيط، طريقة يضع بها المرء يديه على أذنيه ويرفض أن يتصرف على نحو معقول. ولهذا السبب، فهو الساحة المفضلة لـدى الدولة للتعامل مع أي نوع من التحـدي الحقيقي لشرعيتها. ولكن مجرد أن يغير المرء خطوط القوة بحيث لا يصبح الصراع الفعلى مجرد صراع عنفي، نكون قد وجهنا ظروف الميدان لمصلحتنا.

والفضاء المتاح للعمل السياسي اللاعنفي في أمريكا الشمالية أكثر اتساعا مما كان في تشاباس في تسعينيات القرن الماضي، لكنه آخذ في الانكماش، على نحو منتظم، منذ الستينيات. وعندما دعا رئيس جامعة كولومبيا الشرطة إلى الحرم الجامعي لاستعادة الأبنية التي احتلها الطلاب منذ 1968 اعتبر ذلك انتهاكا صادما لتفاهم ضمني على أن الجامعات لا تستدعي قوة عسكرية الطابع ضد طلابها. وعندما حاولت حفنة من الطلاب، كما وصفت آنفا، القيام بعمليات احتلال في مدرسة الحقوق وفي جامعة نيويورك، في 2009، دهمتهم، على الفور، فرق مكافحة الإرهاب

من الشرطة الخاصة، مزودة بأسلحة ومعدات عالية التقنية. بل وأكثر أهمية من ذلك أن ذلك لم يقابل بصيحة استنكار من وسائل الإعلام. وفي الحقيقة، فقد أعرضت وسائل الإعلام الوطنية عن ذكر هذه الأحداث، كلية. لم تجد فيها مادة تستحق النشر. كان استخدام قوة عسكرية مجتاحة ضد طلاب لاعنفيين داخل جامعاتهم قد أصبح، عندئذ، ينظر إليه بوصفه أمرا طبيعيا تماما.

وبالتالي، فالسؤال السياسي الرئيسي يتعين أن يكون: كيف يُعاد فتح هذا الفضاء؟ وهذا، في الحقيقة، أحد أسباب الأهمية البالغة للغة حركة الاحتلالات. اعترض كثيرون على الأصل العسكري الواضح لمصطلح «احتلال». صحيح أن الحديث عن مقتحمين «يحتلون» مبنى سـكنيا، أو عمال «يحتلون» مصنعا، هو أمر شائع في أوروبا، أما في الولايات المتحدة، فنحن أكثر اعتيادا على السماع عن «فرنسا المحتلة» في الحرب العالمية الثانية، وعن «المناطق المحتلة» في الضفة الغربية، أو عن احتلال القوات الأمريكيـة بغـداد. وليس في هذه الاحتلالات ما يعد مثالا ملهما، على نحو خاص. لكن ما نفعله هو في الحقيقة احتلال. وتشبيهه بالعملية العسكرية ملائم. بل هو ليس تشبيها، في الحقيقة. فنحن نستولى على فضاء وندافع عنه باستخدام خطوط متنوعة للقوة: أخلاقية وسيكولوجية ومادية. والمهم هـو أنه عجرد أن نحرر هذا الفضاء، فنحن نحوله، دامًا وفورا في الأغلب، إلى فضاء للحب والحدب. وفي الحقيقة، فقوة صورة الحب والحدب هذه كانت سلاحنا الأول: وتشهد بذلك حقيقة أن الأمر احتاج إلى حملة متواصلة من جانب وسائل إعلام التيار الرئيس لكي تستبدل بصور الديموقراطية والتآلف الجمعي وإطعام الجائع بصور معظمها ملفق، عن أعمال عنف واعتداء جنسى، حتى يتسنى تبرير الهجمات الشرطية المنسقة التي مُكنت في النهاية من إنهاء الاحتلالات.

ولننتقل الآن من مسائل التكتيكات لمسائل الاستراتيجية. وبالطبع، وكما أوضحت في البداية، فالاثنان لا يمكن الفصل بينهما. فالمسائل التكتيكية هي، دالها، مسائل إستراتيجية.

لكن هذا يعني أيضا عجز المرء عن أن يصدر حكما نهائيا على أمور كهذه، نظرا إلى غياب توافق مطلق داخل الحركة في الوقت الراهن حول الأفق الإستراتيجي، في النهاية. ففي صفوفنا سوف تجد الجميع، من الليبراليين الراغبين في جر الحزب الديموقراطي

باتجاه اليسار، حتى يعود إلى رأسهالية أقرب شبها بالرأسهالية من طراز «الصفقة الجديدة» (\*) New Deal إلى فوضويين، هدفهم النهائي هو تفكيك الدولة والنظام الرأسهالي بالكامل. ومجرد أنهم تمكنوا من أن يعملوا معا، على هذا النحو الطيب، هو معجزة صغيرة بكل المقاييس. وعند نقطة معينة سوف يتعين اتخاذ قرارات صعبة.

ويوضح شيء كتبته عن التكتيكات أن حركة «احتلوا وول ستريت» تقوم، في النهاية، على ما يسمى غالبا في النظرية الثورية إستراتيجية القوة المزدوجة: نحن نسعى إلى تخليق مناطق محررة خارج نطاق النظام السياسي والقانوني والاقتصادي القائم، على أساس أن هذا النظام فاسد لدرجة يستحيل إصلاحها. تخليق فضاء يعمل، في حدود الممكن، خارج جهاز الحكومة وبعيدا عن ادعائها الحق في احتكار الاستخدام المشروع للقوة. لكننا في أمريكا الشمالية المعاصرة، نكاد لم نبلغ بعد موقعا يمكننا من إعلان تحرير مجاورات أو مناطق يمكننا أن نحل فيها المشكلات الخاصة بنا عبر وسائل ديموقراطية خالصة. فكيف يتأتى لنا، إذن، أن نتبع هذه الإستراتيجية على نحو يعود بمنافع ملموسة إلى ذلك النوع من البشر الذين نشروا حكاياتهم على الموقع «نحن الـ 99 في المائة»؟

هذه، في جانب من جوانبها، مسألة تحالفات. فأن تقول إن المرء لن ينخرط في علاقة مع في نظام فاسد بطبيعته، شيء، وأن تقول إن المرء لن ينخرط حتى في علاقة مع من ينخرطون فيه، هو شيء آخر. فالقول الأخير يعني أن نحصر أنفسنا في جزر طوبوية صغيرة لا يمكن أن يكون لها تأثير فوري في حياة أي أحد آخر. ولكن بمجرد أن يرتبط المرء بأنصار أقوياء مؤسسيا – كالاتحادات النقابية أو الجمعيات الأهلية أو الأحزاب السياسية أو حتى الجماعات ذات الارتباط الحزبي، وحتى المشاهير عصبح المرء مهددا بخطر المساس بالديموقراطية الداخلية لجماعته. وقد بدأ هذا عندما بدأ أشخاص من أمثال روزان بار Roseanne Barr وجوزيف ستيغليتز عندما بدأ أشخاص من أمثال روزان بار Michael Moore في زكوتي بارك،

<sup>(\*)</sup> هي برامج أطلقها الرئيس فرانكلين روزفلت في الثلاثينيات من القرن الفائت لمواجهة الكساد الكبير، وحقق بها الحزب الديموقراطي شعبية واسعة وأقرها وتوسع فيها دوايت آيزنهاور واتخذها ليندون جونسون وريتشارد نيكسون قاعدة للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> سوزان بار ممثلة ومخرجة وكاتبة وناشطة سياسية، وستيغليتز أستاذ اقتصاد حائز نوبل، ومايكل مور سينمائي وناقد اجتماعي، وكلهم أمريكيون. [المترجم].

لإظهار مساندتهم لنا. وكان الكل سعداء برؤيتهم، ولكن لم يبد أنهم يوشكون أن يقصروا مشاركاتهم على المناقشات الجمعية عبر مكبر الصوت الشعبي. وكان النمط الذي عيلون إليه هو إلقاء خطب. وكان صعبا في البداية، الحد من عدوى الخطابيات. كان هذا أمرا هينا، لكنه يعطى فكرة عن المشكلات. واشتد هذا التوتر عندما قررت جماعات ليبرالية مثل «موف أون دوت أورغ» (\*\*) Move On .org، بما لديها من مستخدمين مأجورين ومحنكين، يعملون بدوام كامل، وبما لديها من عادات رأسية، وغالبا ما كانت لديها أيضا أجندات لم تظهر، في كل الأحوال، استعدادا كاملا للإفصاح عنها، أن تلقى بثقلها لمصلحتنا. ومرة أخرى، لا يود المرء أن يرفض المساندة عندما تكون ضرورية للمساعدة على التوسع وتخليق الأدوات لتحقيق التنسيق في الحركة، ولكن ظهرت تحديات لا حصر لها عندما سعينا إلى ضمان أن تبقى بُنى التنسيق هذه أفقية، وبخاصة عند التعامل مع منظمين حسنى النية، ممن لم يسمعوا قط بـ «الأفقية»، ومن يعتبرون الاهتمام البالغ بالديموقراطية الداخلية استسلاما غريبا لأوهام خاصة. وحتى النقود يمكن أن تكون مشكلة. ففي الشهر أو الشهرين الأولين من عملية احتلال وول ستريت، تدفق علينا قرابة نصف مليون دولار من التبرعات. وتسببت هذه النقود في نزاعات وفي مشكلات بلغت من الكثرة أن كثرة من النشطاء تمنت لو أمكن، ببساطة، التخلص منها على أي نحو كان: واقترح كثيرون إنفاق المبلغ كله، في شكل ما، على مشروع واحد عملاق (منطاد الاحتلال؟)؛ وبعد فترة، عقب الإخلاء، انتهى الأمر بدفع معظمها للكنائس، مقابل إيواء مئات المطرودين، ريثما يجدون أماكن إقامة أخرى. وحقيقة أن تأثيرات المال كانت سلبية لهذه الدرجة لا تعكس مشكلة في نسيج العملية الديموقراطية، في ظني، بقدر ما تعكس حقيقة أن كل تعامل للنشطاء مع المال ومع المنظمات التي عثل المال بالنسبة إليها دماء حياتها، يخضع لعادات ولوازم تختلف، تماما، في كل مرة عن الأخرى. ولكنى أعود فأقول، لا يعنى هذا أن المرء في وسعه أن يتجنب عالم المال تماما.

<sup>(\*)</sup> جماعة تقدمية ليبرالية غير ربحية تجمع ملايين الدولارات للمرشحين الرئاسيين «التقدميين» وقد تأسست على مبادرة كان قد وجهها إلى الكونغرس عدد من الناشطين في 1998 للاكتفاء بتوجيه لوم للرئيس كلنتون والمضي قدما، بدلا من محاكمته. [المترجم].

ويمكن التعامل مع معظم هذه المشكلات، وسوف يتم التعامل معها، بإنشاء جدران واقية متنوعة: عقلية وتنظيمية. والمسائل الإستراتيجية الأكبر هي مسائل أكثر تعقيدا، ولكن قد يكون مفيدا ضرب بعض الأمثلة على مقاربات جُرَّبت، في مواضع أخرى في السنوات الأخيرة وتبين أنها مفيدة، نسبيا، لمجرد أن نكون فكرة عن الاتجاهات المتاحة.

لنتخيل أن حركة مثل حركة «احتلوا» تنجح، بالفعل، في تخليق شبكة من الفضاءات المحررة: إما بإعادة إنشاء المخيمات التي جرى تفكيكها، على نحو ممنهج، في 2011 (على رغم أنه واضح إلى حد كبير أنه في الظروف الراهنة لن تسمح الحكومة بهذا، أبدا) وإما بالانطلاق من فضاءات من نوع مختلف، مثل الأبنية العامة، مثلا. وفي أي من الحالتين، سيكون الهدف النهائي هو خلق جمعيات محلية، في كل بلدة ومجاورة، وكذلك إنشاء شبكات من المساكن المحتلة، وأماكن العمل المحتلة، والمزارع المحتلة، التي يمكن أن تكون أسس نظام اقتصادي وسياسي بديل. فعلى أي نحو يمكن لتلك الشبكة من الفضاءات المحررة والمؤسسات البديلة أن تتواصل مع النظام القانوني والسياسي القائم؟

هناك عدد من النماذج المحتملة. ولا يتطابق أي منها، على نحو دقيق، مع أي مما يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة، لكنها تزودنا بطريقة للتفكير بالمشكلة.

● إستراتيجية مدينة الصدر: وأحد الأسئلة البديهية هي كيف يمكن الدفاع عن هذه الفضاءات؟ إذ إن المرء يتوقع أن تكون هناك محاولة ممنهجة لاقتلاعها. والحل في الشرق الأوسط هو إنشاء ميليشيات مسلحة. وفي حين أن هذا من غير المحتمل حدوثه في المدى المنظور، في الولايات المتحدة المعاصرة (على الأقل من جانب الجماعات اليسارية) فتجربة جماعات مثل الصدريين في العراق، يمكن الاستفادة منها، على رغم كل شيء. الصدريون جماعة إسلامية شعبوية، لها قاعدة جماهيرية من الطبقة العاملة، أثبتت، حتى في سنوات الاحتلال العسكري الأمريكي، نجاحا باهرا في تخليق مناطق حكم ذاتي في مدن وبلدات عراقية. وأحد أسباب نجاحهم هو أنهم فهموا أن مفتاح إستراتيجية السلطة المزدوجة، من هذا النوع، هو تخليق مؤسسات لا يمكن لأحد الاعتراض عليها - تمثل ذلك، عندهم، النوع، هو تخليق مؤسسات لا يمكن لأحد الاعتراض عليها - تمثل ذلك، عندهم، وي شبكة من العيادات الطبية المجانية للأمهات الحوامل والمرضعات – وبعد ذلك يجري، بالتدريج، بناء جهاز أمنى، وبنية تحتية اجتماعية أوسع للحماية. والخطوة

التالية هي محاولة التفاوض حول حدود، واضحة ويجري احترامها بكل حرص، بين مناطق تحت سيطرة الجماعة، وأخرى لاتزال تحت سيطرة ما يبدو أنه الحكومة.

وعلى الرغم من النجاح الباهر في تخليق مؤسسات مستقلة، بين أنياب الاحتلال العسكري الأجنبي، فإن مثال الصدريين، أو مثال حزب الله في لبنان الذي اتبع مقاربة مماثلة بشكل عام، يظهران أيضا أن أي مقاربة للسلطة المزدوجة على هذا النحو، سرعان ما تقابل ما يوقفها عند حد ما. وهذا يعود، من ناحية، إلى أنه إذا انخرط المرء في مقاومة مسلحة، حتى لو كانت إستراتيجيته دفاعية في الأساس، فسوف ينتهي الأمر بمن يتبعونه، على الأرجح، إلى استخدام العنف بكل الصور الأخرى – ويكتسب العنف منطقا خاصا به. الانضباط العسكري مطلوب، وهو ما يحد بالطبع من كل إمكانية لتجريب الديموقراطي، ويضع القادة الكاريزميين في مركز الاهتمام، كما تميل كل حركة من هذا النوع إلى أن تصبح، باعتبارها حركة الحد الأدنى من المقاومة، إلى أن تصبح الصوت السياسي لجماعة معينة على درجة ملموسة من التوحد الثقافي. وكل هذه العناصر، إضافة إلى مشكلات لا حصر لها تنبع من توليها حكم المجاورات، تجعل غواية الدخول في السياسة الرسمية بمرور الوقت لا تقاوم. وفي النهاية، فإن لم يتجنب المرء العنف المنظم أو لم يعمل وفق مبادئ أفقية، فلن يكون هناك ما يمنعه من الدخول في النهاية، إلى إنشاء حزب سياسي.

● إستراتيجية سان آندريس San Andrés: وقد اختار الزاباتيستا مقاربة مختلفة إلى حد بعيد في السنوات التي تلت، مباشرة، تمردهم الذي استمر اثني عشر يوما، في ديسمبر 1994. وكما أسلفنا، فسرعان ما انتهى التمرد إلى هدنة، وأيا كانت أهدافه الحقيقية، فقد أسهم، في الأساس في فتح فضاء للمجتمعات المتمردة، لتنشئ مؤسساتها المستقلة، ولتنخرط في مختلف أشكال الفعل المباشر اللاعنفى

(سرعان ما اشتهر الزاباتيستا بتنظيم مناسبات مثل «غزو» معسكرات الجيش المكسيكي بآلاف من النساء المحليات غير المسلحات الحاملات أطفالهن).

واتخذ الزاباتيستا قرارا بألا يدخلوا العملية السياسية الرسمية في المكسبك، وأن يبدأوا تخليق نوع مختلف تماما من النظام السياسي. وبقى السوال حول كيفية الاشتباك مع البني القامّة للسلطة. وكان الحل هو الانخراط في مفاوضات رسمية حول معاهدة سلام – وعرفت هذه باسم اتفاقات سان آندریس – وهی التی، بدلا من أن تضعف البني المنشأة حديثا للديموقراطية على المستوى المحلى، أمنت سببا لتقنينها وتنميتها وتوسعتها، إذ إن المفاوضين الزاباتيستيين (الذين اختيروا من قبل مجتمعاتهم، كموفدين يمكن استدعاؤهم وإلغاء التفويض الممنوح لهم) أصروا على أن تكون كل مرحلة من مراحل التفاوض محل مشاورة، وإقرار، ومراجعة، على أسس ديموقراطية شاملة. وبتعبير آخر، أصبحت عملية التفاوض هي ذاتها، الجدار الواقى الكامل. ولم تكن حقيقة أن الكل كان يعلم أن الحكومة تتفاوض بنية سيئة، من دون أن تنتوى على الإطلاق تطبيق المعاهدة، سوى اعتبار ثانوى. وجدير بالمرء أن يفكر فيما قد يبدو إستراتيجية موازية يمكن أن تتبعها حركة احتلوا «وول ســتريت»: أي ذلك النمط من الاشتباك مع البنية السياسية القائمة، والذي بدلا من أن يضعف عملية الديموقراطية المباشرة التي تنتهجها، فإنه يساعد على رعايتها وتطويرها. وقد يكون إحدى المقاربات الواضحة متمثلا في محاولة طرح تعديل دستوري واحد أو أكثر، وهو ما اقترحته بعض الجهات بالفعل: على سبيل المثال، تعديل دستوري يحظر استخدام المال في الحملات السياسية، أو يلغى الشخصية الاعتبارية للـشركات. وهناك ما يوازي هـذه المقترحات أيضا: في الإكوادور، على سبيل المثال، فجماعات السكان الأصليين التي احتشدت لتضع اقتصاديا معتدلا من يسار الوسط يدعى رافاييل كوريا (\*\*) Rafael Correa في موقع السلطة، أصرت على أن تكافأ بمهارسة دور رئيس في كتابة دستور جديد. وكان في وسع المرء أن يرقب كثرة من المشكلات هنا، خاصة أن العمل يدور في حدود بنية دستورية صممت، كما ألمحنا في الفصل السابق،

<sup>(\*)</sup> الرئيس رافاييل فيشنتي كوريا ديلغادو المولود في 1963 والذي تولى رئاسة الإكوادور في 2007 وأعلن أن ديون بلاده غير مشروعة لأنها نتيجة تعاقدات أبرمها طغاة فاسنون وهدد بمقاضاة الدائني، دوليا، ونجح في تخفيض سندات الديون بمعدل زاد على 60 بالمائة، كما نجح في محاربة الفقر في بلاده وإن كان متهما بالاستبداد. [المترجم].

إلى منع الديموقراطية المباشرة، أساسا، ولكن إنشاء جدران واقية في عملية كهذه أسهل كثيرا مما لو كان المرء يتعامل مع مسؤولين منتخبين.

على المزج الفعال بين مقاربتين للسلطة المزدوجة - باستخدام مؤسسات مستقلة كقاعدة للفوز بموقع في الحكومة، مع الاحتفاظ بهذه المؤسسات كبدائل ديموقراطية مباشرة، كاملة الانفصال عن الحكومة. وأدعو هذه الإستراتيجية إستراتيجية «إل آلتو» على اسم المدينة التي عثل السكان الأصليون أغلبية أهلها، خارج العاصمة، وهي مشهورة بمؤسساتها الديموقراطية المباشرة وبتقاليد الفعل المباشر فيها (سيطرت الجمعيات الشعبية في إل آلتو، مثلا، على شبكة المياه في المدينة وعلى مرافق أخرى، وتولت إدارتها، وهي أيضا مقر الإقامة الراهن لأول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين وهـو إيفو موراليـس Evo Morales. وتبقى الحركات الاجتماعية المسـؤولة، إلى حد بعيد، عن الوصول بحوراليس إلى السلطة، والتي نظمت سلسلة من التمردات اللاعنفية ضد عديد ممن سبقوه إلى الرئاسة، والتي عبأت الجماهير لانتخابه، مصرة على الإبقاء على قدرتها على الانتفاض ضده، وعلى إسقاطه أيضا في أي وقت. والمنطق واضح تماما، وغالبا ما يردده المسـؤولون المنتخبون، من حزب موراليس ذاته: ليسـت الحكومة، ولا يمكن أن تكون، مؤسسة ديموقراطية حقا. فلها منطقها الخاص بها المتنزل من القمة إلى ما دونها، النابع من مطالب رأس المال الدولي والمنظمات التجارية الدولية، من أعلى، أو من طبيعة البيروقراطيات المستندة إلى سلطة الشرطة. ولهذا فالمسؤولون المنتخبون سوف ينتهون، وفي شكل يكاد يكون حتميا، وعلى الأقل في ظروف بعينها، إلى أن يفعلوا، تحت ضغط هائل، عكس ما انتخبهم الناس لأجله بالضبط. ويؤمّن الحفاظ على سلطة مزدوجة ضوابط لهذا الأمر، بل ويضع سياسيين من أمثال موراليس في موقع تفاوضي أقوى لدى التعامل مع حكومات وشركات أجنبية، مثلا، أو مع البيروقراطية الخاصة بهم، إذ يكون في وسع الواحد منهم أن يتذرع، عن حق، بأن يديه مقيدتان، في مجالات معينة - ولا خيار لديه سوى أن يكون مسؤولا أمام الناخبين.ولا حاجة بنا إلى أن نقول إننا، في الولايات المتحدة، لسنا قريبين من هذه النقطة أبدا، ولكن من المفيد أن نضعها نصب أعيننا باعتبارها أفقا ممكنا من آفاق المستقبل. وإن كان هنا درس مكن استخلاصه، فهو في ظني أنه ليس من الحكمة أن ننظر، حتى مجرد نظر، في المخاطرة

بدخول السياسة من باب الانتخابات قبل أن نرسي مبدأ مشروعية الأشكال النضالية من الفعل المباشر ومشروعية الأشكال المقبولة من التعبير السياسي.

● إستراتيجية بوينس آيرس: وتتمثل مقاربة أخرى في تجنب الاشتباك المباشر مع المؤسسة السياسية، على الإطلاق، والاتجاه إلى محاولة نزع كل شرعية عنها. ويمكن أن نسمي ذلك أغوذج الأرجنتين، أو مقاربة نزع الشرعية، ويبدو أن هذا هو ما يجري وقـت كتابة هـذا الكتاب في اليونان. ومن المهم التأكيد أن هذا لا يعني التخلي عن أي أمل بتحسين الظروف عبر جهاز الدولة. فالعكس هو الصحيح: فهذا من شأنه أن يمثل تحديا للطبقة السياسية حتى تثبت أن لها دورا مهما، وهـذا غالبا ما ينجح في الدفع نحو اتخاذ تدابير راديكالية لتحسين حياة الناس، لم يكونوا ليفكروا بها، أبدا، لولا ذلك.

وفي الأساس، الإستراتيجية هي تخليق مؤسسات بديلة، تقوم على مبادئ أفقية، لا علاقة لها بالحكومة، وإعلان أن النظام السياسي، بكامله، فاسد وأحمق ولا علاقة له بالحياة الفعلية للناس، وأنه استعراض تهريجي يفشل حتى كشكل من أشكال التسلية، مع محاولة جعل السياسيين طبقة منبوذة. وهكذا، فبعد الانهيار الاقتصادي في الأرجنتين في 2011، استقرت الانتفاضة الشعبية التي خلعت ثلاث حكومات في غضون أشهر قليلة، كإستراتيجية لتخليق مؤسسات بديلة تقوم على المبدأ الذي أسموه، هم أنفسهم، «الأفقية» horizontality: جمعيات شعبية لحكم المجاورات الحضرية، والمصانع وغيرها من مواقع العمل التي استعادت عافيتها (والتي خذلها المسؤولون عنها)، واتحادات ذاتية التنظيم للعاطلين عن العمل، منخرطة في فعل مباشر يكاد لا يتوقف، بل ولبعض الوقت، نظام بديل للعملة.

وقد تلخص موقفهم من الطبقة السياسية في الشعار الشهير aue se vayan todos وترجمته التقريبية هي «ليذهبوا جميعا إلى الجحيم». وتقول الأساطير إنه بحلول العام 2002 وصل الأمر إلى أن صار السياسيون - من أي حزب- عاجزين حتى عن الخروج لتناول الطعام في المطاعم من دون أن يتنكروا بشوارب مستعارة أو ما شابه ذلك، لأنهم لو انكشفت هوياتهم لاعتدى عليهم الرواد الغاضبون أو قذفوهم بالطعام. وكانت النتيجة النهائية أن وصلت إلى السلطة حكومة اشتراكية دعوقراطية يقودها رئيس (نستور كيرتشنر Néstor Kirchner) كان، فيما سلف، الإصلاحي الأكثر اعتدالا، لكنه اعترف بأن استعادة أي قدر من الثقة الشعبية في قدرة الحكومة على أن تصبح مؤسسة

شرعية يستدعي منه أن ينجز عملا راديكاليا ما. فقرر أن يمتنع عن دفع جانب كبير من الدين المستحق على بلاده. وأدى هذا العمل من جانبه إلى إطلاق متتالية من الأحداث أوشكت أن تدمر وكالات معنية بإنفاذ القانون الدولي مثل صندوق النقد الدولي، ويمكن القول إنها أنهت أزمة ديون العالم الثالث. وكانت النتيجة النهائية نفعا يجل عن الحصر لليارات من فقراء العالم، وأسفرت عن عودة قوية للاقتصاد الأرجنتيني، ولكن شيئا من ذلك لم يكن ليحدث لولا أن الحملة لم تدمر شرعية الطبقة السياسية الأرجنتينية. وفوق ذلك، فالإستراتيجية التي جرى تبنيها ضمنت أنه، حتى عندما نجحت الحكومة في استعادة تأكيد سلطتها، بقيت كثرة من مؤسسات الحكم الذاتي، التي تم تخليقها إبان الاضطرابات، مصانة.

وبافتراض أن حالة التمرد الفعلي غير واردة في اللحظة الراهنة (صحيح أن حالات تمرد تبدو، على الدوام، غير واردة حتى لحظة حدوثها الفعلى؛ ولكن يبدو من المعقول أن نتخيل أن الظروف الاقتصادية، على أقل التقديرات، من المحتم أن تسوء على نحو ملمـوس)، فنحن نواجه على الأرجح نوعا من المزج المحلي بين هذه الخيارات، أو شيئا يشبهه بشكل عام. وعلى الأقل، فقد تؤمّن القائمة طريقة للبدء بالتفكير في ممكنات أبعد. وهذا يساعد أيضا على توضيح أن حركة «احتلوا وول ستريت» تسعى، بالفعل، وراء الخيار الأخير: وراء إيجاد إسـتراتيجية لإسقاط الشرعية. وبالنظر إلى ما في الولايات المتحدة المعاصرة من اتجاهات سياسية، فقد كان هذا، على الأرجح، محتما. وفي النهاية، وقبل حتى أن نبدأ، كنا قد بلغنا منتصف الطريق إلى تلك النقطة. فقد كانت الأغلبية الساحقة من الأمريكيين يرون نظامهم السياسي، بالفعل، نظاما فاسدا وعديم النفع. وفي الحقيقة، فقد تميز الصيف الذي شهد بداية التخطيط للاحتلال باستعراض للحماقات السياسية التي بلغت حدا غير معتاد من الغرابة والطفولية واللامعني، في السياسات المتصلة بسقف الدين الوطني، وهي السياسات التي نزلت معدلات الرضا الشعبي عن الكونغرس إلى ما دون العشرة (تسعة في المائة)، وهو أدنى مستوى نزلت إليه. وفيما بقيت أغلبية الأمريكيين تكابد صعوبات الكساد المحدث للشلل، والملايين في حالات من اليأس، أعلن النظام السياسي، في الأساس، عدم استعداده لمعالجتها أو عدم قدرته على ذلك، راح الجمهوريون في الكونغرس يهددون بأن يتسببوا في عجز الحكومة الأمريكية عن الوفاء بمستحقات الديون، لكي يفرضوا عليها إحداث استقطاعات هائلة في الخدمات الاجتماعية، بزعم تجنب أزمة ديون هي، في الجانب الأكبر منها، متخيلة، وتوقع أسوأ سيناريوهاتها أن تتسبب في عجز حكومة الولايات المتحدة، لعدة سنوات، عن الوفاء بهستحقات الديون، بعد عدة سنوات. وقرر الرئيس أوباما، بدوره، أن الطريقة التي تجعله معقولا، بالمقارنة، بحيث يبدو بالتالي، وفق التعبير الذي فضله مستشاروه، «البالغ الوحيد في الغرفة»، هي ألا يكشف عن أن الجدال كله كان يقوم على افتراضات اقتصادية زائفة، وأن يجهز، بدلا من ذلك، نسخة من البرنامج ذاته، تمثل «حلا وسطا» أكثر اعتدالا- كأن أفضل الطرق لفضح مجنون ما هو أن تتظاهر بأن خمسين في المائة من ضلالاته صحيحة، بالفعل. وفي هذا السياق، فالثيء المعقول الوحيد هو أن تكشف عن أن الجدال بكامله كان بلا معنى، وأن النظام السياسي لم ينجح إلا في نزع الشرعية عن أن الجدال بكامله كان بلا معنى، وأن النظام السياسي لم ينجح إلا في نزع الشرعية وطلبة الجامعة العاطلين والوثنيين من الجالسين فوق الأشجار والناشطين من أجل السيلام من أن تثبت، لغياب ما يثبت العكس، أنها تضم العقلاء الوحيدين في أمريكا، في المحل الأول. ففي بعض الأحيان تكون المراهنة على موقف راديكالي هي المعقول الوحيد الممكن عمله.

وكما أقول أنا، فلا داعي لطرح تصورات محددة حول الإستراتيجية الطويلة المدى، لكني أحسب أنه من الأهمية بهكان ألا ننسى أن السياسة الأمريكية أصبحت لعبة تدور بين لاعبين يئسوا من فكرة أن السياسة يمكن أن تكون أي شيء سوى الضلالات الجمعية، سوى حقائق تخلّقها السلطة، في حقيقة الأمر. وهنا يتبين عادة أن «السلطة»، في النهاية، هي تعبير ملطف يقصد به العنف المنظم. ومن هنا تنبع أهمية الاستمرار، أيا كان ما نصنعه، بتخليق فضاءات يمكننا فيها حقا أن نعمل على أساس من المعقولية والحل الوسط، في آن معا، حتى ونحن نعري، في الوقت ذاته، جهاز القوة الغاشمة الخالصة الغباء الكامن وراء مزاعم السياسيين بالقدرة على «تخليق حقائق» من الخالصة الغباء الكامن وراء مزاعم السياسيين بالقدرة على «تخليق حقائق» من لا شيء. ويتعين، بالضرورة، أن يكون معنى ذلك أن نواجه تلك السلطة الغاشمة الغبية، ليس بأي نوع من الحل الوسط «المعقول»، ولكن بشكل من القوة الذكية المعاكسة المرنة، التي تنمي بديلا راديكاليا في الوقت الذي لا تكف فيه عن تذكير الجميع، بكل جلاء، بالأسس الحقيقية تحديدا لتلك السلطة.

# إيطال السحر

في خريف العام 2011، شعر معظمنا بأننا نقف وسط ثورة عالمية. كان كل شيء يحدث بسرعة لا يمكن تصورها، فيما كانت موجة الاضطراب التي بدأت فجأة في تونس تجتاح العالم، وتهدد الجميع. وكنا نشهد تظاهرات التعاطف في الصين واحتلالات جديدة تحدث يوميا، تقريبا، في أماكن مثل نيجيريا وباكستان. وبالطبع، عندما نعيد النظر فيما جرى، نجد وبالطبع، عندما نعيد النظر فيما جرى، نجد في التطور بهذه الوتيرة. وبدا الأمر كأنه فيما كانت كل بُنى الأمن الدولي المصممة على نحو من شأنه تجنب مقاومة جماهيرية من هذا النوع – التي أخذت، منذ انهيار العام 2008 تقذف بدراسات وأوراق عمل لاحصر لها حول احتمالات أحداث شغب تتصل بحالة الغذاء

«من الناحية الاقتصادية، ما أحب أن أراه هنا هـو ضـمان تأمـين الحياة على نحـو يسـمح للناس بالسعي وراء أنواع من القيمة التي يعتبرون، بالفعـل، أنها جديرة بأن يسعوا وراءها»

المؤلف

وباضطرابات على مستوى الكوكب - قد أقنعت نفسها بالنهاية، وهي لا تكاد تصدق، بأنه لا شيء ذا أهمية مكن أن يحدث، غير أنه حدث ذلك الشيء؛ والآن وقد حدث، فقد ظلوا واقفين هناك، فاغرين أفواههم، بالقدر نفسه من عدم التصديق. غير أنه عندما جاءت الموجة المحتومة من القمع، تركت كثيرين منا في حال اضطراب موقت. كنا توقعنا ظهور الهراوات، بعد حين. غير أنه ما أدهش الكثيرين منا كان رد فعل حلفائنا الليبراليين. فأمريكا، في النهاية، لا ترى نفسها كأمة يوحدها أصل إثنى بعينه، بل ترى نفسها شعبا توحده حرياته؛ وهذا هو الشعب ذاته الذي قدم نفســه باعتباره المدافع الأشد إيانا عن تلك الحريات. وحقيقة أنه ثبت أنهم، بدلا من ذلك، سعدوا بأن تكون الحريات المدنية أوراق مساومة وفيرة لا يدافعون عنها إلا إذا دعت الضرورات الإستراتيجية، كانت حقيقة تعيد المرء إلى صوابه - حتى بالنسبة إلى كثرة من الفوضويين مثلي، ممن لم يتوقعوا شيئا آخر، على وجه التقريب، من المؤسسة الليبرالية. كان الأثر مصدر اكتئاب أشد لأن كثرة ممن تُركوا وحدهم في غمرات الأحداث أصابهم العنف، على نحو مباشر. وكان هؤلاء شبانا وشابات انجذبوا، بداية، إلى شعور غامض بإمكانات تكاد تكون غير محدودة، غير أنه صار يتعين عليهم الآن أن يتعاملوا مع ذكريات نابضة بالحياة عن مكتبتهم، التي جمعوا محتوياتها بكل الحب، وهي تخرب ويلقى بها في النار أمام أعينهم من قبل شرطيين يضحكون، وعن مشهد أعز أصدقائهم وهم يُضربون بالعصى، ويكبلون بالأغلال، في حين رفضت وسائل الإعلام من التيار الرئيسي، بكل ولاء، أن تدخل منطقة الحدث، وهم عاجزون عن أن يفعلوا شيئا لمساعدتهم، أوعن رؤية أصدقائهم يقذفون برذاذ مايس (Mace) في وجوههم، ويتعرضون لخطر الإصابة بمشكلات في التنفس تبقى مدى الحياة، أو عن اضطرارهم إلى البحث اليائس عن مأوى لأناس دمّرعملاء الدولة مقتنيات جمعوها بعد عمر كامل، مهما كانت متواضعة - فانفجر كل توتر مكن تصوره وكل شعور بعدم الارتياح كان قد جرى كبته أو تجاهله في الأسابيع السابقة، عندما أعطانا تنظيم المخيمات والدفاع عنها غرضا مشتركا بهذه الدرجة من الوضوح. ولمدة شهر أو ما يقارب ذلك، وقعت الجمعية العمومية ومجالس الناطقين في نيويورك في حال من الشلل التام. واقتربنا من تبادل اللكمات في بعض الاجتماعات؛ ووقعت نوبات صراخ؛ وصرخات عنصرية مدوية؛ وخليط لا يكاد ينتهى من الأزمات بسبب الخلاف حول التكتيكات والتنظيم والنقود؛ واتهامات بكل شيء من الاختراق من قبل الشرطة إلى اضطرابات الشخصية النرجسية. وفي لحظات كهذه، عيل من امتهنوا التفاؤل مثلي إلى الشعور بالسخرية المريرة. غير أنه بين الحين والآخر – وعلى نحو منتظم إلى حد مدهش – أجد نفسي في مواجهة ما يذكرني بكثير مها اعتبرته أمرا مسلها به.

بعد الطرد بعدة أشهر، بعد مؤتمر قلق في البهو الأمامي، قابلت رجلا متجهما ذا لحية، ربا كان في الخامسة والثلاثين، متحفظا في ملبسه، وبادرني بالقول «انتبه لا يهم، في الحقيقة، إن كانت فعاليات الأول من مايو تنطلق أو لا تنطلق، بالمرة – أقصد أنني، مثل أي واحد، أتمنى أن تحدث. غير أنه حتى إن حدثت، حتى إن لم نكرر الاحتلال، أبدا، حتى إن انتهى كل شيء اليوم، ففي حدود ما يتصل بي، أنتم يا جماعة غيرتم كل شيء، بالفعل - بالنسبة إلي على الأقل - أظن أننا على أعتاب تحول في الثقافة الأمريكية».

«حقا؟ ولكن كم من الناس طالهم التحول بالفعل؟».

حسنا، الموضوع هو أن أيا ممن طالهم لم يعد بإمكان واحد منهم أن يعود إلى التفكير في الأمور على النحو السابق. ألاحظ ذلك في مكان عملي. قد نقضي كل وقتنا هنا في التشكي بسبب الاجتماعات، لكن حاول فقط أن تعود إلى العالم الحقيقي مجددا، إن لم تكن شهدت اجتماعا ديموقراطيا من قبل؛ تعود إلى عملك، لتفاجأ بشيء مثل، انتظر لحظة! هذا أمر سخيف حقا، وتتحدث لأصدقائك وشقيقتك ووالديك، قائلا: حسنا، هل من افتراضات جديدة تتعلق بالطريقة الوحيدة لعمل شيء ما والتي قد تبدو غبية ما لم نقبل بها كأمر مسلم به؟ وقد تجد ما يدهشك. كثرة من الناس تسأل أسئلة من هذا النوع.

وفكرت: هل تكون حقيقة الأمر أن الثورة ليست سوى ذلك، في الحقيقة ؟عندما يبدأ هذا في الحدوث ؟ أقصد، إذا كان بالفعل قد...

هي مسألة قُتلت بحثا: ما الثورة؟

اعتدنا أن نظن أننا نعرف. بدت لنا الثورات عمليات استيلاء على السلطة من قبل بعض أنواع القوى الشعبية، التي تستهدف تحويل طبيعة النظام السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي في البلد الذي اندلعت فيه الثورة، وعادة ما يكون ذلك وفقا

لحلم رؤيوي ما في مجتمع عادل. ونحن نعيش هذه الأيام في عصر ليس من المحتمل عندما تكتسح جيوش المتمردين مدينة أو تسقط الانتفاضات الجماهيرية ديكتاتورا أن تكون للأمر هذه الدلالات الضمنية؛ عندما يحدث تحول اجتماعي عميق - كما جرى مثلا بصعود النسوية - فمن المرجح أن يتخذ شكلا مختلفا، تماما. لا يعني هذا أن الأحلام الثورية اختفت. غير أن الثوريين المعاصرين نادرا ما يظنون أن بوسعهم تحقيقها عبر معادل عصري ما لعملية اقتحام الباستيل.

وفي لحظات كهـذه، يكون من المفيد، عموما، العـودة إلى التاريخ الذي يعرفه المرء بالفعل، لنسـأل: «هل كانت الثورات، على الإطلاق، على النحو الذي تصورناها عليه؟»، بالنسـبة إلي، فالشخص الـذي طرح تصورات عـن الثـورة كان لها أكبر قدر مـن الفعالية كان المؤرخ العالمـي العظيم إيمانويل وولرسـتاين(Immanuel) فهـو يذهب إلى أنه على مدى ربع الألفية الأخيرة، أو ما يقارب ذلك، تألفت الثورات، قبل أي شيء آخر، من تحولات على مستوى الكوكب في الحس السياسي العام.

وما إن جاء زمن الثورة الفرنسية، يشير وولرستاين، حتى كان هناك بالفعل سـوق عالمية واحدة ونظام سـياسي عالمـي واحد، على نحو متزايد، تسـيطر عليه الإمبراطوريات الكولونيالية الضخمة. ونتيجة لذلك، فإن اقتحام الباسـتيل في باريس كان مـن الممكن، إلى حد بعيد، أن يفضي إلى تأثير على الدنارك، أو حتى على مصر، بقـدر مماثل مـن العمق الذي يؤثر به على فرنسـا نفسـها – وفي بعض الحالات، بدرجـة أكبر. وبالتالي فهو يتحدث عن «الثورة العالميـة في العام 1789» التي تلتها «الثورة العالمية في العام 1848» التي شهدت اندلاع ثـورات، وما يقارب التزامن، في خمسـين بلدا، من فالاشـيا (Wallachia) (\*\*) إلى البرازيل. ولم يتأت للثوريين في أي حالة من الحالات أن يسـتولوا على السـلطة، غير أنه بعد ذلك، المؤسسات التي تستلهم الثورة الفرنسية – وبخاصة نظم التعليم الابتدائي العام – جرى إنشاؤها، في تستلهم الثورة الفرنسية – وبخاصة نظم التعليم الابتدائي العام – جرى إنشاؤها، في كل مكان. وبالمثل، فإن الثورة الروسية في العام 1917 كانت ثورة عالمية مسؤولة، في

<sup>(\*)</sup> هو عالم اجتماع ومؤرخ أمريكي مولود في العام 1930، وتنشر تعليقاته التي تركز، غالبا، على تحليل النظام الدولي في أكثر من مطبوعة. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> أحد أقاليم رومانيا، شمال الدانوب. [المترجم].

النهاية، عن «الصفقة الجديدة» وعن دول الرفاه الأوروبية بقدر ماهي مسؤولة عن الشيوعية السوفييتية. وآخر السلسلة كانت الثورة العالمية في العام 1968 – والتي اندلعت شأنها في ذلك شأن ثورة العام 1848، في كل مكان تقريبا، من الصين إلى المكسيك، ولم تستول على السلطة في أي مكان، وإن كانت على رغم ذلك قد غيرت كل شيء. كانت هذه ثورة ضد البيروقراطيات الحكومية، ومن أجل تجنب الفصل بين التحرر الشخصي والسياسي، وقد يكون أبقى ما تمخضت عنه هو، على الأرجح، ميلاد الحركة النسوية المعاصرة.

وهكذا فإن الثورات ظاهرات كوكبية. لكن هناك الكثير. ما تفعله الثورات حقا هو تغيير الفرضيات الأساسية حول ماهي السياسة، في النهاية. وفي أعقاب أي ثورة، الأفكار التي كانت تعد بكل صدق هامشية ملتاثة، سرعان ما تصبح العملة المقبولة في المناظرات. وقبل الثورة الفرنسية، كانت الأفكار القائلة بأن التحول محمود، وأن سياسات الحكومة هي الطريق الأمثل لإدارته، وأن الحكومات تستمد سلطتها من كيان يدعى «الشعب»، كانت تعد من الأشياء التي قد يسمعها المرء من المخبولين ومهيجي الدهماء، أو من حفنة من المثقفين العقلانيين، الذين يقضون أوقاتهم في نقاشات على المقاهي، في أحسن الأحوال. وبعد ذلك بجيل، فإن الأكثر انغلاقا بين القضاة والقسس ومديري المدارس تعين عليهم أن يظهروا، على الأقل، التزاما زائفا بهذه الأفكار. ولم يمض وقت طويل حتى كنا في الحالة التي نحن عليها اليوم: حيث يكون من الضروري أن تشرح هذه المصطلحات حتى يتسنى لأي أحد أن يلحظ مجرد وجودها. لقد أصبحت أمورا مسلما بها، أصبحت الأسس التي تقوم عليها المناقشات السياسية.

حتى العام 1968 لم تفعل الثورات العالمية أكثر من مجرد إدخال تحسينات عملية: بالتوسع في حق الانتخاب، وبإدخال التعليم الابتدائي العام، ودولة الرفاه. وفي المقابل، فإن الثورة العالمية في العام 1968 سواء اتخذت الشكل الذي كان لها في الصين - كتمرد من الطلاب والكوادر الشابة المؤيدة لنداء ماو (Mao) بثورة ثقافية – أو في بيركلي ونيويورك، حيث كانت علامة على تحالف بين الطلاب والمنقطعين عن الدراسة والمتمردين الثقافيين، أو حتى في باريس، حيث كانت تحالفا بين الطلاب والعمال، فقد بقيت على روحيتها الأولى: تمردا ضد البيروقراطية، وضد الامتثال،

وضد كل ما يقيد الخيال الإنساني، وليس مشروعا لتثوير فقط الحياة السياسية والاقتصادية، بل لتثوير كل مظهر من مظاهر الوجود الإنساني. ونتيجة لذلك، في معظم الحالات لم يحاول المتمردون، مجرد محاولة، أن يستولوا على جهاز الدولة؛ فقد اعتبروا أن الجهاز هو نفسه المشكلة.

ومن قبيل مجاراة الطرز الحديثة هذه الأيام، كان يُنْظر إلى الحركات الاجتماعية أواخر ستينيات القرن الماضي باعتبارها فشلا محرجا. وهذا رأي قد تكون له وجاهته. فلا شك أنه صحيح أنه، في المجال السياسي، فالمستفيد المباشر من أي تحول واسع النطاق في الحس السياسي العام – من ترتيب الأولويات بين المُثُل المتصلة بالحرية الفردية، والخيال، والرغبة، وكراهية البيروقراطية، والارتياب في دور الحكومة - كان اليمين السياسي. وفوق كل شيء، فقد سمحت حركات السينيات بانبعاث واسع النطاق لمذاهب حرية السوق التي كانت قد هُجرت، إلى حد كبير، منذ القرن التاسع عشر. وليست مصادفة أن الجيل الذي صنع الثورة الثقافية في الصين، إبان مراهقته، هو الذي أدار عملية إدخال الرأسمالية وهو في الأربعينيات من العمر. ومنذ الثمانينيات أصبحت «الحرية» تعني «السوق»، وأصبحت «السوق» يُنظر ومنذ الثمانينيات أصبحت «الحرية» تعني «السوق»، وأصبحت «السوق» يُنظر أليها باعتبارها متماهية مع الرأسمالية – حتى، وهو ما ينطوي على مفارقة، في أماكن مثل الصين، التي عرفت أسواقا بالغة التطور لآلاف الأعوام، وإن ندر أن كان فيها ما يمكن وصفه بالرأسمالية.

والمفارقات تجل عن الحصر. وفي حين صاغت أيديولوجية السوق الحرة الجديدة نفسها باعتبارها رفضا للبيروقراطية، فقد بقيت، في الحقيقة، مسؤولة عن أول نظام إداري يعمل على مستوى الكوكب، عبر عدد يفوق الحصر من شرائح البيروقراطية العامة والخاصة: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة الدولية، والمنظمات التجارية، والمؤسسات المالية، والشركات المتعدية للقوميات، والمنظمات غير الحكومية. هذا، على وجه التحديد، هو النظام الذي فرض أرثوذكسية السوق الحرة وسمح بأن يستبيح النهب التمويلي العالم، تحت رقابة يقظة من الأسلحة الأمريكية. وقد كان المعنى الوحيد لظهور أولى محاولات إعادة تخليق حركة ثورية كونية، حركة العدالة العولمية، التي بلغت ذروتها في الفترة الواقعة بين عامي 1998 كونية، حركة العدالة العولمية، التي بلغت ذروتها في الفترة الواقعة بين عامي 1998 و2003، هو أنها كانت بالفعل تمردا ضد حكم تلك البيروقراطية الكوكبية نفسها.

غير أنه بإعادة النظر فيما كان، بظني أن المؤرخين اللاحقين سوف يخلصون إلى أن موروث ثورة الستينيات من القرن الماضي كان أعمق مما نتخيل الآن، وأن انتصار الأسواق الرأسمالية بمختلف مديريها وتنفيذييها الكوكبيين، ذلك الانتصار الذي بدا في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي في العام 1991 فاتحة عصر جديد وتحولا باقيا، كان، في الحقيقة، أكثر سطحية مما بدا.

وسوف أضرب مثالا واضحا. غالبا ما يسمع المرء بأن عشرية من الاحتجاجات ضد الحرب، في نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات من القرن الماضي، انتهت إلى الفشل، لأنها لم تسهم على نحو ملموس في تسريع انسحاب الولايات المتحدة من الهند الصينية. غير أن تخوف المسؤولين عن السياسة الخارجية الأمريكية – بعد ذلك - من احتمال أن تواجههم احتجاجات شعبية مماثلة - وفوق ذلك الاضطراب في صفوف المؤسسة العسكرية نفسها وهي التي كادت تتداعى مطلع السبعينيات - بلغ حدا جعلهم يرفضون الدفع بالقوات الأمريكية إلى أي صراع بري، لمدة قاربت الثلاثين عاما. واحتاج الأمر إلى هجمة مثل تلك التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر، وأدت إلى موت آلاف الأمريكيين على التراب الأمريكي ليجري التغلب بالكامل على «عقدة فيتنام» الشهيرة – بل في تلك اللحظة بذل مخططو الحروب جهودا مضنية لجعل الحروب، بالفعل، محصنة ضد الاحتجاجات. فالبروباغاندا لم حسابات دقيقة لأعداد الأكفان (كم قتيلا من الولايات المتحدة يلزم لإطلاق معارضة جماهيرية؟) وانصرف الاهتمام إلى تدوين قواعد الاشتباك في طريقة تجعل حصيلة الحسابات دون ذلك المعدل.

كانت المشكلة أنه مادامت قواعد الاشتباك تلك جعلت من المؤكد أن نساء وأطفالا وكهولا سوف ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا «خسائر إضافية» لكي يتيسر النزول بمعدلات الموت والإصابة، في صفوف الجنود الأمريكيين، إلى الحد الأدنى، فقد كان هذا يعني، في العراق وأفغانستان، أن الكراهية العميقة لقوات الاحتلال سوف تضمن، إلى حد بعيد، عجز الولايات المتحدة عن تحقيق أهدافها العسكرية. والجدير بالملاحظة هو أن مخططي الحرب بدا عليهم أنهم مدركون لهذا الأمر. ولم يكن أمرا ذا بال. اعتبروا أن الحيلولة دون معارضة فعالة في الداخل الأمريكي أكثر

أهمية، بكثير، من كسب الحرب. وكأن القوات الأمريكية في العراق انهزمت، في النهاية، أمام شبح آبي هوفمان (Abbie Hoffman)\*\*.

ومن البديهي أن حركة مناهضة للحروب في ستينيات القرن الماضي لاتزال تكف أيدي المخططين العسكريين في الولايات المتحدة في العام 2012، يصعب أن تعد حركة فاشلة. لكن ذلك يثير سؤالا محيرا وهو: ما الذي يحدث عندما يصبح تخليق شعور بالفشل، بأن الفعل السياسي ضد النظام غير منعدم التأثير تماما، هو الهدف الرئيسي لأولئك الذين في السلطة؟

خطرت لي الفكرة لأول مرة إبان المشاركة في الفعاليات ضد اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، في العام 2002. ولأن ذلك كان بعد فترة قصيرة من التاسع من سبتمبر، فقد كنا قليلي العدد وغير مؤثرين نسبيا، وكانت أعداد الشرطة ساحقة؛ ولم يكن هناك تصور أن بوسعنا إنهاء الاجتماعات. وانصرف معظمنا ولديهم شعور باكتئاب غامض. ولم أعلم إلا بعد ذلك بأيام قليلة، عندما تحدثت إلى شخص كان له أصدقاء يحضرون اجتماعات الصندوق، أننا بالفعل أوقفنا الاجتماعات: فقد فرضت الشرطة تدابير بلغت حدا كبيرا من الصرامة، كان منها إلغاء نصف الفعاليات، ما جعل معظم الاجتماعات الفعلية يدور عبر التواصل بالإنترنت. وبتعبير آخر، قررت الحكومة أن جعل المحتجين ينصرفون وهم شاعرون عا يشبه الفشل أهم من انعقاد فعلي لاجتماعات صندوق النقد الدولي. وإذا فكرت في الأمر، فهم يمنحون المحتجين أهمية استثنائية.

هل يمكن أن يكون هذا الموقف المجهض للحراك الاجتماعي، وتصميم الحروب والقمم التجارية على نحو يعطي الحيلولة دون ظهور معارضة، أولوية تعلو على إنجاح الحرب أو القمة بنفسها، انعكاسا حقيقيا لمبدأ أكثر عمومية؟ ماذا لو أن أولئك الذين يديرون النظام، في الوقت الراهن، وقد شهد معظمهم اضطرابات السينيات عندما كانوا، هم أنفسهم، شبانا سريعي التأثر بما يدور - بوعي أو من دون وعي (وأحسب الأمر واعيا أكثر مما هو غير واع) - مسكونين بهاجس قيام حركات اجتماعية ثورية تعود، مجددا، لتحدى المفاهيم السائدة؟

<sup>(\*)</sup> آبوت هوارد هوفمان(1989 - 1936 (Abbot Howard Hoffman، ناشط سياسي واجتماعي أمريكي شارك في تأسيس الحزب الأممي للشباب، ولمع اسمه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ولايزال رمزا لثورة الشباب ولفترة الثقافة المضادة. [المترجم].

هذا قد يـشرح أمورا كثيرة. وفي معظم أنحاء عالمنا، صارت السـنوات الثلاثون الأخيرة تُعرف بأنها عصر الليبرالية الجديدة - عصر يسيطر عليه إحياء عقيدة القرن الأخيرة تُعرف بأنها عصر الليبرالية الجديدة - عصر يسيطر عليه إحياء عقيدة القرالية التاسع عشر بعد زمن طويل من نسيانها، وهي العقيدة التي اعتبرت الأسواق الحرة والحرية الإنسانية، عموما، أمرا واحدا في النهاية. وقد ظلت الليبرالية الجديدة، على الدوام، مبتلاة بتناقض مركزي. فهي تعلن أن الضرورات الاقتصادية لها الأولوية على كل ما عداها. والسياسة نفسها مجرد تخليق لشروط «إنهاء الاقتصاد» بالسـماح لسـحر السـوق بأن يفعل فعله. وكل ما عدا ذلك من آمال وأحلام - عن المسـاواة وعن الأمن - يتعين التضحية به في سـبيل الهدف المتمتع بالأولية، وهو الإنتاجية الاقتصادية. لكن الأداء الاقتصادي عبر الثلاثين سـنة الأخيرة، بالفعل، تبين أنه قميء على نحو مؤكد. ومع وجود اسـتثناء باهر أو اثنين (وبخاصـة الصين التي أظهرت تجاهلا ملموسـا لمعظم تصورات الليبرالية الجديدة) فقد بقيت معدلات النمو أدنى مما كانت عليه أيام الرأسـمالية العتيقة الطراز التي تديرها الدولة وتوجهها مبادئ دولة الرفاه في خمسـينيات وسـتينيات وسـبعينيات القرن الماضي (1). وهكذا فشل دولة الرفاه في خمسـينيات وسـتينيات وسـبعينيات القرن الماضي (1). وهكذا فشل دولة الرفاه في خمسـينيات وسـتينيات القرن الماضي (1). وهكذا فشل دولة الرفاه في خمسـينيات وسـتينيات القرن الماضي (1). وهكذا فشل دريعا حتى قبل انهيار العام 2008.

وإذا أقلعنا، في المقابل، عن تصديق ما يقوله القادة العالميون، وبدأنا، بدلا من ذلك، بالتفكير في الليبرالية الجديدة باعتبارها مشروعا سياسيا، فإنه يبدو، لفوره، مؤثرا على نحو باهر. فالسياسيون وكبار المسؤولين التنفيذيين وبيروقراطيو الاتحادات النقابية وغيرهم، ممن يلتقون في انتظام بقمم مثل دافوس (Davos) ومجموعة العشرين (G20)، رجا كان أداؤهم تعيسا وهم بصدد تخليق نظام اقتصادي رأسمالي عالمي يسد الاحتياجات الفعلية لدى أغلبية سكان العالم (فضلا عن إنعاش الآمال، أوتحقيق السعادة، والأمن، والمعنى)، غير أنهم نجحوا، على نحو رائع، في إقناع العالم بأن الرأسمالية - وليست الرأسمالية فقط، بل الرأسمالية التمويلية شبه الإقطاعية التي تصادف أنها هي ما نجده الآن - هي النظام الاقتصادي الوحيد القابل للحياة. وإذا تأملت هذا مليا فسوف تجده إنجازا مدهشا.

كيف نجحوا في ذلك؟ من الواضح أن الموقف الإجهاضي من الحركات الاجتماعية جزء من الموضوع؛ فلا يمكن تحت أي ظرف من الظروف السماح بأن تعرف النجاح أي بدائل أو أي شخص يقترح البدائل. وهذا يساعد على تفسير الاستثمار الذي يكاد

يفوق الخيال في «نظم الأمن» من هذا النوع أو ذاك: وحقيقة أن الولايات المتحدة، التي تفتقر إلى أي منافس رئيسي، تنفق على جهازها العسكري والاستخباراتي أكثر مسما كانت تنفق إبان الحرب الباردة، إضافة إلى التراكم المذهل لوكالات الأمن الخاصة، ووكالات الاستخبارات الخاصة، والشرطة التي جرت عسكرتها، والأحراس، والمرتزقة. وبعد هذا كله، هناك أدوات البروباغاندا، وبينها صناعة وسائل الإعلام الضخمة التي تحتفي بالشرطة، والتي لم يكن لها أي وجود قبل الستينيات من القرن الماضي. وهذه النظم، على الأغلب، لا تشن هجوما مباشرا على المنشقين بقدر ما تسهم في إشاعة أجواء الخوف، والامتثال الشوفيني، والحياة غير الآمنة، واليأس البسيط الذي يجعل أي تفكير في تغيير العالم يبدو وهما لا معنى له. لكن أنظمة الأمن هذه باهظة الكلفة أيضا. ويقدر بعض الاقتصادين أن ربع السكان الأمريكيين منخرطون الآن في هذا النوع أو ذاك من «العمل الحارس» - كمدافعين عن ملكيات، أو مشرفين على أعمال، أو مشتغلين بإلزام إخوانهم الأمريكيين، على أي نحو آخر، الجادة (2). أما من الناحية الاقتصادية، فالقسم الأعظم من هذا الجهاز الضبطي هو مجرد أحمال زائدة.

وفي الحقيقة، معظم الابتكارات الاقتصادية في السنوات الثلاثين الأخيرة لها مغزى سياسي أكثر مما لها مغزى اقتصادي. فاستئصال الوظائف المضمونة مدى الحياة لمصلحة عقود غير مضمونة لا يسفر عن تخليق قوة عمل أكثر فعالية، لكنه فعال بشكل استثنائي في تدمير النقابات وفي نزع الطابع السياسي عن العمل بأشكال أخرى. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن ساعات العمل التي تتزايد بلا نهاية. فما من أحد يكون لديه كثير من الوقت للسياسة إذا كان الجميع يشتغلون ستين ساعة في الأسبوع. وغالبا ما يبدو أنه يتعين الاختيار بين ما يمكن أن يجعل الرأسمالية تبدو النظام الاقتصادي الوحيد الممكن، وما يمكن أن يجعل الرأسالية، بالفعل، نظاما أكثر قابلية للحياة، والليبرالية الجديدة تعني، دائما، اختيار البديل الأول. ونتيجة كل أكثر قابلية للحياة، والليبرالية الجديدة تعني، دائما، اختيار البديل الأول. ونتيجة كل ذلك معا هي حملة لا تهدأ ضد الخيال الإنساني. أو، إن شئت الدقة: ضد الخيال، والرغبة، والتحرر الفردي، وكل تلك الأمور التي كانت تسعى إلى تحريرها آخر ثورة عالمية كبرى، لتنحصر بكل صرامة في مجال الاستهلاكية، أو ربما في الواقع الافتراضي عالمية كبرى، لتنحصر بكل صرامة في مجال الاستهلاكية، أو ربما في الواقع الافتراضي عالمية كبرى، لتنحصر بكل صرامة في مجال الاستهلاكية، أو ربما في الواقع الافتراضي عالمية دمن نتحدث عن

اغتيال الأحلام/ عن فرض جهاز اليأس، المصمم على نحو يلفظ أي تصور لمستقبل بديل. غير أن نتيجة تكديس كل الجهود، تقريبا، في السلة السياسية، تركنا في الحالة العجيبة التي نشهد فيها تداعي النظام الرأسمالي أمام أعيننا، في اللحظة نفسها التي خلص فيها الجميع إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام آخر.

ورما كان هذا كل ما يجب أن نتوقعه في عالم أصبحت الطبقة الحاكمة فيه، على جانبي الفاصل السياسي المفترض، كما بينت في الفصل الثاني، تؤمن بأنه لا وجود لحقيقة خارج ما يمكن أن يتخلق بقوة سلطتهم. واقتصادات الفقاعة هي إحدى نتائج البرنامج السياسي نفسه الذي لم يكتف بجعل الرشوة مبدأ سياديا، يجري على أساسه نظامنا السياسي، بل جعلها، بالنسبة إلى من يعملون داخله، المبدأ الذي تتأسس عليه الحقيقة ذاتها. ويبدو كأن الاستراتيجية قد استهلكت كل شيء.

لكن هذا يعني أن أي ثورة على مستوى المفهومات المشتركة قد تحدث آثارا مدمرة لأولئك الموجودين في السلطة. لقد قامر حكامنا بكل شيء لجعل انطلاق الخيال، على هذا النحو، غير متصور. فإن خسر الرهان فالنتائج ستكون (بالنسبة إليهم) مدمرة.

وفي الأحوال العادية، عندما يتحدى المرء الحكمة المستقرة - القائلة بأن النظام الاقتصادي والسياسي الراهن هو الوحيد الممكن – فأول رد فعل يحتمل أن تواجهه هو مطالبتك بمخطط معماري تفصيلي لكيفية عمل النظام البديل، نزولا إلى طبيعة أدواته التمويلية، وإمدادات الطاقة، وسياسات صيانة شبكات الصرف الصحي. وبعد ذلك، من المحتمل أن يُسأل المرء عن برنامج مفصل للكيفية التي سوف يجري بها تخليق هذا النظام. تاريخيا، هذا مضحك. متى تأتّى للتحول الاجتماعي أن يحدث، إطلاقا، وفقا لمخطط أي أحد؟ ليس الأمر أن دائرة صغيرة من أصحاب الرؤى ي فلورنسا عصر النهضة ممن تصوروا شيئا أسموه «الرأسمالية» ابتكروا توصيفا لتفاصيل سوف تعمل وفقا لها سوق الأوراق المالية والمصانع، يوما ما، ثم وضعوا برنامجا لتحويل رؤاهم إلى واقع. وفي الحقيقة، الفكرة بالغة السخافة إلى حد أننا عكن أن نسائل أنفسنا: كيف تأتى لنا أن نتصور أن هذه هي الكيفية التي يتصادف أن التحول بيداً بها؟

تقول لي الظنون إن هذا قد يكون من توابع أفكار عصر النهضة، التي فقدت بريقها بعده في كل مكان، تقريبا، إلا في أمريكا. كان شائعا بين الناس في القرن الثامن عـشر أن يتخيل المرء أن الأفكار يؤسسها المشرّعـون الكبار (ليكرغوس Lycurgus، وسولون Solon (\*\*)...) الذين ابتدعوا، من عندهم أعرافا ومؤسسات، كأنهم الرب الذي خلق العالم، ثم ابتعدوا مجددا (كأنهم الرب) ليتركوا الآلة تدير نفسها بنفسها، إلى حد بعيد. وهكذا فإن «روح القوانين» سيتأتى لها تدريجيا أن تقرر شخصية الأمة. كان وهما غريبا، لكن واضعى دستور الولايات المتحدة كانوا يعتقدون أن هذه هي الكيفية التي تأسست بها الأمم العظيمة، وحاولوا أن يطبقوها بالفعل. لهذا فالولايات المتحدة، باعتبارها «أمة من القوانين وليس من الرجال»، قد تكون الوحيدة على ظهر الأرض التي تنطبق عليها هذه الصورة بأكثر من معنى. غير أنه، حتى في الولايات المتحدة كما رأينا، فهذا لا يزيد على كونه جزءا صغيرا جدا مما حدث. والمحاولات التالية لتخليق أمم جديدة وإرساء نظم سياسية واقتصادية من أعلى (المنافس الكبير للولايات المتحدة في القرن العشرين، الاتحاد السوفييتي، الدولة العظمى الوحيدة الأخرى، على ظهر الأرض، التي كان اسمها لفظة أوائلية هي المثال الذي يُشار إليه أكثر من غيره هنا) لم تحقق نجاحا مشهودا.

ولا يعني هذا كله أن الرؤى الطوبوية فيها ما يشينها. ولا حتى الخطط التفصيلية. غير أنه يلزم ألا نعطيها فوق حقها. وقد أنتج المُنظّر مايكل آلبرت (Michael Albert) (\*\*\*) خطة مفصلة لكيفية إدارة المجتمع الحديث من دون نقود، على أساس ديوقراطي تشاري. وهذا، في ظني، إنجاز مهم – ليس لأنني أظن أن هذا الأنهوذج، تحديدا، يمكن تطبيقه على الإطلاق وفي الشكل الذي وصفه، بالضبط، بل لأنه يجعل من المستحيل أن نقول إن شيئا كهذا غير متصور. ويبقى أن غاذج كهذه لا يمكن إلا أن تكون تجريبا فكريا. فلا يمكن لنا، بالفعل، تصور المشكلات التي ستنشأ عندما نباشر بناء مجتمع حر. وما يبدو لنا أنه المشكلات

<sup>(\*)</sup> ليكر غوس هو المشرع الأسطوري الإسبرطي الذي أسس نظاما للإصلاح عسكري النزعة، وفقا لما نقله الكهان في دلفي عن أبوللو، وسولون هو رجل دولة وشاعر أثيني حاول مواجهة انحطاط أثينا بالتشريعات. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> هـ و ناشـط واقتصادي وكاتـب أمريكي مولود في العـام 1947، انتمى إلى منظمة «طـلاب من أجل مجتمع ديموقراطي»، واشتهر بنضاله ضد الحرب الأمريكية في فيتنام. [المترجم].

المرجـح ظهورها، برأي المؤلف، قد لا تكون مشـكلات عـلى الإطلاق؛ وقد يتبين أن مشـكلات أخرى لم تخطر لنا على بال هي مشـكلات صعبة، بشكل جهنمي. هناك العديد من العوامل المجهولة، وأوضحها التكنولوجيا.

لهذا السبب، من السخف أن نتصور أن الناشطين في إيطاليا عصر النهضة طلعوا بنماذج سـوق للأوراق المالية وللمصانع – فكل ما جرى قد تأسـس على كل أنواع التكنولوجيا التي لم يكـن متاحا لهم تصورها، وهـي التكنولوجيا التي لم تظهر إلا لأسباب بينها أن المجتمع بدأ يتحرك بالاتجاه الذي مضى إليه. وقد يفسر هذا، على سـبيل المثال، لماذا أنتج كُتاب روايات الخيال العلمي (أورسولا كي لوغوين Kim Stanley وسـتارهوك Starhawk، وكيم سـتانلي روبنسـون Kim Stanley، وكيم سـتانلي روبنسـون Robinson) هـذا القدر الكبير من الرؤى الأكثر قوة لمجتمع فوضوي. في الأدب الروائي، تقر على الأقل بأن الجانب التقني مجرد تخمين.

أما أنا، فاهتمامي بتقرير نوع النظام الاقتصادي الذي يتعين أن نقيمه في مجتمع حريقل عن اهتمامي بتخليق الوسائل التي بفضلها يمكن للناس أن يتخذوا قرارات كهـذه لأنفسهم. وهذا هو السبب في أنني خصصت كل هذا الجزء من الكتاب للحديث عن صنع القرار على نحو ديموقراطي. ومجرد تحصيل خبرة المشاركة في مثل هذه الأشكال الجديدة من صنع القرار تشجع المرء على أن يطل على الدنيا بعينين جديدتين.

فما الصورة التي يمكن أن تكون عليها، بالفعل، ثورة في المفهومات الشائعة؟ لا أدري، لكن يمكنني التفكير في عدد غير محدد من مكونات الحكمة التقليدية الت على الله أنها تحتاج إلى أن نعرضها إلى قدر من التحدي، إذا كان لنا أن ننشئ أي نوع من المجتمع الحر القابل للحياة. وقد استكشفت، بالفعل، واحدا منها طبيعة النقود والدين - بقدر من التفصيل، في كتاب سابق. بل اقترحت يوبيلا (jubilee) للديون إلغاء عاما، لأسباب منها مجرد توضيح أن النقود هي، في

<sup>(#)</sup> أورســولا لوغوين، المولــودة في العام 1929، مؤلفة روايات وكتب للأطفال وقصــص قصيرة من الخيال العلمي، وســتار هوك سلفت الإشــارة إليها، وروبنســون مؤلف روايات الخيال العلمي الأمريكي المولود في العام 1952 الذي اشتهر برواية بعنوان «ثلاثية المريخ». [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> اليوبيل هو السنة الأخيرة من الدورات الزراعية السبع في العقيدة اليهودية، وفي هذه السنة ترتاح الأرض فلا تزرع، كما يحدث في نهاية كل دورة، لكن أيضا يُعتق العبيد ويُطلق سراح السجناء ويجري إسقاط الديون. [المترجم].

الحقيقة، مجرد منتج بشري، مجموعة من الوعود عكن بطبيعتها أن تكون محلا لإعادة التفاوض. وسوف أذكر هنا أربعة أخرى من مكونات الحكمة التقليدية:

## العمل 1: المساومة الإنتاجوية

تتعلق كثرة من الافتراضات المدمرة التي تقيد فهمنا للإمكانية السياسية بطبيعة العمل.

وأكثر هذه الافتراضات وضوحا هو الافتراض أن العمل، بالضرورة، جيد، وأن من هم غير مستعدين للالتزام بنظام العمل هم بطبيعتهم قليلو القيمة وغير أخلاقيين، وأن الحل لأي أزمة اقتصادية أو حتى مشكلة اقتصادية هو، دائما، أن يعمل الناس أكثر، أو يعملوا بقدر أكبر من الجدية مما يفعلون. وهذا واحد من تلك الافتراضات التي يبدو أنه يتعين على كل واحد، وفقا للخطاب السياسي للتيار الرئيسي، أن يقبل بها كأساس للنقاش. غير أنه بمجرد أن تفكر فيها تجد أنها سخيفة. أولا، وقبل كل يهيء، هذا موقف أخلاقي، وليس موقفا اقتصاديا. فهناك الكثير من العمل الذي يجري إنجازه والذي سنكون جميعا أفضل حالا من دونه، ومدمنو العمل ليسوا بالضرورة كائنات بشرية أفضل. وفي الحقيقة، فإن أي تقدير منطقي لحالة العالم سيتعين أن يخلص إلى أن ما نحتاج إليه حقا ليس المزيد من العمل، بل نحتاج إلى عمل أقل. ويصدق هذا حتى إن لم نأخذ بعين الاعتبار المخاوف البيئية – أي الحقيقة القائلة بأن الوتيرة الراهنة لآلة العمل الكونية تحول العالم، على نحو سريع، إلى مكان غير صالح للسكني.

فلهاذا يصعب، إلى هذا الحد، تحدي هذه الفكرة؟ في ظني، قد يكون أحد أسباب ذلك هو تاريخ حركات العمل. من المفارقات الكبرى في القرن العشرين أن أيا من الطبقات العاملة، التي نجحت في تعبئة جماهيرها، لم توفق إلى اقتناص كسرة من السلطة السياسية إلا تحت قيادة كوادر من البيروقراطيين الذين نذروا أنفسهم لهذا النوع من الفلسفة الخلقية ذات التوجه الإنتاجي تحديدا - وهي فلسفة أخلاقية لا تشاركهم في الإيمان بها غالبية العمال الفعليين (\*). بل بوسع المرافضح فوضوي هندي، فيمكن أن يعثر المرء على أقوال مأثورة منسوبة إلى الجميع، من غاندي إلى هتلر، تعتبر أن العمل مقدس، لكن عندما يتحدث العمال عن يوم مقدس (a holy day)) فهم يشيرون إلى يوم يتعين على أو واحد عدم العمل فيه.

أن يسميها «الصفقة الإنتاجوية» (the productivist bargain) التي تقوم على أنه إذا قبل المرء بالمبدأ المثالي الطّهري القديم القائل بأن العمل هو، بحد ذاته، فضيلة فسوف يكافأ على ذلك بالفردوس الاستهلاكي. وفي العشريات الباكرة من القرن، كان هذا هو الفارق الرئيسي بين الاتحادات النقابية الفوضوية والاشتراكية، وكان السبب في ميل الأولى، على الدوام، إلى المطالبة بأجور أعلى، في حين طالبت الثانية بساعات أقل (والاتحادات الفوضوية، كما هو معروف، مسؤولة بالفعل عن جعل يوم العمل ثماني ساعات). وقد اعتنق الاشتراكيون مبدأ الفردوس الاستهلاكي الـذي عرضه أعداؤهم البورجوازيون؛ وعلى رغم ذلك كانوا يتمنون لو أنهم أداروا النظام الإنتاجي بأنفسهم؛ وفي المقابل، رغب الفوضويون في أن يكون لديهم وقت للعيش، للسعي وراء أشكال من القيمة لم يكن بوسع الرأسماليين حتى أن يحلموا بها. لكن أين حدثت الثورات؟ كانت القواعد الشعبية الفوضوية - أولئك الذين رفضوا الصفقة الإنتاجوية - التي قامت بالفعل: سواء في إسبانيا أو روسيا أو الصين أو، تقريبًا، في أي مكان حدثت فيه ثورة. غير أنه في كل حالة من تلك الحالات انتهى بهم الأمر تحت إدارة البيروقراطيين الاشتراكيين الذين اعتنقوا ذلك الحلم بيوتوبيا استهلاكية، وإن كانت تقريبا آخر ما كان ممكنا لهم أن يحققوه على الإطلاق. وأصبحت المفارقة تتمثل في أن المنفعة الاجتماعية الرئيسية التي نجح في تأمينها، بالفعل، الاتحاد السوفييتي والنظم المماثلة – المزيد من الوقت، إذ إن انضباط العمل يصبح شيئا مختلفا، تماما، عندما يصبح غير وارد، عمليا، أن يُفصل المرء من عمله، ويصبح كل فرد قادرا على أن يعمل، تقريبا، نصف الوقت المفترض، من دون مساءلة - هي تحديدا المنفعة التي لا يسعهم الاعتراف بوجودها؛ وكان من الضروري الإشارة إليها باعتبارها «مشكلة التغيب عن العمل» كعثرة بوجه مستقبل مستحيل، ممتلئ بالأحذية والإلكترونيات الاستهلاكية. لكن هنا، أيضا، يشعر النقابيون بضرورة تبني الشروط البورجوازية - حيث تصبح الإنتاجية وانضباط العمالة قيما مطلقة - والتصرف على أساس أن الحرية في الراحة في أثناء الحضور في موقع بناء ليس حقا جرى اكتسابه بصعوبة، بل مجرد مشكلة. لا خلاف على أن العمل لأربع ساعات في اليوم أفضل كثيرا من إنجاز عمل الساعات الأربع في ثمان، لكن هذا، بالتأكيد أفضل من لا شيء.

## العمل 2: ما العمل؟

انصياع المرء لضوابط العمل - الإشراف، الرقابة، حتى الرقابة الذاتية في العمل الحر- لا يجعل المرء إنسانا أفضل، بل تجعله أسوأ، في معظم الجوانب المهمة حقا. والخضوع لهذا الأمر هو سوء حظ يكون، في أحسن حالاته، ضرورة في بعض الأحيان. غير أننا لا يمكننا أن نبدأ بالتساؤل عما يجعل العمل فضيلة إلا عندما نرفض فكرة أن العمل، على هذا النحو، هو في ذاته فضيلة. والإجابة عن هذا التساؤل واضحة. يكون العمل فضيلة إذا كان يساعد الآخرين. ويتعين أن يؤدي التخلي عن الإنتاجوية إلى تسهيل التوصل إلى تصور جديد حول طبيعة العمل ذاتها، مادامت تعني أمورا من بينها أن التنمية التكنولوجية سيعاد توجيهها لتكون أقل تركيزا على تخليق المزيد من النواتج الاستهلاكية والمزيد من انضباط العمالة، وأكثر تركيزا على استئصال تلك الأشكال من العمل بالكلية.

وما سوف يتبقى هو ذلك النوع من العمل الذي سيكون بمقدار البشر أن يعملوه: تلك الأشكال من أشغال الرعاية والمساعدة التي هي، كما بينت، في مركز الأزمة التي أتت إلى الوجود بحركة «احتلوا وول ستريت»، من الأصل. ما الذي يمكن أن يحدث لو أننا أقلعنا عن التصرف على نحو يوحي بأن الشكل الأصلي للعمل هو الكدح على خط إنتاج، أو في حقل قمح، أو في مصنع للحديد، أو حتى في حجرة العمل المكتبي، وبدأنا، بدلا من ذلك من وظيفة الأم أو المعلم أو مسؤول الرعاية؟ قد نكون مضطرين إلى أن نخلص إلى أن المهمة الحقيقية للحياة البشرية ليست المساهمة في شيء يسمى «الاقتصاد» (وهو مفهوم لم يوجد قبل ثلاثمائة سنة)، بل هي حقيقة أننا جميعا، وكما كنا دائما، مشروعات للإبداع المتبادل.

وفي اللحظة الراهنة، قد تكون الحاجة الأكثر إلحاحا هي إلى أن نبطئ من وتير عمل آلات الإنتاجية. وقد يبدو هذا القول غريبا ورد الفعل التلقائي إزاء كل مشكلة هي أن نفترض أن الحل يتطلب من كل واحد أن يعمل أكثر، لكن، بالطبع، فهذا النوع من الاستجابة هو تحديدا المشكلة الحقيقية ولكن إذا نظرت إلى الوضع العام في العالم، تصبح الخلاصة واضحة. فنحن، فيما يبدو، نواجه مشكلتين مستعصيتين على الحل. فمن ناحية، نحن نواجه سلسلة لا تنتهي من أزمات الديون العالمية، وكل ما يحدث هو أن شدتها تتزايد وتتزايد منذ سبعينيات القرن الماضي،

حتى إن العبء الكلى للدين- السيادي والمحلى والتجاري والشخصي- هو عبء غير مستدام، كما هو واضح. من ناحية أخرى، لدينا أزمة بيئية، عملية متسارعة من التحول المناخي الذي يهدد بإلقاء الكوكب بكامله في حالة جفاف، وفيضانات، وهيولى، ومجاعات، وحروب. ورجا بدا أن الأمرين غير مترابطين. لكنهما، في النهاية، أمر واحد. فما هو الدين، في النهاية، إن لم يكن وعدا بإنتاجية في المستقبل؟ والقول بأن مستويات المديونية العالمية آخذة في الارتفاع يعنى، ببساطة، أن البشر، على المستوى الجمعي، يعد بعضهم بعضا بإنتاج قدر من السلع والخدمات يفوق ما ينتجونه الآن. لكن المستويات الراهنة هي ذاتها غير مستدامة. إنها، هي تحديدا، ما يدمر الكوكب، معدل دائم التسارع. بل إن أولئك الذين يديرون النظام قد بـدأوا، وفي تردد، يتوصلون إلى خلاصة مفادها أن نوعـا ما من إلغاء الديون - نوعا من اليوبيل - هو أمر محتوم. والنضال السياسي الحقيقي سوف يدور حول الشكل الذي يتخذه هذا اليوبيل. حسنا، أليس من البديهي أن نعالج المشكلتين بالتزامن؟ لماذا لا يكون الحل إسقاطا عالميا للديون، على أوسع نطاق ممكن عمليا، متبوعا بخفض هائل في ساعات العمل: رجا ليصبح يوم العمل أربع ساعات، أو لتكون هناك عطلة سنوية مضمونة لخمسة أشهر؟ وهذا من شأنه، ليس فقط أن ينقذ العالم، بل (خصوصا أن الأمر لن يكون تبطّل الجميع في الساعات الحرة التي عثروا عليها أخيرا) أن نبدأ أيضا بتغيير مفهوماتنا الأساسية حول ماهية العمل المنتج للقيمة حقا.

كانت حركة «احتلوا وول ستريت» محقة في امتناعها عن طرح مطالب، ولكن إن كان علي أن أصوغ مطلبا، فهذا هو. وفي النهاية، فهذا من شأنه أن يكون هجوما على الأيديولوجية السائدة في أقوى النقاط لديها. فأخلاقيات الدين وأخلاقيات العمل هي أقوى الأسلحة بأيدي من يديرون النظام الراهن. لهذا السبب فهم مستمسكون بها حتى وهي، بالنتيجة، تدمر كل شيء. وهذا هو السبب أيضا في أن ذلك قد يكون المطلب الثورى الكامل.

## العمل 3: البيروقراطية

أحد مظاهر الفشل الكارثية حقا ليسار التيار الرئيسي عجزه عن إنتاج جهد نقدي ذي مغزى للبيروقراطية. وفي ظنى، هذا هو التفسير الأكثر وضوحا لفشل

يسار التيار الرئيسي، ربا في كل مكان، في الاستفادة من الفشل الكارفي للرأسمالية في العام 2008. في أوروبا، كانت الأحزاب التي نجحت في الاستفادة من الغضب الشعبي، في جميع الحالات تقريبا، هي أحزاب اليمين. وهذا لأن اليسار الاجتماعي الديموقراطي المعتدل، منذ فترة طويلة، يؤمن بالبيروقراطية وبالسوق في آن معا؛ ولم يجد اليمين (خصوصا أقصى اليمين) فقط أنه من الأسهل التخلي عن إيمانه الأعمى بحلول السوق، بل كان لديه بالفعل نقد للبيروقراطية أيضا. وهو نقد فج، راح زمانه، وغير ذي موضوع. لكن، على الأقل هو موجود. أما يسار التيار الرئيسي، وقد رفض الهيبيين والمشاعات في ستينيات القرن الماضي، فقد أبقى نفسه عمليا من دون طروحات نقدية بالمرة.

لكن البيروقراطية تملأ كل مظهر من مظاهر حياتنا، على نحو لم يتيسر لها من قبل. والغريب أننا نكاد نكون عاجزين عن أن نرى ذلك أو أن نتحدث عنه. ويعود ذلك لأسباب منها أننا أصبحنا نرى البيروقراطية كأنها، ببساطة، أحد مظاهر الحكم – متجاهلين البيروقراطيات الخاصة التي غالبا ما تكون أكثر قوة بكثير، أو، وهو الأهم، ما نشهده اليوم أيضا من تداخل كامل بين البيروقراطيات الحكومية والخاصة (تجاريا وتمويليا وتربويا) لدرجة يستحيل معها التمييز بينهما.

قرأت ذات مرة أن الأمريكي، في المتوسط، ينفق قرابة نصف العام على امتداد حياته في انتظار تغيير إشارة المرور. ولا أدري إن كان هناك من أحصى الوقت الذي قضاه، هو أو هي، في تعبئة أوراق رسمية - أشك في أن هناك من فعل ذلك – لكن لا يسعني أن أتصور أن ذلك استغرق وقتا أقل بدرجة كبيرة. وأكاد أكون واثقا بأن سكان الكوكب، على مر العصور، لم يتعين عليهم من قبل أن ينفقوا كل هذا القدر من حيواتهم في التعامل مع الأوراق. وفي حين يبدو أن الحكومة تتخصص بأنواع ممضة من الأوراق الرسمية، كما يعرف أي شخص يقضي وقتا طويلا مع الإنترنت، فيما تدور حوله المعاملات الورقية، بالحقيقة، هو أي شيء يتصل بإعطاء النقود أو تلقيها. وهذا ينطبق على كل شيء من قمة النظام (النظام الإداري الشاسع الذي أنشئ لتنظيم التجارة الكونية باسم «حرية الأسواق») إلى أدق التفصيلات للحياة اليومية، حيث إن التكنولوجيات التي كان يفترض بها في الأصل توفير العمالة، قد حولتنا جميعا إلى محاسبين وموظفين قانونيين ووكلاء سفريات من الهواة.

لكن، وعلى خلاف ما كان في ستينيات القرن الماضي، عندما كانت المشكلة أقل حدة بكثير، فهذا السيل غير المسبوق من الوثائق لم يعد لسبب ما، يُعد قضية سياسية. وأعود للقول بأنه يتعين علينا أن نجعل العالم المحيط بنا مرئيا، مرة أخرى، وبخاصة أن أحد الشكوك الغريزية لدى غير المسيسين تجاه اليسار هي أنه، على الأرجح، سوف يأتي بقدر من البيروقراطية يزيد عما هو موجود بالفعل. إن أي تحول ثوري- حتى إن لم يستأصل الدولة بالكامل - سوف يعني، بكل تأكيد، بيروقراطية أقل.

## العمل 4: استعادة الشيوعية

نحن نواجه هنا التحدي الأكثر صعوبة على الإطلاق، لكن بما أننا نواجهه، فلماذا نخاطر بكل ما لدينا؟

هناك شيء غريب بدأ يحدث في ثمانينيات القرن الماضي. رما كانت تلك أول فترة في تاريخ الرأسمالية يدعو فيها الرأسماليون أنفسهم «رأسماليين». ففي معظم القرنين السابقين من تاريخ هذا المصطلح، كانت له دلالات مهينة. ولا أزال أذكر جيدا كيف أن «النيويورك تايمز»، التي أصبحت آنذاك القوة الدافعة الحقيقية لتخليق شعبية واسعة لما أصبح عرفا مستقرا عند الليبرالية الجديدة، سبقت غيرها بسلسلة لا نهاية لها من العناوين الرئيسية التي تنعق لأن نظاما شيوعيا، أو حزبا اشتراكيا، أو مشروعا تعاونيا، أو مؤسسة أخرى يفترض أنها يسارية، اضطرت بدوافع نفعية خالصة إلى تبنى عنصر أو أكثر من عناصر «الرأسمالية». وارتبط ذلك بالشعار الذي كان يتردد، من دون نهاية «الشيوعية، ببساطة، لا تنجح» -لكنها كانت تمثل أيضا نوعا من الشقلبة الأيديولوجية، التي كان روادها أشخاصا ينتمون إلى الهامش اليميني الملتاث من أمثال آين راند، حيث يجري إحلال «الرأسـمالية» محل «الاشـتراكية» والعكس. وفي حين كانت الرأسـمالية، في زمن مـضي، الحقيقة المبهرجة، وكانت الاشــتراكية المثال الــذي لم يتحقق، أصبح الأمر معكوسا. وزاد الأمر تطرفا في حالة «الشيوعية» التي تواتر استخدامها، حتى في تلك النظم التي دعت نفسها «شيوعية»، للإشارة إلى مستقبل طوبوي غامض لن يتيسر بلوغه إلا بعد أن تتوارى الدولة، والذي لا شك في أنه كان قليل الشبه

بالنظام «الاستراي» القائم آنذاك. وبعد العام 1989، بدا أن معنى «الشيوعية» ينزاح، ليعني «أيا من مناهج التنظيم التي كانت قائمة في ظل النظم الشيوعية»، وهــذا بدوره تبعه انزياح بلاغي عجيب حقا، اقتضى أن تعامل تلك النظم – التي سبقت إدانتها باعتبارها نظما بالغة الكفاءة في إنشاء الجيوش والشرطة السرية، وفاشـلة لدرجة تثير الأسى في إنتاج المسرات الاستهلاكية – باعتبارها هي ذاتها طوبويـة، أي تتحدى، على نحو تـام، الحقائق الأساسية للطبيعة البشرية (كما كشـفت عنها الاقتصادات) لدرجة أنها، ببسـاطة، «عجزت عن الأداء» بالمطلق، وأنهـا كانت، بالفعل، نظما مسـتحيلة – وهي خلاصة عجيبـة حقا، عندما يدور الحديث عن الاتحاد السوفييتي، الذي سيطر على حصة واسعة من سطح الأرض الحديث عن الاتحاد السوفييتي، الذي سيطر على حمة واسعة من سطح الأرض من البشر. وبدا الأمر كأن انهيار الاتحاد السوفييتي صار يُنظر إليه كدليل على أنه لم يكن ممكنا له أن يقوم، من الأصل!

والتوظيف الأيديولوجي للمصطلح، على المستوى الشعبي، مثير للخيال، ولا أحد، في الحقيقة، يتحدث عنه. وأذكر بوضوح، وأنا يافع أعمل في مطابخ المطاعم وما شابه ذلك من الأماكن، كيف أن أي اقتراح من الموظفين حول كيفية تنظيم الأمور على نحو أكثر معقولية، أو حتى أكثر كفاءة، كان يُرد عليه فورا برد من اثنين: «لسنا في نظام ديموقراطي هنا» أو «هذه ليست الشيوعية». وبتعبير آخر، فمن زاوية الرؤية عند أصحاب العمل، كانت الكلمتان تعنيان الشيء ذاته. فالشيوعية كانت تعني ديموقراطية موقع العمل، وهذا بالضبط هو سبب اعتراضهم عليها. كان ذلك في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي؛ لم تكن فكرة أن الشيوعية (أو الديموقراطية) منعدمة، فضلا عن أنها يستحيل أن تنجح، بطبيعتها قد ظهرت بعد. وبحلول العشرية الراهنة، وصلنا إلى النقطة التي صرت أرى عندها اللندنيين من الطبقة المتوسطة – وهم من يعتبرون أنفسهم، على نحو واضح، منتمين إلى يسار الوسط – يلجأون على نحو آلي إلى هذه الفكرة، حتى وهم يتعاملون مع أطفالهم، الوسط – يلجأون على نحو آلي إلى هذه الفكرة، حتى وهم يتعاملون مع أطفالهم، كلما في حالة ذلك الرجل الذي رد على اقتراح من ابنته بتوزيع أكثر ديموقراطية للوقت المخصص للمشي مع الكلب، بالقول «لا، هذا أشبه بالشيوعية، ونحن جميعا نعلم أن الشيوعية لا تنجح».

وتكمن المفارقة في أنه إذا تبنى امرؤ تعريفا أكثر واقعية لمصطلح «شيوعية»، فإنه سيثبت أن العكس تماما هو الصحيح. ومن المؤكد أنه يمكن القول بأننا في موقف معاكس لما جرى الترويج له، على نطاق واسع، في الثمانينيات. فقد أُجبرت الرأسمالية على أن تتكئ، بألف طريقة وفي ألف موضع، على الشيوعية، تحديدا لأنها الشيء الوحيد الذي يعمل.

وقد كررت هذه المحاجة عدة مرات من قبل، وهي محاجة بسيطة. كل ما تحتاج إليه هو الكف عن تصور «الشيوعية» باعتبارها غياب أوضاع الملكية الفردية، والعـودة إلى التعريف الأصلى: «من كلِّ وفق طاقته، ولـكلِّ وفق حاجته» (\*) ولو أمكن وصف أي أوضاع اجتماعية، جرى تأسيسها وتشغيلها وفقا لهذا المبدأ، بأنها هي «الشيوعية»، فإن كل ما لدينا من المفهومات الأساسية للحقائق الاجتماعية سيتغير تماما. ويصبح واضحا أن الشيوعية - على الأقل في أكثر أشكالها رهافة - هي الأساس لكل العلاقات الاجتماعية الودية، مادامت المجتمعية أيا كان نوعها دامًا تفترض حدا أدنى من المشاعية، وتفهما لحقيقة أنه عندما تكون الحاجة ملحة بدرجة كافية (كما يحدث مثلا عندما يتطلب الأمر إنقاذ شخص يغرق) أو عندما يكون المطلوب هينا بدرجة كافية (كما هي الحال عند طلب عود ثقاب أوعند السؤال عن الطريق)، فهذه هي المعايير التي تُطبق. نحن جميعا شيوعيون مع من نحبهم ونثق بهم أكثر من غيرهم؛ لكن لا أحد يتصرف كشيوعي في كل الظروف، مع كل الناس، أو يفترض أن هذا لم يحدث قط ولن يحدث. وفوق كل شيء، فالأغلب أن ينظم العمل على أسس «شيوعية»، إذ إنه في مواقف التعاون العملى، خاصة عندما تكون الحاجة فورية وملحة، تكون الطريقة الوحيدة لحل المشكلة هي تحديد قدرة الجميع على تحقيق المطلوب. وإذا كان هناك شخصان يصلحان أنبوبا، فلا يهم إن كانا يعملان لمصلحة مؤسسة التراث أو لمصلحة غولدمان آند ساكس، إذا قال أحدهما «ناولني مفتاح الربط» فرد الآخر لا يكون عادة: «وما الذي أحصل عليه في المقابل؟»، لهذا، فلا معنى لأن تتخيل نوعا من «الشيوعية» المثالية في المستقبل، وأن تدخل في جدل

<sup>(\*)</sup> يبدو أن أول من طرح هذه الصيغة كتابة هو لويس بلانك في العام 1840، لكن هناك نسخة أسبق، منسوبة إلى الكاتب الشيوعي الفرنسي موريللي في مؤلفه «مدونة الطبيعة» تعود إلى فترة سبقت العام 1755، غير أنها كانت شائعة في الدوائر الراديكالية قبل فترة طويلة من استخدام كارل ماركس لها في «نقد برنامج غوثا».

حول إمكان تحققها. كل المجتمعات شيوعية في أساسها، وأفضل الطرق للنظر إلى الرأسمالية هي النظر إليها باعتبارها طريقة سيئة لتنظيم الشيوعية (هي سيئة لأسباب منها أنها تميل إلى تشجيع أشكال من الشيوعية ذات طابع سلطوي متشدد على مستوى موقع العمل. وأحد الأسئلة السياسية الرئيسية هي: هل من طريقة لتنظيم الشيوعية على نحو أفضل حتى يتسنى تشجيع أشكالها الأكثر ديموقراطية؟ أو، وهو الأفضل، على نحو يستأصل مؤسسة محل العمل، كمؤسسة معاصرة، استئصالا تاما).

وقد يبدو مجرد طرح الأمور على هذا النحو أمرا مربكا، غير أنه في الحقيقة أمر بديهي تماما، ويزيح بعيدا التفريعات اللانهائية التي نشأت عن مفهوم الاستهلاكية، سـواء من جانب من زعموا أنهم يتحدثون باسـمه، أو أولئك الذين يزعمون أنهم يحقّرونه. وقد يعني ذلك أنه لا وجود لشيء يدعى نظاما «شـيوعيا»، بمعنى النظام الذي ترتب فيه كل الأشـياء على أسـس شـيوعية، وقد يعني أننا نعيش بالفعل في نظام شيوعي.

وربا كان بوسع القارئ أن يكون فكرة الآن عن التوجه العام الذي أقصده. نحن غارس الشيوعية بالفعل معظم الوقت. نحن بالفعل فوضويون، أو على الأقل، نحن نتصرف كفوضويين، كلما تيسر لنا أن نتوصل إلى تفاهم بيننا من دون حاجة لتهديدات مادية كوسيلة للإجبار. والمسألة ليست مسألة بناء مجتمع بكامله من جديد، إنها مسألة البناء على ما نحققه بالفعل، بتوسعة مناطق الحرية، إلى أن تصبح الحرية المبدأ التنظيمي الأعلى. وأنا، بالفعل، لا أظن أن الجوانب التقنية المتصلة بكيفية إنتاج وتوزيع أشياء مصنعة قد تكون هي المشكلة الكبرى، على الرغم من أننا نسمع دائما من يقول لنا إنها المشكلة الوحيدة. هناك نقص في الإمدادات في أشياء كثيرة في العالم. ومن الأشياء التي لدينا ما يقارب الإمداد اللانهائي منها: الذكاء، والناس المبدعون القادرون على اقتراح حلول لمشكلات كهذه. ليست المشكلة هي نقص الخيال، المشكلة هي النظم الخانقة التي تقوم على الديْن والعنف، وهي نظم جرى تخليقها لضمان ألا تُستخدم ملكات الخيال – أو تلك التي تستخدم لتخليق شيء يتجاوز المشتقات التمويلية، أونظم التسلح الجديدة، أو برامج جديدة على الإنترنت لملء أوراق رسمية. التمويلية، بأونظم التسلح الجديدة، أو برامج جديدة على الإنترنت مثل ذكوق بارك.

بل إن ما يبدو الآن أشبه بانقسامات أيديولوجية رئيسية زاعقة، من المرجح أنها سوف تصفى نفسها بنفسها في الممارسة. وقد كنت أتابع جماعات من صحافيي الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي، وفي ذلك الوقت كانت تلك الجماعات لديها الكثير ممن يسمون أنفسهم «الرأسماليين الفوضويين» (ويبدو أن وجودهم هو، بكامله، على الإنترنت. حتى اليوم لست واثقا إن كنت قابلت أحدا منهم، على الإطلاق، في الحياة الحقيقية). وكان معظمهم يقضون جانبا كبيرا من وقتهم في إدانة الفوضويين اليساريين، باعتبارهم دعاة عنف. كيف تأتى لك أن تكون من دعاة المجتمع الحر وتقف ضد العمل المأجور؟ إذا أردت استئجار أحد ليجمع لى البندورة، فكيف ستمنعنى إلا باستخدام القوة؟ وبالتالي، فالمنطق يقول إن أي محاولة لإلغاء نظام العمل المأجور لن يتيسر منعها إلا باستخدام نسخة جديدة من الـ «كي جي بي» (KGB). وكثيرا ما يسمع الإنسان محاجات من هذا النوع (\*\*): وما لا يسمعه المرء أبدا، وهذا أمر له دلالته، هو أن يقول أحدهم «إذا كنت أريد أن أؤجر نفسي للعمل في جمع البندورة لأحدهم، فكيف ستمنعني إلا باستخدام القوة؟»، ويبدو أن الكل يتخيل أنه في مجتمع المستقبل، الذي لا وجود فيه للدولة، سوف ينتهى بهـم الأمـر، على نحو ما، أعضاء في طبقة أرباب العمـل. ولا يبدو أن أحدا يفكر في أنهم هم الذين سيكونون جامعي البندورة، لكن من أين، تحديدا، سيأتي جامعو البندورة هؤلاء، وفق تصوراتهم؟ وهنا يمكن للمرء استخدام تجربة فكرية بسيطة: ولنسمها حكاية الجزيرة المنقسمة. في تلك الجزيرة يجري الاتفاق على ترسيم خط الحدود على نحو يضمن وجود موارد متساوية على الجانبين. وتمضي إحدى الجماعات لتخليق نظام اقتصادي يتيسر فيله لأعضاء معينين حيازة ملكيات، فيما لا علك غيرهم شيئا، وأولئك المعدمون لا توجد لديهم ضمانات اجتماعية: سوف يتركون للموت جوعا ما لم يسعوا إلى العمل بأي شروط يكون الأثرياء مستعدين لطرحها. وتخلق المجموعة الأخرى نظاما يكون مضمونا فيه لكل واحد، على الأقل، الوسائل الضرورية للعيش ويرحب بكل الوافدين. فما السبب الممكن تخيله الذي يجعل أولئك الذين حكم عليهم بأن يكونوا الخفر الليليين والممرضين وعمال مناجم البوكسايت، في الجانب الرأسمالي الفوضوي من الجزيرة، يبقون هناك؟ سوف يُحرم

<sup>(\*)</sup> تظهر، بالفعل، في مقالة ماثيو كونتينتي المشار إليها في مطلع الفصل الثالث.

الرأسماليون من قوتهم العاملة في غضون أسابيع. ونتيجة لذلك، سوف يجبرون على أن يحرسوا أراضيهم بأنفسهم، ويفرغوا أواني مخلفاتهم العضوية، ويشغّلوا آلاتهم الثقيلة - هذا ما لم يسارعوا إلى طرح صفقات بالغة السخاء على عمالهم، حتى يتسنى لهم هم أيضا أن يعيشوا في يوتوبيا اشتراكية، في النهاية.

لهذا السبب، ولعدد غير محدد من الأسباب الأخرى، فأنا واثق من أن أي محاولة لتخليق اقتصاد سوق، من دون إسنادها بجيوش وشرطة وسجون، فسوف تنتهي عمليا إلى أن تصبح، على نحو سريع، أبعد شيء عن الرأسمالية. وفي الحقيقة، لدي هواجس قوية بأنها سرعان ما ستصبح قليلة الشبه بما اعتدناه من تصورات عن السوق. ومن الواضح أنني قد أكون مخطئا. ومن الممكن أن يقبل شخص ما على هذه المحاولة، وأن تكون النتائج شديدة الاختلاف عما تخيلت. وفي حالة كهذه، حسنا، أكون أنا المخطئ. وفي الأساس، أنا مهتم بتخليق الشروط التي تمكننا من اكتشاف الحقيقة.

لا يسعني، في الحقيقة، أن أوضح الكيفية التي يمكن أن يكون عليها مجتمع حر. لكن، وبما أنني قلت إن الشيء الذي نحتاج إليه الآن هو إطلاق الرغبة السياسية، ففي ظني أنني يمكنني أن أخلص إلى وصف بعض الأشياء التي أتمنى، أنا نفسي، لو أننى أشهدها.

أود لو شهدت شيئا من قبيل المبدأ الكامن وراء التوافق - حيث يكون الاحترام للخلافات العميقة غير القابلة للمؤالفة هو أساس المشاركة - وقد جرى تعميمه على الحياة الاجتماعية ذاتها. فما الذي يمكن أن يعنيه ذلك؟

حسنا، قبل كل شيء، أنا لا أظن أنه سيعني أن الكل سيقضون وقتهم جالسين في حلقات في اجتماعات رسمية طوال النهار. وأحسب أن أغلبنا سوف يقر بأن احتمالا كهذا قد يدفع بعضنا إلى الجنون على نحو مماثل، على الأقل، لما يفعله بهم النظام القائم. ومن الواضح أن هناك طرقا لجعل الاجتماعات ممتعة ومسلية. والمسألة الرئيسية، وهو ما أصررت عليه في الفصل السابق، لا تتعلق بالشكل، بقدر ما تتعلق بروح هذا الأمر. لهذا رحت أؤكد أنه من الممكن اعتبار أي شيء شكلا فوضويا للتنظيم ما دام لا يحتوي على مرجعية عليا تتمثل في بُنى بيروقراطية للعنف. وغالبا ما يطرح سؤال عن كيفية «التصعيد التدريجي» للديموقراطية المباشرة، من

اجتماعات محلية، وجها لوجه، إلى مستوى المدينة، فالإقليم، فالأمة بالكامل. من الواضح أن الاجتماعات لن تتخذ الشكل نفسه. فكل الاحتمالات واردة. والخيارات القليلة للغاية، التي جُربت في الماضي، لم تعد متاحة (\*\*)، وهناك إمكانات تكنولوجية يجري اختراعها طوال الوقت. حتى الآن، انحصر التجريب، في معظمه، في المفوضين الذين يمكن سحب التفويض منهم، وإن كنت، أنا شخصيا، أحسب أن هناك كثرة مين الإمكانات التي لم تُستكشف، تنطوي عليها العودة إلى نظم اليانصيب، من قبيل تلك التي ذكرتها في الفصل الثالث: وهي تشبه، على نحو غير واضح، نظام المحلفين، غير أنها غير إلزامية، مع طريقة ما لاستبعاد المسكونين بالهواجس القهرية، والمضطربين، والمستسلمين للخرافات، مع السماح في الوقت نفسه بفرصة متساوية للمشاركة في القرارات الكبرى لكل الراغبين بالفعل في المشاركة. ويتعين أن تكون للمشاك آليات للحيلولة دون وقوع انتهاكات. غير أنه يصعب تخيل أن تكون تلك الانتهاكات أسوأ من أسلوب الاختيار الذي نستخدمه الآن.

ومن الناحية الاقتصادية، فما أحب أن أراه حقا هو ضمان تأمين الحياة على نحو يسمح للناس بالسعي وراء أنواع من القيمة التي يعتبرون، بالفعل، أنها جديرة بأن يسعوا وراءها – على المستوى الفردي، أو مع الآخرين. وكما ألمحت، فهذا هو السبب في أن الناس يسعون وراء المال، على أي حال. لا بد أن يتاح لهم السعي وراء شيء تخر: شيء يعتبرونه نبيلا، أو جميلا، أو عميقا، أو ببساطة طيبا. فما الذي يمكن أن يسعوا وراءه في مجتمع حر؟ يفترض أن هناك أشياء كثيرة يصعب علينا تخيلها الآن، إلا بصعوبة، وإن كان من الممكن أن يتوقع المرء أن قيما مألوفة، مثل الفن أوالروحيات أو الرياضة أو تنسيق الحدائق أو ألعاب الخيال أو البحث العلمي، أو المسرات الذهنية أو الشهوانية، سوف تفرض حضورها في كل أشكال المؤج غير المتوقع.

ومن الواضح أن التحدي سوف يتمثل في كيفية توزيع الموارد بين رغبات يستحيل التوفيق بينها على الإطلاق، وبين أشكال من القيم التي لا يمكن ترجمة

<sup>(\*)</sup> قلة منها متاحة، وفي أثينا القديمة كان من الطرق التي تضمن ألا ينتهي الأمر باكتساب المختصين التقنيين، الذين يستحيل تدوير وظائفهم، إلى اكتساب سلطة مؤسسية على أندادهم، وضع ضمانات لتجنب الندية، فمعظم الموظفين المدنيين، بل والشرطة، كانوا عبيدا، غير أن معظم الحيل متاحة لنا.

الواحد منها إلى الآخر. وهذا يقودنا، بدوره إلى سؤال آخر، يُوجّه إلى أحيانا: ما الذي تعنيه «المساواة»، في الحقيقة؟

يطرح علي هذا السـؤال كثيرا، وعادة من قبل أناس بالغي الثراء. ما الذي تدعون إليه إذن؟ مساواة كاملة؟ كيف مكن ذلك؟ هل تحب حقا أن تعيش في مجتمع يكون لـدى كل شـخص فيه الشيء ذاته؟ - ومرة أخرى، مـع التلميح من طرف خفي إلى أن أي مـشروع كهذا سـوف يعني الكي جي بي، مجددا. هذه هـي هموم الواحد بالمائة. والإجابة هي: «أمّني لو أنني أعيش في عالم يكون فيه طرح سؤال كهذا أمرا بلا معني». وبدلا من حكاية رمزية هنا، قد يجمل بنا طرح مثال تاريخي. في السنوات الأخيرة، اكتشف الأثريون شيئا أزاح جانبا كل فهم سابق للتاريخ الإنساني. ففي كل مـما بين النهرين ووادي السـند، معـا، كانت الألف سـنة الأولى من الحضارة المدينية مساواتية على نحو صارم، بل كان الحرص على المساواة يكاد يكون هاجسا قهريا، ولا وجود لدليل على التفاوت الاجتماعي بالمرة: لا أطلال لقصور، ولا مدافن مبهرجة؛ وكانت البُنى الفخمة الوحيدة هي تلك التي يمكن للجميع اقتسامها (مثل الحمامات العامة الهائلة الاتساع). وغالبا، كانت كل المنازل في المجاورة الحضرية متماثلة في الحجم. ويصعب التهرب من الانطباع بأن هاجس التماثل هذا كان، تحديدا، هو المشكلة. وكما يحب صديقي، الأثرى البريطاني اللامع دايفيد وينغرو(David Wengrow)\*، أن يوضح دائمًا، فإن ميلاد الحضارة المدينية جاء مباشرة في أعقاب ما يحتمل أنه كان الابتكار الأكثر أهمية: ميلاد الإنتاج الكبير، وهي أول مرة في التاريخ يتيسر فيها إنتاج ألف حاوية متماثلة الحجم تماما من الزيت أو الحبوب، وكل واحد منها مختوم بخاتم موحد. ومن الواضح أن الجميع أدركوا، على وجه السرعة، دلالات ذلك، وحل بهم الرعب. ففي النهاية، ما إن يتحقق لديك هـذا التماثل في النواتج حتى تبدأ أيضا بالمقارنة لتعرف كم يزيد ما علكه شخص واحد عن غيره، فتقانات المساواة من هذا النوع هي وحدها التي تتسبب في جعل اللامساواة، كما نعرفها اليوم، ممكنة. وقد نجح ساكنو المدن الأولى في تجنب المحتوم لمدة ألف عام، وهذا دليل مبهر على التصميم القوي، لكن ما وقع بمرور الوقت كان لا بد له أن يقع، ونحن نتعامل مع هذا الموروث منذ ذلك الحين.

<sup>(\*)</sup> أستاذ علم الآثار المقارن وباحث بقسم الأنثروبولوجي بكلية لندن الجامعية - [المترجم].

وليس من المرجح أن نتمكن أبدا من التخلص من ابتكار عمره ستة آلاف عام، ولا هو واضح لماذا يتعين ذلك، فالبنى الضخمة اللاشخصية، مثل النواتج المتماثلة، ستظل موجودة على الدوام. والسؤال ليس كيف نتخلص منها، بل كيف نجعلها تعمل لمصلحة نقيضها: عالم تكون الحرية فيه متمثلة في القدرة على السعي وراء غايات لا يمكن التوفيق بينها إطلاقا. ويزعم مجتمعنا الاستهلاكي الراهن أن هذا هو مثله الأعلى، لكن الحقيقة هي أن مثله الأعلى هو صورة زائفة وجوفاء من هذا المثال.

وغالبا ما يشار إلى أنه بوسع المرء تصور المساواة في طريقتين، إما بالقول إن شيئين هما (في أي من الجوانب المهمة، على أي حال) متماثلان، بالضبط، أو بالقول بأنهما مختلفان لدرجة تجعل أي نوع من المقارنة بينهما مستحيلة، على الإطلاق. والمنطق الأخير هو الذي يسمح لنا بأن نقول إنه لا يمكن، مادمنا جميعا أفرادا متفردين، أن نقول أينا أفضل، في نفسه، من أي واحد آخر، بأكثر مما يمكن لنا، مثلا، أن نقول بوجود رقائق جليدية أرقى أو أدنى من غيرها. وإذا كان لأحد أن يؤسس لسياسة مساواتية بناء على هذا الفهم، فإن منطقها سيتعين أن يكون: بما أنه لا أساس لترتيب المكانات بين أشخاص بهذا التفرد وفقا لمزاياهم، فكل واحد منهم يستحق القدر نفسه من تلك الأشياء التي من الممكن قياسها: دخل متساو، مقدار متساو من المال، أو حصة متماثلة من الثروة.

لكن إذا فكرت في الأمر فسوف تجده غريبا، فهو يفترض أننا جميعا مختلفون من حيث التكوين، ومتماثلون من حيث الرغبة، فماذا لوعكسنا هذا الأمر؟ فالنسخة الراهنة من الرأسمالية التي اكتسبت طابعا إقطاعيا، حيث أصبح المال والسلطة الشيء نفسه عمليا، تجعل من السهل علينا، وبشكل مضحك، أن نفعل ذلك. فرما حوّل الواحد في المائة الذين يحكمون العالم السعي وراء الاثنين، معا، إلى لعبة مريضة على نحو ما، حيث يصبح المال والسلطة غايتين بذاتهما، وإن كان الأمر بالنسبة إلى بقيتنا أن امتلاك المال، والحصول على مدخول، والانعتاق من الديون، صار كل ذلك يعني امتلاك السلطة اللازمة للسعي وراء شيء آخر غير المال. ومن المؤكد أننا جميعا نريد أن نضمن سلامة من نحب، وأن نضعهم موضع الرعاية. نحن جميعا راغبون في العيش في مجتمعات صحية وجميلة. لكن فيما يتجاوز ذلك، الأشياء التي نرغب في السعي وراءها، من المرجح أن تتباين على نحو شاسع.

### مشروع الديموقراطية

فماذا لو أن الحرية كانت هي القدرة على أن يتخذ المرء قراره بخصوص ما يحب أن يلتزم يسعى وراءه، ومن يحب أن يرافقه في مسعاه، ونوع الالتزامات التي يحب أن يلتزم بها مع هذا الرفيق، إبان هذا السياق؟ في هذه الحالة تكون المساواة، ببساطة، هي مسالة ضمان تماثل القدرة على الوصول إلى تلك الموارد التي يتطلبها السعي وراء أشكال من القيمة لا نهائية التنوع. وفي تلك الحالة تكون الديموقراطية، ببساطة، هي قدرتنا على أن نجتمع، ككائنات بشرية تحتكم إلى العقل، لنستنبط المشكلات هي قدرة المشتركة المترتبة على ذلك - حيث إنه ستبقى هناك، دائما، مشكلات - وهي قدرة لن يتيسر تحقيقها بصدق إلا عندما تنهار أو تتلاشى بيروقراطيات الإجبار، التي تقوم عليها البُنى الراهنة للسلطة.

وقد يبدو هذا كله بعيدا للغاية. وفي اللحظة الراهنة، قد يبدو الكوكب متجها نحو سلسلة من الكوارث غير المسبوقة أكثر مما هو متجه نحو ذلك النوع من التحول الأخلاقي والسياسي الواسع الذي من شأنه أن يفتح الطريق إلى عالم كهذا. غير أنه إذا كان لنا أن نجد أي فرصة لتجنب تلك الكوارث، فيتعين علينا أن نغير طرق تفكيرنا المعتادة. وكما تكشف لنا أحداث العام 2011، فإن زمن الثورات لم ينته، بالمرة. الخيال الإنساني يرفض، في عناد، أن يموت. وفي اللحظة التي ينزع فيها أي عدد ذي مغزى من الناس، على نحو متزامن، الأغلال التي فرضت على ذلك الخيال الجمعي، فإن أكثر افتراضاتنا رسوخا حول ما هو ممكن وما هو غير ممكن الخيال التي شوف يظهر أنها تهاوت بين عشية وضحاها.

الهوامش

|  |  | • |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | ŧ |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

#### مقدمة

1 - تشارلز بيرس «لماذا يكسب الرؤساء دائما إذا كانت اللعبة تقوم دائما على التزوير؟» ،Esquire.com 18 أكتوبر 2012.

#### القصل 1

- 1 ظهرت المعلومات في كل مكان على الإنترنت لكنها ظهرت في البداية في «ما الضرائب التي تدفعها الشركات الأمريكية التي تحتل القمة؟» فوربس، 2 أبريل 2010.
- 2 جوزيف إي ستيغليتز، «عن الواحد في المائة، من قبل الواحد في المائة، لمصلحة الواحد في المائة»، فانيتي فير، مايو 2011.

#### القصل 2

- 2 مجموعة دراسات الصين، «رسالة من ناشطين وأكاديميين صينيين، تعبيرا عن التأييد لحركة «احتلوا وول ستريت»، 2 ،chinastudygroup.net أكتوبر 2011.
- 3 آماندا فيربانكس، «السعي وراء ترتيب: طالبات الجامعة الباحثات عن كهول ماجنين ليدفعوا ديونهن ليدفعوا ديونهن الملاقة من الملاقة الملاقة الملاقة عن الملاقة الملاقة
  - 4 ديفيد غريبر، «احتلوا وول ستريت تعيد اكتشاف الخيال الراديكالي»، الغارديان، 25 سبتمبر 2011 .
- ح «من المحتمل أن يكون أنصار حزب الشاي أكبر سنا، ومن العرق الأبيض، وذكورا. وأربعون في المائة بينهم هم من عمر 55 وأكبر، مقارنة بـ 32 في المائة من كل من شـملهم الاسـتطلاع؛ و22 في المائة فقط تحت 35 سنة و79 في المائة بيض، و61 منهم رجال. وكثرة منهم تنتمي إلى الأصولية المسيحية، مع 44 في المائة يعتبرون أنفسهم ممن مروا بتجربة «الميلاد الجديد» مقارنة بـ 33 في المائة من كل من شملهم الاستطلاع. عتبرون أنفسهم ممن مروا بتجربة «الميلاد الجديد» مقارنة بـ 33 في المائة من كل من شملهم الاستطلاع. هايدي برتسيبلا، «دعاة حزب الشاي الذين يسخرون من الاشتراكية يريدون وظيفة حكومية»، بلومبرغ، عارس 2010، مستشهدة باستطلاع للرأي أجراه «سيلتزر وشركاه» في مارس 2010 .
  - 6 ملكولم هاريس، «التربية السيئة»، مجلة «إن1+» 25 أبريل 2001.
- 7 أطلق المناقشة أحد المواقع يوم 19 أغسطس على مدونة فريكونوميكس: جاستين وولفررز، «إسقاط الديون المترتبة على قروض دراسية؟ أسوأ فكرة على الإطلاق» www.freakonomics.com.
- 8 عكن العثور على تاريخ حالة متميز في كتاب آنيا كامنتز، «جيل الديون: لماذا يعد الحاضر زمنا مفزعا للشباب (نيويورك: ريفرهيد بوكس 2006). وقد كان لهذه الظاهرة حضور متزايد في الأخبار في الوقت نفسه الذي بدأت فيه حركة الاحتلالات تقريبا، ومن ذلك، على سبيل المثال، في مقال في «نيويورك تاعز»: «ركود معدلات التخرج في الكليات، حتى مع زيادة معدلات الالتحاق، وفقا لإحدى الدراسات» (تامار لوين، 27 سبتمبر 2011، ص A15). ونورد هنا فقرة، كعينة: «الأرقام لا لبس فيها: في تكساس، من بين كل مائة طالب سجلوا في كلية تابعة للدولة، في تكساس، بدأ 79 في كلية محلية؛ وأنهى اثنان منهم دورة مدتها عامان، بالحصول على الدرجة في موعدها؛ وحتى بعد أربع سنوات، تخرج سبعة منهم فقط. وبين 12 طالبا من المائة الذين سبجلوا للحصول على درجة بعد أربع سنوات، تخرج 5 في الموعد؛ وبعد ثماني سنوات حصل 13 منهم فقط على الدرجة». ووفقا لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث، أوضح ثلثا من انقطعوا عن الدراسة أنهم فعلوا ذلك بسبب استحالة تمويل الدراسة وفي الوقت نفسه المساعدة على إعالة الأسرة. (مركز بيو للأبحاث، «هل الدراسة الجامعية تستحق العناء؟»، 16 مايو 2011.
- 9 حالة مأساوية في ستكتون بكاليفورنيا، التي أعلنت إفلاسها مطلع العام 2012. وقد أعلنت المدينة أنها تنسوي العثور على مصدر دخل لتدفع لدائنيها، عبر «مدونة تنفيذية» تتصاعد معدلات هائلة: وتتصل، أساسا، برسوم وقوف السيارات في مراثب عامة، وغرامات على الإهمال في تنسيق الحدائق أو على التباطؤ

### مشروع الديموقراطية

- في إزالة الغرافيتي من فوق الحيطان؛ ومن المقرر خفض هذه الغرامات معدل كبير، بالنسبة إلى الفقراء العاملين. انظر «ستوكتون أكبر مدينة أمريكية تشهر إفلاسها»، ديلي نيوز 26 يونيو2012.
- «تحليل البيانات والأيديولوجية في «نحن الـ 99 في المائة» على موقع التواصل الاجتماعي تمبلر» المائة: //rotrybomb.wordpress.com/201109/10//parsing-the-data-and-ideaology-of-the-we-are-99—tumblr/.

11- انظر على سبيل المثال:

http://Ihote.blogspot.com/201110//solidarity-first-then-fear-for-this.html.
http://attempter.wordpress.com/201112/10//underlying-ideology-of-the-99
وقسم التعليقات المرافق.

- 12 ليندا لوين، «عضوات الاتحاد النقابي: الوجه المتحول لعضوية النقابات» womenissues.about.com جرى تحديثها في 17 ديسمبر 2008.
  - 13 جيوفاني آريغي «القرن العشرون الطويل: المال والسلطة وأصول زماننا»، (لندن: فيرسو 1994).
- 14 مايكل هدسون، «السوبر إمبريالية: الاستراتيجية الاقتصادية للإمبراطورية الأمريكية» (لندن: بلوتو2006) ص288.
- 15 بــام مارتنز، «عمالقة المال يدرجون شرطة مدينة نيويورك على كشــوف الرواتب عندهم»، 10أكتوبر
   2011، كونتر بانتش. هم يعملون، خلال هذه الساعات، فنيا، كأمن خاص، لكنهم يفعلون ذلك بملابسهم الرسمية وبأسلحتهم النارية وشاراتهم وبكامل سلطة التوقيف.
- 16 آندرو روس سـوركين، «حول وول سـتريت، حركة احتجاج تنضج»، نيويـورك تايمز، ديلبوك، 3 أكتوبر 2011.
- 17 رون سسكيند، «الإيمان واليقين ورئاسة جورج دبليو بوش»، نيويورك تايمز ماغازين، 17 أكتوبر 2004.
- 18 جورج غيلدر، «الثروة والفقر»، (نيويورك: يسيك بوكس 1981) ومقتطف من بات روبرتسون ورد في «الميلاد الثاني لمن لم يولدوا: الإمبريالية الجديدة، اليمين الإنجيلي وثقافة الحياة» بوستمودرن كالتشر، 11(1) خريف 2006، روبرتسون 1992: 153.
- 19 ريبيكا سولنيت، «لماذا تحب وسائل الإعلام عنف المحتجين لا عنف البنوك» Tomdispatch.com، 21 على فبراير 2012. مكن العثور على قصة KTVU على
- http://www.ktvu.com/news/news/emails-exchange-between-oakland-opd-reveal-tension/nGMKF/.
  - ظهرت أرقام مبالغ فيها حول قضية العدوان الجنسي، غير أن ذلك استند بالأساس إلى جدولة كل التقارير عن أعـمال العدوان الجنسي التي وقعت في أي مكان قريب من الاحتلالات، سـواء كان المتهمون فيها ممن وطئت أقدامهم المخيمات أم لا.
  - 20 يمكن لمن يريد أن يرجع إلى تقرير أخير صدر عن نورمان فنكلستاين بعنوان «ما يقوله غاندي: عن اللا العنف، والمقاومة والشجاعة»، (نيويورك: أور بوكس 2012) الذي يحتوي كثرة من المقتطفات التي توضح كيف أن غاندي شعر بأن السلبية هي أسوأ الجرائم. كما أنه، وهذا أمر ذائع الشهرة، كتب أنه في مواجهة الظلم البين «إذا كان الاختيار الوحيد هو اختيار بين العنف والجبن فأنا أوص بالعنف».

#### القصل 3

- 1 ماثيو كونتينيتي «الفوضى في الولايات المتحدة الأمريكية: جذور الاضطراب الأمريكي»، ويكلي ستاندارد، 28 نوفمبر 2011.
  - 2 جون آدامز، أعمال جون آدامز(بوسطن: ليتل، براون 1954)المجلد السادس، ص 481.
    - 3 آر سي وينثروب، «حياة وأعمال جون وينثروب» (بوسطن: ليتل، براون 1869).
- 4 جيمس ماديسون، «الفدرالي# 10» في «الأوراق الفدرالية، ص 103. لاحظ أنه في حين أن ماديسون يدعو هذا الأمر «ديموقراطية خالصة» ويدعوه آدامز «الديموقراطية البسيطة» فالحكم عبر جمعية شعبية هو النوع الوحيد من الحكم الذي يظهرون استعداد! لإعطائه هذا الاسم.
  - 5 الأوراق الفدرالية، المجلد 10، ص 119.

- 6 لوصف جيد للكيفية التي جرى بها تفعيل الديموقراطية البرلمانية في عهد هنري السابع، انظر بي آر كافيل «البرلمان الإنجليزي في عهد هنري السابع 1485 1504» (أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد 2009) الصفحات من 117حتى 131. عموما، كان الناخبون مجلسا محليا تألف من الأعيان؛ في لندن، على سبيل المثال، كان يمكن لمجموعة كهذه أن تتألف من 150 من بين 3000 من السكان المحليين.
- 7 برنارد مانين، «مبادئ الحكومة النيابية» (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج 1992) ص83. في اليونان القديمة، على سبيل المثال، اتجهت الديموقراطيات إلى اختيار شاغلي المناصب التنفيذية بالقرعة من بين تجمع من المتطوعين، في حين اعتبروا الانتخابات مقاربة أوليغاركية.
- 8 انظر جون ماركوف، «أين ومتى اختُرعت الديموقراطية؟»، دراسات مقارنة في المجتمع والتاريخ 41 رقم 4(1991) الصفحات من 663 حتى 665.
- 9 غوفرنير موريس إلى [جون] بين، 20 مايو 1774، في «حياة غوفرنير موريس: مع مختارات من مراسلاته وخليط من أوراقه: تفصيل أحداث في الثورة الأمريكية، والثورة الفرنسية، وفي التاريخ السياسي للولايات المتحدة، جاريد سباركس (بوسطن: غراى آند بووين 1830) ص 25.
- 10 المقتطفان، كلاهما، مأخوذان من موريس، كما ورد في «قوة كيس النقود: تاريخ المال العام في أمريكا 106 1776 تأليف إي جيمس فيرغسون (تشابل هيل: مطبعة جامعة نورث كارولينا 1961) ص 68.
  - 11 آدامز، أعماله، المجلد 6 الصفحتان 8 و9 .
  - 12 ماديسون، الأوراق الفدرالية، المجلد 10، الصفحتان 54 و55.
  - 13 جينيفر تولبرت روبرتس «محاكمة أثينا» (مطبعة جامعة برنستون، 1994)ص 183.
- 14 بنجامين رش «تحقيقات وملاحظات طبية»، المجلد الأول (فيلادلفيا: جي كونراد 1805) الصفحتان 292 و293 .
- 15 فرانسيس ديبوي ديري، «تاريخ كلمة «الديموقراطية» في كندا وكيبيك: تحليل سياسي لإستراتيجيات البلاغة»، مجلة العلوم السياسية الدولية، المجلد 6 العدد رقم واحد. (2010) E=1 .
- 16 جون ماركوف، «أين ومتى اختُرعت الديموقراطية؟»، دراسات مقارنة في المجتمع والتاريخ، المجلد 41 (1999) 673.
- 17 كما أعاد رسمها ماركوس ريديكر في «أشرار من كل الأمم: قراصنة الأطلسي في العصر الذهبي (بوسطن: مطبعة بيكون 2004).
  - 18 المصدر السابق- ص 53.
- 19 كولــن كالوواي، عوالم جديــدة للجميع (بلتيمور مطبعة جامعة جونز هوبكينز1997). (قارن ذلك مع آكستيل 1985).
  - 20 كوتن ماثر، أشياء يتعين على المكتئبين أن يفكروا فيها (بوسطن: 1696).
- 21 رون ساكولسكي وجيمس كوهنلاين، «ما ذهب إلى الكرواتان: أصول الثقافة الخوارجية (أوكلاند، مطبعة آكي 1993).
  - 22 ميديكر، «هيدرا المتعددة الرؤوس» (بوسطن: مطبعة بيكون2001).
  - 23 آنغوس غراهام، «الفصول الداخلية» (إنديانا بوليس: دار نشر هاكيت 2001).
- 24 جيمـس ســكوت، «فن آلا تكون محكوما: تاريـخ فوضوي لمرتفعات جنوب شرق آســيا» (نيوهيفن:
   مطبعة جامعة ييل 2010).
- 25 ارتسمت الخطوط العريضة لكثرة من المبررات التاريخية لما فكرت فيه حول هذا الأمر في «الدين: الخمسة آلاف سنة الأولى» (بروكلين: ملفيل هاوس 2011)، وبخاصة في الفصول من 10 إلى 12.
- 26 كـما ورد في «الحريـة اجتماع لا ينفـض: الديموقراطية في الحركات الاجتماعية الأمريكية» (شـيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو 2004). ص 39.
- 27 لا أقدم سوى تلخيص بالغ الإيجاز لما جرى، لأنني كتبته عزيد من التفصيل في موضع آخر. انظر، على سبيل المثال، «الفعل المباشر: إثنوغرافيا» (أوكلاند، مطبعة آكى 2009) الصفحات من 228 حتى 237.
- 28 وفق صياغة أرسطو: «هنا يدلنا تكوين الروح نفسها على الطريق؛ ففيها يحكم جزء على نحو طبيعي، ويكون الآخر محكوما، ونجد فضيلة الحاكم غير فضيلة المحكوم؛ فالأولى هي فضيلة العقلاني، والثانية هي تلك التي تنتسب إلى غير العقلاني. ومن الواضح الآن أن المبدأ نفسه قابل للتطبيق عموما، وبالتالي

#### مشروع الديموقراطية

فكل الأشياء تقريبا تحكم وتُحكم، وفقا للطبيعة. لكن نوع الحكم يختلف؛ فالحر يحكم العبد وفق مذهب يختلف عن حكم الذكر للأنثى، أو حكم الرجل للطفل؛ فعلى رغم أن أجزاء الروح حاضرة في أي منهم فهي حاضرة بدرجات مختلفات. فالعبد ليست لديه ملكة تدبر، على الإطلاق؛ وهي موجودة لدى المرأة لكنها من غير سلطة، وملكها الطفل لكنها غير ناضجة لديه». السياسة 1-30 وأنا مدين لتوماس غيبسون للإشارة إلى غرابة الصلة بين هذه الرؤية وأي شكل تقريبا من أشكال المجتمع الزراعي.

29 - أنا مدين بهذه الخاطرة لمقال ذكي كتبه الفيلسوف السياسي الفرنسي برنارد مانين.

30 - ديبوراه كي هايكس، «العقلانية والفلسفة النسوية»، (لندن: كونتينيوم 2010) ص 146.

31 - صمويل بريكسون وكارلوس فازيو، «مقابلة مع ماركوس حول الليبرالية الجديدة /الدولة الوطنية والدعوةراطية» أرشيف النضال، خريف 1995،

http://www.struggle.ws/mexico/ezln/inter\_marcos\_aut95.html

32 – أجري مسـح للبراهين في ورقة عمل وضعها الاقتصادي بيتر ليسـون، الـذي خلص إلى أنه «فيما يبقى الوضـع الإنائي متدنيا، وفق جميع المؤشرات الثمانية عشر التي تسـمح بمقارنات حول الرفاه في حضور الدولـة وفي غيابهـا، فالصوماليون أفضل حالا في ظل الفوضى مما كانوا عليـه في ظل الحكومات». انظر ليسون، «أحسن حالا من دون حكومة: الصومال قبل وبعد انهيار الحكومة»، مجلة الاقتصاديات المقارنة، المجلد 35، العدد 4 العام 2007. وبوسعك أن تجد المقالة كاملة في

www.peterleeson.com/Better\_Off\_Stateless.pdf.

33 - وضعت ريبيكا سولنيت، على سبيل المشال، كتابا رائعا، «فردوس مشيد في الجحيم: المجتمعات الاستثنائية التي تنشأ داخل الكارثة» (نيويورك، فايكينغ بوكس 2009) حول ما يحدث، بالفعل، في أثناء الكوارث الطبيعية: فالناس، ربا في كل الحالات، يخترعون أشكالا من التعاون العفوي، و غالبا ما يخترعون عمليات لصنع القرار على نحو ديوقراطي تكون مناقضة لما اعتادوا أن ينتهجوه في حيواتهم العادية.

#### القصل 5

- 1 ديفيد هارفي، «تاريخ موجز لليبرالية الجديدة»، لندن: مطبعة جامعة أكسفورد 2007).
- 2 آرجـون جاياديف وصمويل باولز، «العمل الحارس»، مجلـة اقتصاديات الإنهاء 79 (2006): الصفحات من 328 حتى 348. من السهل الاعتراض على بعض الأرقام الواردة هنا فالمؤلفان يدرجان في الحسابات ليس فقط عدد قوات الأمن، بل «الجيش الاحتياطي» أيضا المؤلف من العاطلين والمساجين، وفق منطق يقول إن مساهمتهم في الاقتصاد تنحصر في الدفع نحو تخفيض الأجـور وفي غير ذلك من «الإجراءات الضبطية». وعلى رغم ذلك، حتى لو اسـتبعدنا الفئات محل الاعتراض، تبقى الأرقام صادمة، وفوق ذلك، حقيقة أن الأرقام تتفاوت على نحو درامي بين بلد وآخـر: ففي اليونان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا، فإن ما يقارب 20 24 في المائة من العمال يؤدون نوعا من العمل الحارس، وفي البلدان الإسكندنافية لا يزيد معدلهم على واحد من كل عشرة. ويبدو أن العنصر المفتاح هو التفاوت الاجتماعي: كلما اتجهت الثروة إلى التركز في أيدي الواحد في المائة، كلما زادت نسبة من يستخدمونهم من الـ 99 في المائة، لحماية هذه الثروة، بطريقة أو بأخرى.

## المؤلف في سطور

# ديفيد غريبر

- يُدَرّس الأنثروبولوجيا في كلية غولدسميث، بجامعة لندن.
- ألَّف عديدا من الكتب، بينها «الدِّين: الخمسة آلاف سنة الأولى».
- ساهم بالكتابة في «هاربرز» و«ذا نيشن»، وفي غيرهما من المجلات العامة والمتخصصة.

## المترجم في سطور

# أسامة محمد الغزولي

- ليسانس أدب إنجليزي من جامعة القاهرة 1968.
- رئيس مجلس الإدارة، ورئيس التحرير بوكالة سالدينا ميديا سيرفيس.
- رئيس المنتدى العربي الآسيوي/ المؤسسة العربية للهجرة وحوار الثقافات بالقاهرة...
- عمل في عدد من الصحف العربية في مصر وفرنسا والكويت والبحرين وبريطانيا، ومستشارا إعلاميا لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ولدى البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ولدى جامعة سيتي الأمريكية.
- ترجـم لسلسـلة عالم المعرفة العـدد 401، «الثقافة في عصر العـوالم الثلاثة»، تأليف مايكل دينينغ.

# هذا الكتاب...

هي مسألة قُتلت بحثا: ما الثورة؟

ظننا أننا نعرف. بدت لنا الثورات عمليات استيلاء على السلطة من قبل القوى الشعبية التي تستهدف تحويل طبيعة النظام السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي في البلد الذي اندلعت فيه الثورة، وعادة ما يكون ذلك وفقا لحلم رؤيوي ما في مجتمع عادل. ونحن نعيش هذه الأيام في عصر ليس من المحتمل عندما تكتسح جيوش المتمردين مدينة، أو تسقط الانتفاضات الجماهيرية ديكتاتورا أن يحمل هذه السلالات الضمنية؛ عندما يحدث تحول اجتماعي عميق كما جرى مثلا بصعود النسوية - فمن المرجح أن يتخذ شكلا مختلف، قاما. لا يعني هذا أن الأحلام الثورية اختفت. لكن مختلف، قامورين المعاصرين نادرا ما يظنون أن بوسعهم تحقيقها عبر معادل عصري ما لعملية اقتحام الباستيل.